verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لِلْكِلِّ الْحَالِيْقِ لِلْبِّكِيْلِيْقِ الحكام العنت إلى الطاعرة : :

الطبعة الثانية مصححة جسنيع المتون عنوظت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ مر

دارالأضواء

بَسِيروت - المنهَبِيِّو - حشَّ ارتضَّعبَد اللهُ الحيّاظ - بسَاية الرَّومَهُ ة صَ مبَ ، مبَ ، ١٥/٤٠ - برقيا ، النبكيره - حسنكر

# المارية المامرة

تأليفت الفَهَيَّهُ المُحُدَّثُ الشَّيخ يُوسف الْجُرَّانِي \* النوفي سلطان: حجرت

حِقَقُهُ وَعَلَّقَ بِمَلَيْه ، جِحَمَّد بَيْقِي الايْرَواني

الجخرَّء الرَّابع سَعَشَرَ

و*ارالأضواء* بييت • نشاد

# كبسب لتبالرهم ينارحم

الحمد لله رب المالمين والصلاة على نبيه محمد وعترته الطيبين الطاهرين .

# كتاب الحج

وهو يطلق فى اللغة على ممان كما يستفاد من القاموس ، وهى : القصد والدكف والقدوم والغلبة بالحجة وكثرة الاختلاف والتردد وقصد مكة للنسك ، وقال الحليل : الحج كثرة الاختلاف الى من يعظمه ، وسمي الحج حجاً لان الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة الى البيت ثم يعود اليه لطواف الزيارة ثم ينصرف الى منى معود اليه لطواف الوداع .

والاصحاب (رضوان الله عليهم) قد نقلوه عن المعنى اللغوي الى قصد البيت لادا، المناسك المخصوصة عنده كما عرفه به الشيخ ومن تبعه ، او انه اسم لمجموع المناسك المؤادة في المشاعر المخصوصة . وقد اورد على كل من التعريفين ايرادات ليس للتعرض لها مزيد فائدة .

إلا انه ينبغي أن يعلم أن النقل عن المعنى اللغوي \_ كما ذكرنا \_ إنما يتم لو لم يكن ما ذكره في القاموس من أنه قصد مكة للنسك معنى لغوياً وإلاكان حقيقة لغوية في الممنى المصطلح عليه ، والمشهور في كلام أهل اللغة إنما هو أنه بمعنى القصد فيكون النقل متجها ، وأنه على تقدير تعريف الشيخ يكون النقل لمناسبة وعلى تقدير التعريف الآخر لغير مناسبة .

وكيف كان فالبحث في هذا الكتاب يقع في ابواب اربعة وعاَّعة :

## الباب الاول في المقدمات

المقدمة الاولى وفيها فصول :

## الفصل الاول

في جملة من الاخبار الدالة على جملة من الفوائد العظام المناسبة للمقام:

منها ــ ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن ابي حسان عن ابى جعفر
على (١) ورواه في الفقيه (٢) مرسلا عن ابى جعفر على قال : « لما اراد الله ان
يخلق الارض امر الرياح فضربن متن الماء حتى صار موجاً ثم ازبد فصار زبداً
واحداً فجمعه في موضع البيت ثم جعله جبلا من زبد ثم دحا الارض من تحته
وهو قول الله عز وجل : ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » (٣)
وزاد في الفقيه (٤) « واول بقعة خلقت من الارض الكعبة ثم مدت الارض منها »
وما رواه في الكافي (٥) عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله على قال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من مقدمات الطواف.

 <sup>(</sup>۲) و(٤) ج ۲ ص ١٥٦
 (۳) سورة آل عمران الآية ٩٦

<sup>(</sup>٥) ج ٤ ص ٢٢٥

« ان قريشاً لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فأذا فيه : انا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت الساوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة املاك حفاً » .

وما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (٢) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله على قال : « ان ابراهيم لما خلف اسماعيل بحكة عطش الصبي وكان في ما بين الصفا والمروة شجر فخرجت امه حتى قامت على المصفا فقالت هل بالوادي من انيس ? فلم يجبها احد فمضت حتى انتهت الى المروة فقالت هل بالوادي من انيس ? فلم يجبها احد تم رجعت الى الصفا فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعاً فاجرى الله ذلك سنة ، فاتاها جبرئيل الملا فقال لها من انت؟ فقالت انا ام ولد ابراهيم الملا فقال الى من وكلك ؟ فقالت اما اذا قلت ذلك فقد قلت له حيث اراد الذهاب يا ابراهيم الى من تكلنا ? فقال الى الله (عز فقد قلت له حيث اراد الذهاب يا ابراهيم الى من تكلنا ? فقال الى الله (عز وجل ) فقال جبرئيل الملا لقد وكلسكم الى كاف . قال وكان الناس يتجنبون المرود عكة لمكان الماء ففحص الصبي برجله فنبعت زمنهم فرجعت من المروة الى المبي وقد نبع الماء فاقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء ولو تركته الصبي وقد نبع الماء فاقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء ولو تركته

<sup>(</sup>۱) ج ٤ ض ٢٠١

<sup>(</sup>٢) ص ٤٣٢ وفي الوسائل الباب ١ من السمي . وفي الكافي ج ٤ ص ٢٠٢

لكان سيحاً ، قال فاما رأت الطير الماء حلقت عليه ، قال فر ركب من المين فلما رأوا الطير حلقت عليه قالوا ما حلقت إلا على ماء فاتوهم فسقوهم من الماء واطعموهم الركب من الطعام ، واجرى الله (عز وجل) لهم بذلك رزقاً فكانت الركب تمر فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء ».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد (١) قال : « سألت الم الحسن عن الحرم واعلامه فقال ان آدم على لما هبط على ابي قبيس شكى الى ربه الوحشة وانه لا يسمع ماكان يسمع في الجنة فأنزل الله تعالى عليه ياقوتة حراء فوضعا في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يبلغ ضوؤها موضع الاعلام فعامت الاعلام على ضوئها فجعله الله حرماً ».

وما رواه الكايني في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله على الله الله الله الله المبد المطلب الله الله الله المبد المطلب الله صاحبهم يسأله رد ابله عليه فاستأذن عليه فاذن له وقيل له انهذا شريف قريش اوعظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة فأكرمه وادناه ثم قال لترجمانه سله ما حاجتك ? فقال له ان اصحابك مروا بابل لي فاستاقوها واردت ان تردها على . قال فتعجب من سؤاله اياه رد الابل وقال هذا الذي واحتم انه عظيم قريش وذكرتم عقله يدع ان يسألني ان الصرف عن بيته الذي يعبده اما لو سألني ان الصرف عن بيته الذي يعبده اما لو سألني ان المصرف عن عن هدمه الانصرف اله عنه ، فاخبره الترجمان عقالة الملك فقال له عبدالمطلب ان لذلك البيت رباً يمنعه وانما سألتك رد الجلى خاجتي اليها فامر بردها عليه ومضى عبدالمطلب حتى لتى الفيل على طرف الحرم خاجتي اليها فامر بردها عليه ومضى عبدالمطلب حتى لتى الفيل على طرف الحرم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٣ من مقدمات الطواف.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٨ من مقدمات الطواف .

فقال له يا محمود فحرك رأسه فقال له أتدري لما جيى، بك ? فقال برأسه: لا . فقال جاءوا بك لتهدم بيت ربك فتفعل ? فقال برأسه لا فافصرف عنه عبدالمطلب وجاءوا بالفيل ليدخل الحرم فلما انتهى الى طرف الحرم امتنع من الدخول فضر بوه فلمتنع من الدخول فصر فوه فاسر ع فاداروا به نواحي الحرم كلها كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل ، وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالمدسة ونحوها فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه فتخرج من دبره حتى لم يبق منهم احد إلا رجل هرب فجعل يحدث الناس بما رأى إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال هذا الطائر منها وجاء الطير حتى حاذى برأسه ثم القاها عليه فخرجت من دبره فمات ».

ومنها ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله على (١) قال : « ان قريشاً في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه والتي في روعهم الرعب حتى قال قائل منهم : ليأت كل رجل منكم باطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم او حرام ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا الى موضع الحجر الاسود فتشاجروا فيه الهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتى كاد ان يكون بينهم شر فحكوا اول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول الله على التوب فرفعوه ثم تناوله من على موضعه في موضعه فخصه الله تعالى به » .

اقول: وتفصيل مجمل هذا الخبر ما ذكره الكليني (قدس سره) ونقله عن على بن ابراهيم وغيره باسانيد مختلفة رفعوه (٢) قال : إنما هدمت قريش الكمبة

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١١ من مقدمات الطواف .

لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت وسرق من الكعبة غزال من ذهب رحلاً. من جوهر وكان الطها قصيراً وكان ذلك قبل مبعث النبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بثلاثين سنة ، فارادت قريش ان يهدموا الـكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرضها ثم اشفقوا من ذلك وخافوا ان وضعوا فيها المعاول ان تنزل عليهم عقوبة ، فقال الوليد بن المغيرة دعوني ابدأ فان كان لله رضى لم يصبني شي وان كان غير ذلك كففت فصمد على الكمبة وحرك منها حجراً فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس فلما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا وقالوا : اللهم انا لا نريد إلا الصلاح فغابت عنهم الحية فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها ابراهيم للجلج فلما ارادوا ان يزيدوا في عرضه وحركوا القواعد التي وضعها ابراهيم 🚜 اصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه . وكان بنيان ابراهيم على الطول ثلاثون ذراعاً والعرض اثنان وعشرون ذراعاً والسمك تسعة اذرع فقالت قريش نزيد في سمكها، فبنوها فلما بلغ البنيان الى موضع الحجر الاسود تشاجرت قريش في وضعه فقال كل قبيلة : نحن اولى به ونحن نضعه ، فالما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة فطلع رسول الله عِلْمُهَالِيُّهُ فقالوا هذا الامين قد جاء فحكموه فبسط رداءه \_ وقال بعضهم كساء طاروني كان له \_ ووضع الحجر فيه تم قال : يأتي من كل ربع من قريش رجل فكانوا عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس والاسود بن المطلب من بني اسد بن عبدالعزى وابو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه ووضعه النبي يواليالية في موضعه ، وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة الى الحبشة ليبني له هناك بيعة فطرحتها الريج الىساحل الشريعة فنطحت فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا الى الساحل فوجدوا ما يصلح للكُمبة من خشبوزينة وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به الى مكة فوافق ذرع ذلك الخشب البناء ، اخلا

15 2

الحمر فلما بنوها كسوها الوصائد وهي الاردية .

وما رواه الشيخان المذكوران فيالصحيح عن البزنطي عن داود بنسرحان عن ابي عبدالله على (١) ﴿ ان رسول الله ﷺ ساهم قريشاً في بناء البيتفصار رسول الله ﷺ من باب الكعبة الى النصف ما بين الركن اليماني الى الحجر الاسود » (٢) قالا : وفي رواية اخرى «كان لبني هاشم من الحجر الاسود الى الركن الشامي » .

وما رواء في الكافي عن ابان بن تغلب (٣) قال : « لما هدم الحجاج الـكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا الى بنائها فارادوا ان يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس السناء حتى هربوا فاتوا الحجاج فاخبروه فيخاف ان يكون قد منع بناءها فصمد المنبر ثم نشد الناس وقال : رحم الله عبداً عنده من ما ابتلينا به علم لما اخبرنا به . قال فقام اليه شيخ فقال ان يكن عند احد علم فعند رجل رأيته جاء الى الكمبة فاخذ مقدارها ثم مضى . فقال الحبجاج من هو ? قال على بن الحسين على فقال : معدن ذلك . فبعث الى على بن الحسين على فاتاه فاخبر. بما كان من منع الله ايام من البناء فقال له على بن الحسين ﷺ يا حجاج عمدت الى بناء ابراهيم واسماعيل فالقيته في الطريق وانتهبته كانك ترى انه تراث لك اصعد المنبر فأنشد الناس ان لا يبقى احد منهم اخذ منه شيئًا إلا رده. قال ففعل فنشد الناس ان لا يبقى منهم احد عنده شيء إلا رده قال فردوه فلما رأى جمع التراب آئى على بن الحسين ﷺ فوضع الاساس فامرهم ان يحفروا ، قال فتنيبت عنهم الحية وحفروا حتى انتهوا الى موضع القواعد قال لهم على بن الحسين (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١١ من مقدمات الطواف

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٢ من مقدمات الطواف

تنحوا فتنحوا فدنا منها ففطاها بثوبه ثم بكى ثم غطاها بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة فغال ضعوا بناءكم ، قال فوضعوا البناء فلما ارتفعت حيطانها امر بالتراب فالتي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد اليه بالدرج » .

قال في الفقيه (١) « روي ان الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل على ابن الحسين ( عليهالسلام ) ان يضع الحجر في موضعه فاخذه ووضعه في موضعه »

وقال في الفقيه (٢) بعد ذكر اصحاب الفيل : وأنما لم يجر على الحجاج ما جرى على تبع واصحاب الفيل لان قصد الحجاج لم يكن الى هدم الكمبة إنما كان قصده الى ابن الزبير وكان ضداً للحق \_ وفي بمض النسخ ضداً لصاحب الحق يمني الامام (عليه السلام) وهو اظهر \_ فلما استجار بالكمبة اراد الله ان يبين للناس انه لم يجره فامهل من هدمها عليه . انتهى .

وما رواه في الكافي عن عدة من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : «كانت الكعبة على عهد ابراهيم (عليه السلام) تسعة اذرع وكان لها بابان فبناها عبدالله بن الزبير فرفعها أعانية عشر ذراعاً فهدمها الحجاج وبناها سبعة وعشرين ذراعاً ».

وما رواه في الفقيه (٤) مرسلا عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان طول الكمبة تسمة اذرع ولم يكن لها سقف فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعاً ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها وجملها سبمة وعشرين ذراعاً ٤.

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١١ من مقدمات الطواف

<sup>(</sup>۲) ج ۲ س ۱۹۲

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ١٦٠ وفي الوسائل الباب ١١ من مقدمات الطواف

وما رواه في الكافي (١) والفقيه (٢) ـ في الصحيح في الثاني والموتق في الاول ـ عن زرارة قال : « قلت لابى جعفر ( عليه السلام ) قد ادر كت الحسين ( عليه السلام ) ? قال : نعم اذكر وا نا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السيل ويخرج منه الخارج ويقول هومكانه . قال فقال لي يا فلانما صنع هؤلاه ? فقلت اصلحك الله تعالى يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال ناد ان الله تعالى قدجعله علماً لم يكن ليذهب به فاستقروا . وكان موضع المقام الذي وضعه ابراهيم (عليه السلام ) عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله اهل الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي على تناقل من منك الذي وضعه ابراهيم ( عليه السلام ) فلم يزل هناك الى ان ولي عمر بن الخطاب فسأل الناس من منك ( عليه السلام ) فلم يزل هناك الى ان ولي عمر بن الخطاب فسأل الناس من منك يعرف المكان الذي كان فيه المقام ? فقال رجل انا قد كنت اخذت مقداره بسع (٣) فهو عندي ، فقال ائتني به فاتاه به فقاسه ثم رده الى ذلك المكان ».

وقال في الفقيه (٤): روي ا نه قتل الحسين بن على( عليها السلام ) ولا بى جمفر الباقر ( عليه السلام ) اربع سنين .

ومنها \_ ما رواه في الكَافي (٥) بسنده عن بكير قال: «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) لاي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره ? ولاي علة يقبل ? ولاي علة اخرج من الجنة ? ولاي علة وضع ميثاق

<sup>(</sup>۱) ج ٤ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٣) في المنجد: أنه سير أو حبل عريض طويل تشد به الرحال.

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) ج ٤ ص ١٨٤ وفي الوسائل الباب ١٣ من الطواف والباب ٤ من السعي

المباد والمهد فيه ولم يوضع في غيره وكيف السبب في ذلك ? تخبر في جعلني الله فداك فان تفكري فيه لعجب. قال فقال سألت واعضلت في المسألة واستقصيت قافهم الجواب وفرغ قلبك واصغ بسمعك اخبرك ان شاء الله تعالى ، ان الله تبارك وتعالى وضع الحجر الاسود وهي جوهرة اخرجت من الجنة الى آدم (عليه السلام ) فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق ، وذلك انه لما اخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم حين اخذ الله تمالى عليهم الميثاق في ذلك المكان (١) وفي ذلك المكان تراءى لهم ، ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم ( عليه السلام ) فاول من يبايعه ذلكالطير وهو والله جبرئيل ( عليه السلام ) والم، ذلك المقام يسند القائم ( عليه السلام ) ظهره وهو الحجة والدليل على القائم ( عليه السلام ) وهو الشاهد لمن وافي ذلك المكان والشاهد على من ادى اليه الميثاق والعهد الذي اخذ الله ( عز وجل ) على المباد . واما القبلة والالماس فلملة العهد تجــــــديداً لذلك العهد والميثاق وتجديداً للبيعة وليؤدوا اليه العهد الذي اخذ الله تعالى عليهم في الميثاق فيأتوه في كل سنة ويؤدوا اليه ذلكالمهد والامانة اللذين اخذا عليهم ، ألا ترى انك تقول امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، ووالله ما يؤدي ذلك احد غير شيمتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق احد غير شيمتنا ، وانهم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبهم ، وذلك انه لم يحفظ ذلك غيركم فلبكم والله يشهد وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود والكفر وهو الحجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة ، يجبي وله لسان ناطق وعينان في صورته الاولى يعرفه الخلق ولا ينكره ، يشهد لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عنده بحفظ العهدوالميثاق واداء الامانة ، ويشهد على كل من انكر وجحد ونسى

<sup>(</sup>١) اشارة الى قوله تعالى في سورة الاعراف الآية ١٧٢ : « واذ اخذ ربك من بني آدم ... الآية » .

الميثاق بالكفر والانكار . فاما علة ما اخرجه الله تمالى من الجنة فهل تدري ماكان الحجر ? قلت لا . قال كان ملكاً عظيما من عظاء الملائكة عند الله تمالي فلما اخذ الله من الملائكة الميثاق كان اول من آمن به واقر ذلك الملك فا تخذه الله تعالى اميناً على جميع خلقه والقمه الميثلق واودعه عنده واستعبد الخلق ان يجددوا عنده في كل سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي اخذ الله تمالى عليهم ، تم جمله الله مع آدم ( عليه السلام ) في الجنة يذكره الميثاق ويجدد عنده الأقرار في كل سنة ، فلما عصى آدم ( عليه السلام ) واخرج من الجنة انساء الله العهد والميثاق الذي اخذ الله عليه وعلى ولده لمحمد بَيْنَ الله ولوصيه وجعله تائهاً حيران، فلما اب على آدم على حول ذلك الملك في صورة درة بيضاً، فرماه من الجنة الى آدم علي وهو بارض الهند ، فلما نظر اليه انس اليه وهو لا يعرفه باكثر من أنه جوهرة ، فانطقه الله تمالى فقال له يا آدم العرفني ? قال لا . قال اجل استحوذ عليك الشيطان فانساك ذكر ربك . ثم تحول الى صورته التي كان مع آدم (عليه السلام ) في الجنة فقال لآدم ابن العهد والميثاق ? فوثب اليه آدم ( عليه السلام ) وذكر الميثاق وبكي وخضع له وقبله وجدد الاقرار بالعهد والميثاق ، ثم حوله الله ( عز وجل ) الىجوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضيي فعصله آدم ( عليه السلام ) على عاتقه اجلالا له وتعظيما فكان إذا اعيا حمله عنه جبرئيل حتى وافى به مكمّ فها زال يأنس به بمكة ويجدد الاقرار له كل يوم وليلة . ثم ان الله تبارك وتمالى لما بني الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لانه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم اخذه في ذلك المكان وفي ذلك المكان القم الملك الميثاق ولذلك وضع في ذلك الركن ، و عمى آدم على من مكان البيت الى الصفا وحواء الى المروة ووضعً الحجر فيذلك الركن ، فلما نظر آدم (عليه السلام) من الصفا وقد وضع الحجر في ذلك الركن كبر الله (عز وجل) وهلله ومجده ولذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا ، فان الله او دعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة ، لان الله ( عز وجل ) لما لخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمد بيال الرسالة والنبوة ولعلى الله بالوصية اصطكت فرائص الملائكة فاول من اسرع الى الاقرار ذلك الملك ، ولم يكن فيهم اشد حباً لمحمد وآل محمد بيال من يينهم وألقمه الميثاق ، وهو يجي يوم القيامة وله لسان اختاره الله تعالى من يينهم وألقمه الميثاق ، وهو يجي يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه الى ذلك المكان وحفظ الميثاق » .

ومنها — ما رواه ابن بابويه (١) في الصحيح عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « أنما سعي البيت العتيق لانه اعتق من الغرق واعتق الحرم معه وكف عنه الماء » .

وما رواه ايضاً (٢) في الصحيح عن الفضيل عن ابى جمفر (عليه السلام) قال : « انما سميت مكم بكه لانه يبك بها الرجالوالنساه ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ، ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان » .

وما رواه (٣) في الصحيح عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان الحجر الاسود اشد بياضاً من اللبن فلولا ما مسه من ارجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا وبرى أبذن الله تعالى » .

وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عار عن ابى عبدالله (عليه السلام ) (٤) قال : « لما افاض آدم ( عليه السلام ) من منى تلقته الملائكة فقالوا

<sup>(</sup>١) الملل ص ٣٩٩ الطبع الحديث في النجف الاشرف

<sup>(</sup>٢) الملل ص ٣٩٧ الطبع الحديث وفي الوسائل الباب ٥ من مكان المصلي

<sup>(</sup>٣) الملل ص ٤٢٧ الطبع الحديث وفي الوسائل الباب ١٣ من الطواف عن الفقيه .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١ و٣٨ من وجوب الحج وشرائطه .

يا آدم بر حجك اما انا قد حججنا هذا البيت قبل ان تحجه بالني عام » .

وما رواه این بابویه (۱) فی الصحیح عز عبدالله بن سنان « آنه سأل ابا عبدالله ( علیه السلام ) عن قول الله ( عز وجل ) : ومن دخله کان آمناً (۲) قال : من دخل الحرم مستجیراً به فهو آمن من سخط الله ( عز وجل ) وما دخل فی الحرم من الطیر والوحش کان آمناً من ان یهاج او یؤذی حتی یخرج من الحرم » .

وما رواه السكليني في الحسن عن ابن سنان (٣) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل ) : ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات (٤) ما هذه الآيات البينات ? قال مقام ابراهيم حيث قام على الحجر فاثرت فيه قدماه والحجر الاسود ومنزل اسماعيل ».

وما رواه في الفقيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله علي (٥) قال : « ان آدم ( عليه السلام ) هو الذي بني البيت ووضع اساسه واول من كساه الشعر واول من حج اليه ثم كساه تبع بمد آدم علي الانطاع ثم كساه ابراهيم ( عليه السلام ) الخصف ، واول من كساه الثياب سليان بن داود ( عليه السلام ) كساه القباطي » .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج٢ ص ١٦٣ وفي الوسائل الباب ٨٨ من تروك الاحرام

<sup>(</sup>٢) سورة آل عبران الآية ٩٧

<sup>. (</sup>٣) الوسائل الباب ١٨ من مقدمات الطواف.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٩٦ و٩٧.

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١٠ من مقدمات الطواف .

## الفصل الثأبي

في جملة من الأخبار الدالة على فضل الحج وما فيه من الثواب:

ومنها — ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن سعد الاسكاف ـ ورواه في التهذيب ايضاً بسنده عنه (١) ـ قال : « سمعت ابا جعفر على يقول ان الحاج اذا اخذ في جهازه لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ ، فاذا استقلت به راحلته لم تضع خفاً ولم ترفعه إلا كتب الله (عزوجل) له مثل ذلك حتى يقضي نسكه فاذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه ، وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول اربعة اشهر يكتب الله له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات إلا أن يأ يي عوجبة فاذا مضت الاربعة الاشهر خلط بالناس » .

وفي رواية التهذيب (٢) هكذا : « غنر الله له ذنوبه بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول فاذا مضت ... الى آخره » .

ولعل المرآد بـ « موجبة » على روابة الكافي يمني بما يوجب النار من الكبائر ، وعلى هذا فتكون السيئات التي لا تكتب مخصوصة بالصغائر ، وعلى ما ذكرنا يدل الحمر الآتي صريحاً :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٨ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>۲) ج ه ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٢ من وجوب الحج وشرائطه

قال في الوافي بمد نقل الخبر: للذنوب أنواع مختلفة في التأثير والتكدير ومراتب متفاوتة في الصغر والكبر فلمله بكل فعل وموقف يخرج من نوع او مرتبة منها الى ان يطهر منها جيعاً ، وفي الحديث: ان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. انتهى.

اقول : ومن المحتمل قريباً بلهه اقرب بما ذكره (قدس سره) \_ ان الغرض من ذلك هو بيان فضل هذه المواقف وان كل موقف منها مكفر للذنوب كملا بمنى انه لوكان ذا ذنوب لكفرت به لا حصول التكفير بالفعل المحصل المنافاة بينها ويحتاج الى الجمع بما ذكره ، وهذا مبني على الموازنة في الاعمال والتكفير وحينئذ فاذا كان نواب الموقف الاول كفر جميع ذنوبه واسقطها بقى له ثواب المواقف الإول كفر جميع ذنوبه واسقطها بقى له ثواب المواقف الإول كفر جميع ذنوبه واسقطها بقى له ثواب المواقف التي بعده سالمة من المقابلة بالذنوب فتكتب له كملا . والله المالم .

ومنها -- ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس (١) قال : « سمعت ابا جعفر ﷺ وهو يحدث الناس بمكة فقال ان رجلا من الانصار جاء الى النبي عَلَيْمَالِيَّة يَسأَلُهُ فَقَالُ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْمَالِيَّةُ ان شئت فاسأل وان شئت اخبرتك عن ما جئت تسأ لني عنه . فقال اخبر في يارسول الله عِلْمُ اللهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسَأَلْنِي مَالِكَ فِي حَجِنَكَ وَعَمَرَتُكَ ؟ فَانَ لِكَ اذَا تُوجِهِتَ الى سبيل الحج ثم ركبت راحلنك ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفاً ولم ترفع خفاً إلا كتب الله لكحسنة ومحا عنك سيئة ، فاذا احرمت ولبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات ، فاذا طفت بالبيت الحرام اسبوعاً كان لك بذلك عند الله ( عز وجل ) عهد وذخر يستحيان بعديك بعده ابدا ، فاذا صلبت الركمتين خلف المقام كان لك بها الفاحجة متقبلة ، فاذا سميت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشياً من بلده ومثل احر من اءتق سبعين رقبة مؤمنة ، فاذا وقفت بعرفات الى غروب الشمس فان كان عليك من الذُّنوب مثلر مل عالج او بمدد نجوم السماء او قطر المطر يغفرها الله تمالي لك ، فاذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فاذا حلقت رأسك كان لك بكل شعرة حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك ، فاذا ذبحت هديك او محرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فاذا زرت البيت وطفت به اسبوعاً وصليت الركمتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك : قد غفر الله لك ما مضى وفيها يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يومأ » .

وما رواه في الكافي عن خالد القلانسي عن ابي عبدالله علي (٢) قال :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١ من وجوب الحج وشرائطه .

« قال على بن الحسين على حجوا واعتمروا تصح ابدانكم وتتسع ارزاقكم وتكفون مؤنات عيالاتكم . وقال : الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في الهله وماله » .

وما رواه في الكافي والفقيه عن اسحاق بن عمار (١) قال : « قلت لأبي عبدالله على أن الله الله الله الله الله الله على أن اهل بيتي بمالي . فقال : وقد عزمت على ذلك ? قال قلت نمم . قال ان فعلت فايقن بكثرة المال والبنين او ابشر بكثرة المال » .

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قال ابو عبدالله على الحجاج يصدرون على ثلاثة اصناف : صنف يمتق من النار وصنف يخرج من ذُنوبه كهيئة يوم ولدته امه، وصنف يحفظ في اهله وماله فذلك ادنى ما يرجع به الحاج ».

وما رواه في الكافي عن جابر عن ابي جعفر ﷺ (٣) قال : « قال رسول الله ﷺ الحاج ثلاثة : فافضلهم نصيباً رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر ، واما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل في ما بق من عمره ، وإما الذي يليه فرجل حفظ في اهله وماله » .

وما رواه في الكتاب المذكور في الصحيح عن الملاء عن رجل عن ابي عبدالله به إلى عبدالله به إلى على الله على الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله على عبدالله الله عبد الله الله عبد الله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٦ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٣٨ من وجوب الحج وشرائطه

وما رواه في النقيه مرسلا (١) قال : « قال الصادق على لما حج موسى الجبر نبل ما لمن حج هذا البيت بلا نبية خادقة ولا تفقة طيبة ? قال لا ادري حتى ارجع الى ربي (عز وجل) فلما رجع قال الله (عز وجل) يا جبر ئبل ما قال الكموسى الحبية ? وهو اعلم بما قال ــ قال يارب قال الله (عز قبل الما تال للكموسى الحبية ? قال الله (عز قال لي ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ? قال الله (عز وجل) ارجع اليه وقل له اهب له حتى وارضي عنه خلتى . فقال يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة ? قال فرجع الى الله (عز وجل) فاوحى حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة ? قال فرجع الى الله (عز وجل) فاوحى والصالحين وحسن اولئك رفيقاً » .

الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نقلها المقام .

## الفصل الثالث

فيما يدل على فرض الحج والعمرة وعقاب تازكمما :

ومنها — ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن اذينة (٢) قال : « كتبت الى ابي عبدالله الحجل بمسائل بمضها مع أبن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه : سألت عن قول الله (عز وجل) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٣) يمني به الحج والعمرة جميعاً لانهما مفروضان . وسألته عن قول الله (عز وحل) : وا تموا الحج والعمرة لله (٤) قال : يمني بتمامهما ادا مما واتقاء ما يتقي

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٢ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١ من وجوب الحيج وشرائطه

٣) سورة آل عبران الآية ٩٧ (٤) سورة البقرة الآية ١٩٥

المحرم فيهما. وسألته عن قول الله (عز وجل) : الحج الأكبر (١) ما يعني بالحج الأكبر ? فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر العمرة » .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (٢) قال : « قلت لابى عبدالله على الخج على الغني والفقير ? فقال : الحج على الناس جميعاً كبارهم وصفارهم فمن كان له عذر عذره الله » .

وما رواه في الكافي والنهذيب عن علي بن جعفر عناخيه موسى المجلّ (٣) قال : « ان الله (عز وجل) فرض الحج على اهل الجدة في كل عام وذلك قول الله (عز وجل) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عنالمالمين (٤) قال قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ? قال : لا ولكن من قال ليس هذا هكذافقد كفر» .

اقول: الظاهر ان المعنى في قوله: « ولكن ... الى آخره » ان النادك له لا عن اعتقاد حل تركه ليس بكافر وانما الكافر من لم يعتقد وجوبه ، فمعنى « ومن كفر » من لم يعتقد فرضه او لم يبال بتركه فان عدم المبالاة يرجع الى عدم اعتقاد فرضه ، وكان السؤال والجواب مبنيان على الكفر بالمعنى الحقيق والمشهور ان الكفر في امثال هذا المقام ليس المراد به الكفر الحقيق وانما المراد به كفر الترك ، فأن تارك الواجبات التي هي من كبائر الطاعات كالصلاة والزكاة والحج ينسب الى الكفر وان لم يكن معتقداً حل الترك الذي به يصير كافراً كفراً حقيقياً بل يطلق على الترك بقول مطلق كما في قوله (عز وجل) : انا هديناه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٩٧

السبيل اما شاكراً واما كفوراً (١) .

ومنها — ما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابي عبدالله على (٢) قال : « ان الله تعالى فرض الحج والعمرة على اهل الجدة في كل عام » .

وما رواه فيه ايضاً عن ابى جرير القمي عن ابى عبدالله ﷺ (٣) قال : « الحج فرض على اهل الجدة في كل عام » .

وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عبدالله بن الحسين الميثمي رفعه الى ابى عبدالله على عبدالله على الله : (٤) قال : « ان فى كتاب الله (عز وجل) في ما انزل الله : ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا » (٥) .

وحمل هذه الاخبار الشيخ فى كتابيه على ان المراد بكل عام يعني على البدل وزاد في الاستبصار الحمل على الاستحباب، والاظهر الحمل على تأكيد الاستحباب كا صرح به جملة من الاصحاب.

إلا ان ظاهر الصدوق في كتاب العلل العمل بها على ظاهرها حيث انه روى فيه (٦) في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا على وكذا في علل محمد بن سنان المروية عنه على في علة فرض الحج مرة واحدة : لارت الله تعالى وضع الفرائض على ادنى القوم قوة ، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم دغب اهل القوة على قدر طاقتهم .

قال الصدوق بعد نقل ذلك (٧) : جاء هذا الحديث هكذا والذي اعتمده

<sup>(</sup>١) سورة الانسان الآية ٣

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٢ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ٩٧

<sup>(</sup>٦) ص ٢٧٣ و ٤٠٥ وفي الوسائل الباب ٣ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٣ من وجوب الحج وشرائطه

وافتى به ان الحج على اهل الجدة في كل عام فريضة . ثم استدل بالاحاديث المذكورة واحتمل بعض الاصحاب ان يكون المراد بالوجوب في هذه الاخبار الوجوب الكفائي على اهل الجدة من المسلمين في كل عام ، وتؤيده الاخبار الدالة على انه لو اجتمع الناس على ترك الحج لوجب على الامام ان يجبرهم ولاستحقوا العذاب (١) وسيأتي بعضها في المقام .

ومنها — ما رواه في الكافي عن ذريح عن ابى عبدالله ﷺ (٢) قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهودياً او قصرانياً » .

وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) في الصحيح عن معاوية بن عار عن ابي عبد الله على الناس حج البيت من استطاع ابي عبد الله على قال : «قال الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٤) قال هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وان كان سوفه لا تجارة فلايسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام اذا هو يجدما يحج به ، وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعله فانه لا يسعه إلا الخروج ولو على حار اجدع ابتر ، وعن قول الله (عز وجل) : ومن كفر (٥) قال يعني من ترك » . اقول : تفسيره هنا الكفر بالترك مؤيد لما قلناه آتها .

وما رواه في الكافي عن ابى بصير (٦) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن قول الله (عز وجل ) : ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤ و٥ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ١٨ وفي الوسائل الباب ٢ و٧ و١٠ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٤) و(٥) سورة آل عمران الآية ٩٧

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٦ من وجوب الحج وشرائطه

واضل سبيلا (١) فقال : ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الاسلام حتى يأتيه الموت » .

وما رواه ايضاً عن ابى بصير (٢) قال : « سممتابا عبدالله الملط يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله (عز وجل ) : ونحشره يوم القيامة اعمى (٣) قال قلت سبحان الله اعمى ? قال : نعم ان الله (عز وجل ) اعماه عن طريق الحق » .

وفي صحيحة معاوية بن عار (٤) مثله إلا انه قال : « اعماه الله عن طريق الجنة » (٥) .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبدالله بنسنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٦) قال : « لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاءوا وارت إبوا فان هذا البيت إنما وضع للحج » .

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جفص بن البختري وهشام ابن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٧) قال : « لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة الني عِيْنَاتِينَ لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك عنده ، ولو تركوا زيارة الني عِيْنَاتِينَ لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك

<sup>(</sup>١) سورة بني اسرائيل الآية ٧٢

<sup>(</sup>٢) و(٤) الوسائل الباب ٦ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ١٢٤

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ١٨ وفي الوافي باب فرض الحج والعمرة . وقد نقله في الوسائل الباب ٦ من وجوب الحج وشرائطه عن تفسير القمي .

<sup>(</sup>٦) و(٧) الوسائل الباب ٥ من وجوب الحج وشرائطه

وعلى المقام عنده ، فان لم يكن لهم اسوال انفق عليهم من بيت مال المسامين » .
وما رواه ثقة الاسلام والشيخ (قدس سرها) عن ذريج عن ابى عبدالله
(عليه السلام) (١) قال : « من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربه وهو موسر
انه لمحروم » وجذا المضمون روايات ثلاث (٢) .

وما رواه في الكافي عن حسين الاحمسي عن ابى عبدالله الله (٣) قال : « لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب . او قال : انزل عليهم العذاب » والمراد لما اهملوا من العذاب من النظرة بمعنى الاهمال .

وما رواه فيه عن سدير (٤) قال : « ذكرت لابى جعفر (عليه السلام) البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا » ورواه في الفقيه مثله (٥) وقال: في خبر آخر (٦) « لينزل عليهم العذاب » .

وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٧): «في قول الله تعالى: ولله على الناس حيج البيت من استطاع اليه سبيلا (٨ ما السبيل ؟ قال ان يكون له ما يحيج به . قال قلت من عرض عليه ما ما صحيح به فاستحيا من ذلك اهو بمن يستطيع اليه سبيلا ؟ قال نعم ما شأنه يستحي ولو يحيج على حمار اجدع ابتر ، فان كان يطيق ان يمشى بمعناً ويركب بعضاً فليحج » .

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل الباب ٤٩ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ٤ من وُجُوبِ الحَجِ وشرائطه

<sup>(</sup>۷ الوسائل الباب ۸ و ۱۰ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران الآية ٩٧

### المقدمة الثانية

في السفر وآدابه وما يستحب فيه وفيه فصول:

#### فصل

روى الصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه عن عمرو بن ابى المقدام عن ابى عبدالله (عليه السلام) (١) قال « في حكمة آل داود (ع) ان على العاقل ان لا يكون ظاعناً إلا في ثلاث : تزود لمعاد او مرمة لمعاش او لذة في غير محرم»

وروى في الفقيه في وصية النبي طنبي العلى الملي السناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جميماً عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عنه علي الله قال : « يا علي لا ينبغي للعاقل ان يكون ظاعناً إلا في ثلاث : مرمة لمعاش او تزود لمعاد او لذة في غير محرم ... الى ان قال : يا علي سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضاً ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة اميال اجب دعوة ، سر اربعة اميال زر اخاً في الله ، سر خمسة اميال اجب الملهوف ، سر ستة اميال الحب الملهوف ، سر سنة اميال الحب الملهوف ، سر الميال الحب الميال الحب الميال الميال الحب الميال الميال الحب الميال الميا

وروى فيه ايضاً باسناده الى السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام ) (٣) قال : « قال رسول الله ﷺ سافروا تصحوا وجاهدوا تنسوا وحجوا تستغنوا » .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١ من آداب السفر .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢ من آداب السفر

#### فصل

في ما يستحب لاختيار السفر من ايام الاسبوع

ومنها -- السبت لما رواه الصدوق (عطر الله مرقده) في كناب الخصال بسنده عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله (عليه السلام) ١) قال : « من كان مسافراً فليسافر يوم السبت لرده الله تعالى مسافراً فليسافر يوم السبت لوده الله تعالى الى مكانه ، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلنمس طلبها يوم الثلاثاء فانه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه السلام » .

وما رواه في كتاب الميون بالمانيد ثلاثة عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) (٢) قال : « قال رسول الله عِلَمَهُمُكُمُ اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها » .

وما رواه في كتاب المكارم (٣) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال : « لا تخرج يوم الجمعة في حاجة فاذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك » .

وما رواه في الخصال في الصحيح عن ابى ايوب الخزاز (٤) قال : « سألت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ و ٤ من آداب ألسفر عن الفقيه والخصال وغيرها .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل الباب ٣ من آداب السفر ، وفي الوسائل الباب ٧ من آداب السفر عن الخصال ، و نقله عن العيون بلفظ « بورك لامني ... » وفي الباب ٣ منه عن الفيه عن النبي بجلائيل مرسلا .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٧٦ ونقله في الوسائل الباب ٣ من آداب السفر عن الفقيه .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣ من آداب السفر عن الفقيه والخصال

ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله (عز وحل): فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارضوا بتنوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لملكم تفلحون (١) قال الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت » •

ومثله في كناب المحاسن عنه 姆 (٢) وزاد فيه : « السبت لنا والاحد لبني امية » .

ومنها — يوم الثلاثاء لما تقدم في حديث حفص بن غياث .

وما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح عن على بنجمفر (٤) قال : «جاء رجل الى اخي موسى بنجمفر ١٤٤٪ فقال له جاء رجل الى اخي موسى بنجمفر ١٤٤٪ فقال له جاء رجل الى اخي موسى بنجمفر ١٤٤٪ فقال له ولم تخرج وم الاثنين؟ فادع لي فقال ومتى تخرج و قال يوم الاثنين . فقال له ولم تخرج يوم الاثنين؟ قال اطلب فيه البركة لأن رسول الله تخليجا ولد يوم الاثنين (٥) فقال كذبوا ولد رسول الله تجليجا وم الجمعة ، وما من يوم اعظم شؤماً من يوم الاثنين يوم مات فيه رسول الله تجليجا وانقطع فيه وحي الساء وظلمنا فيه حقنا ، ألا أدلك على يوم سهل ألان الله لداود (عليه السلام) فيه الحديد و فقال الرجل بلى جعلت فداك . فقال اخرج يوم الثلاثاء » .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣ من آداب السفر

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٤ من آداب السفر

<sup>(</sup>ه) تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۰۳ الطبع الاول والامتاع للمقریزی ج ۱ ص ۳۰ واسد الغابة ج ۱ ص ۱۶ والبدایة لابن کثیر ج ۱ ص ۲۹۰ وسائر کتب التاریخ، وصحیح مسلم وسنن البیهتی باب صوم الاثنین.

وما رواه البرق في كتاب المحاسن عن عبان بن عيسى عن ابى ايوب الخزاز (١) قال : « اردنا ان نخرج فجئنا نسلم على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال كانكم طلبتم بركة يوم الاثنين ، فقلنا فعمقال واي يوم اعظم شؤ ما من يوم الاثنين يوم فقدنا فيه نبينا علايما وارتفع فيه الوحي عنا لا تخرجوا واخرجوا يوم الثلاثا، » .

ورواه في الفقيه باسناده عن الخزاز مثله (٢) وفي الكافي مثله (٣) .

ومنها — يوم الحيس لما تقدم في حديث العيون عن الرضا (عليه السلام)
وما رواه البرق في كناب المحاسن عن محمد بن ابى الكرام (٤) قال :
ه تهيأت الخروج الى العراق فاتيت أبا عبدالله (عليه السلام) لاسلم عليه واودعه فقال ابن تريد ? قلت اريد الخروج الى العراق فقال لى في هذا اليوم ? \_ وكان يوم الاثنين \_ فقلت ازهذا اليوم يقول الناس انه يوم مبارك فيه ولدالنبي عليه النبي يوم الاثنين \_ فقلت ان عمون اي يوم ولد فيه النبي عليه الله ليوم مشوم فيه قبض النبي فقال والله ما يعلمون اي يوم ولد فيه النبي عليه الله ليوم مشوم فيه قبض النبي فاتقل والله ما لوحي ولكن احب لك ان تخرج يوم الحيس وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غزا ؟ .

وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ايه (٦) قال : « كان رسول الله بمالية؟ السائم يسافر يوم الاثنين والحنيس ويعقد فيها الالوية » .

ومنه ايضاً بالاسناد المذكور (٧) قال : «قال رسول الله يَتَالَبُكُمُّا يُوم الحُمْيس يوم يحبه الله ورسوله ، وفيه ألان الله الحديد لداود عليه السلام » .

وقال (٨) : « قال رسول الله ﷺ اللهم بارك لامتى في بكورها واجعله يوم الحميس » .

 <sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٤ من آداب السفر (٥) التعليقة (٥) ص ٧٧
 (٤) و(٧) و(٧) الوسائل الباب ٧ من آداب السفر

اقول: قد تقدم ان اليوم الذي ألان الله فيه الحديد إنما هو يوم الثلاثاء ويمكن حمل هذا الحبر على التقية (١) لان رواته من المامة ، او يقال انه وقع فيها . والاول اقرب .

وما رواه في كتاب العيون باسانيد ثلاثة عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) (٢ قال : «كان رسول الله عِلَمَهُمَالِيًّا يسافر يوم الحميس ويقول فيه ترفع الأعال الى الله (عز وجل) وتعقد فيه الالوية ».

وما في صحيفة الرضا عن آبائه (عليهم السلام) (٣) قال : «كان رسول الله عليهم السلام) الله الله (عز وجل) وتعقد فيهما الالوية » .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاخبار قد اختلفت في يوم الاثنين واكثرها من ما ذكر ناد وما لم نذكره يدل على المنع من السفر فيه ، والظاهر حمل ما دل على الامر بالسفر فيه على التقية (٤) ويفهم من بعض الاخبار جواز السفر فيه لمن قرأ في صبحه سورة «هل الى» كما رواه الشيخ ابو على الحسن ابن الشيخ الطوسي في كتاب المجالس بسنده عن على بن عمر العطار (٥) قال : « دخلت على الجمالحسن في كتاب المجالس بسنده عن على بن عمر العطار (٥) قال : « دخلت على الجمالحسن

<sup>(</sup>١) لم اقف على هذا المضمون في ما حضر في من كتبهم في كتاب الصوم، والذي يروونه في صوم الاثنين والحميس انه تعرض الاعمال فيهما او انه يغفر الله فيهما لكل مسلم كما في الترغيب والترهيب للمنذري ج ٢ ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧ من آداب السفر

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧ من آداب السفر رقم ١٠ وراجع التعليقة رقم ١٠ هناك

<sup>(</sup>٤) راجع الحديث (٤) ص٧٧ والتعليقة (٥) هناك والحديث (٤) ص ٢٨

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٤ من آدابالسفر

ج ۱٤

المسكري (عليه السلام) يوم الثلاثاء فقال لم ادك امس ? قلت كرهت الخروج في يوم الاثنين . قال يا على من احب ان يُقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في اول ركمة منصلاة الغداة « هل اتَّى على الانسان ...» (١) ثم قرأ ابو الحسن ( عليه السلام): فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ﴾ (٢).

واما يوم الجمُّعة فقد ورد النهي عن السفر فيه ووردت الرخصة بعد الصلاة وفي لبلته .

ومن ما يدل على النهى عن الخروج فيه حديث المكارم المتقدم وقريب منه صحيحة ابي ابوب الخزاز (٣).

واما ما دل على الرخصة بمد الصلاة فهو ما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (٤) قال : « يكره السفر والسمي في الحوائج يوم الجمعة يكره من اجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فحائز يتىرك به ٧.

واما ما يدل على الخروج ليلة الجمعة فهو ما رواه في كتاب المحاسن عن ابراهيم بن يحبي المدائني عن ابي عبدالله على (٥) قال : ﴿ لَا بَأْسَ بِالْحُرُوجِ فِي السفي ليلة الجمعة ».

واما الاربعاء فقد وردت الاخبار (٦) بشؤمه ولا سيما اربعاء آخر الشهر .

<sup>(</sup>١) وهي سورة الانسان

<sup>(</sup>٢) سورة الانسان الآية ١١

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٧ من آداب السفر والباب ٤٣ من صلاة الجمعة

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٧ من آداب السفر عن المحاسن والفقيه

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٥ من آداب السفر

قال الصدوق (قدس سره) (۱) من اضطر الى الخروج في سفر يوم الاربعاء او تبييغ به الدم في يوم الاربعاء فجائز له ان يسافر او يحتجم فيه ولا يكون نفؤ ما عليه لا سيما اذا فعل خلافا على اهل الطيرة ، ومن استغنى عن الحروج فيه او عن اخراج الدم فالأولى ان يتوقى ولا يسافر فيه ولا يختجم .

## فصل

وينبغي ان يتقى السفر في الايام المنحوسة من الشهر :

روى في كتاب المكارم (٢) عن الصادق الحلاج قال : « اتق الخروج الى السفر في اليوم الثالث من الشهر والرابع منه والحادي والعشرين منه والحامس والعشرين منه فأنها ايام منحوسة » « وكان امير المؤمنين الحلاج يكره ان يسافر الرجل او يتزوج والقمر في المحاق » (٣) .

ومنها — السبعة المشهودة وهي اليوم الثالث والخامس والثالث عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون.

وقد نظمها بمضهم فقال :

توق من الايام سبماً كواملا فلا تتخذ فيهن عرساً ولا سفر ولبسك للثوب الجديد فضمه ونكحك النسوان فالحذر الحذر (٤)

(۱) الخصال ج ۲ ص ۳۰. (۲) ص ۲۷۹

(٣) المكارم ص ٢٧٧

(٤) هذا البيت ليس في البحار ج ١٤ ص ١٩٨ وفي ما وقفنا عليه مر. النسخة الخطية بعد البيت الاول هكذا :

ولا تحفرن بئراً ولا دار تشترى ولا تقرب السلطان فالحذر الحذر وليسك الشوب الجديد فخله ونكحك للنسوان والغرس الشجر ...

ثلاثاً وخمساً ثم ثالث عشرها وسادس عشر هكذا جاء في الخبر وواحد والعشرون قد شاع ذكره 💎 ورابع والعشرون والحمسفي الاثر فتوقها مهما استطعت فانها كايام عاد لا تبقى ولا تذر رويناه عن بحر العلوم بهمة على ابن عم المصطفى سيد البشر اقول: وقد نظمها بعضهم بما هو اخصر من ذلك فقال:

> محبك يرعى هواك فهل تمود ليال بضد الامل فمنقوطها نحس كله ومهملها فعليه العمل

اقول: لا بأس بالاشارة الى الاخبار الواردة في الايام النحسة من الشهر اجمالًا على ما نقله شيخنا المجلسي ( عطر الله تعالى مرقده ) في كتاب البحار (١) والكتب التي نقلها منها هي كتاب الدروع الواقية للسيد رضي الدين ابن طاوس (٢) وكتاب مكارم الاخلاق (٣) للشيخ ابي نصر الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي وربمًا نسب الى الشيخ ابي على ابن الشيخ الطوسي وهو غلط كما نبه عليه شيخنا المجلسي في مقدمة البحار ، وكناب زوائد الفوائد (٤)

= ثلاثاً وخمساً تم ثالث عشرها ومن بمدها ياصاح فالسادس العشر وحادي والمشرين حاذر شرها ورابع والعشربن والخس فيالاثر وكل اربعاء لا تعود فانها كايام عاد لا تبقى ولا تذر رويناه عن بحر العلوم بهمة علي ابن عم المصطفى سيد البشر

(١) ذكر كل ما اور ده هنا في المجلد الرابع عشر من ص ١٩٨ الى ص ٢٠٦

(٢) و(٣) اورد في الوسائل الباب ٢٧ من آداب السفر كل ما نفل منه في هذا الكتاب من ما يتعلق بالمقام .

(١٤) اور د في مستدرك الوسائل الباب ٢١ من آداب السفر كل ما نقل منه في هذا الكتاب من ما يتعلق بالمفام. ونسبه في كناب البحار الى ابن السيد رضي الدين على بن طاووس وقال انه لم يعرف اسمه ، ونحن نقتصر هنا من النقل من هذه الكتب على ما يختص بما نحن فيه وما يناسب من ذلك ومن اراد الزيادة فليرجع الى كتاب البحار :

اليوم الاول ــ الدروع الواقية : اليوم الاول من الشهر عن الصادق ﷺ يوم مبارك لطلب الحوائج وطلب العلم والنزويج والسفر والبيع والشراء .

المكارم: عن الصادق (عليه السلام) سعد يصلح لطلب الحوائج والشراء والبيع والزراعة والسفر .

زوائد النموائد: عن الصادق ( عليه السلام ) هو يوم مبارك محمود سعيد يصلح لطلب الحوائج والبيع والشراء .

اليوم الثاني ــالدروع : عن العبادق ( عليه السلام ) يصلح للتزوبج والسفر وطلب الحوائج .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) يصلح للسفر وطلب الحوائج .

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم محمود يصلح للنزويج والنحويل والشراء والبيع وطلب الحوائج .

اليوم الثالث ــ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم نحس مستمر ذتق فيه البيع والشراء وطلب الحواثج والمعاملة .

المكارم : عنه (عليه السلام) ردي ً لا يصلح لشيء حجلة .

الزوائد : عنه (عليه السلام) يوم نحس فيه قنل قابيلها بيل لا تسافر فيه ولا تعمل عملا ولا تلق فيه احداً .

اليوم الرابع ــ الدروع : عنه (عليه السلام) يوم صالح للزرع والصيدوالبناء ويكره فيه السفر فمن سافر فيه خيف عليه القتل والسلب او بلاء يصيبه .

المكارم: عنه ( عليه السلام) يوم صالح المرويج ويكره السفر فيه.

الزوائد : عنه (عليه السلام) هو يوم متوسط صالح لقضاء الحوائج ، ولا تسافر غيه فانه مكروه .

اليوم الخامس \_ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم نحس مستمر فلا تعمل فيه عملا ولا تخرج من منزلك .

المكارم : عنه (عليه السلام )ردي من كيس.

الزوائد: هو يوم نحس وهو يوم نكدعسير لا خير فيه فاستعذبالله من شره. اليوم السادس ــ الدروع: عنه ( عليه السلام ) يوم صالح للتزويج، ومن سافر فيه في بر او بحر رجم الى اهله بما يحبه .

المكارم: عنه (عليه السلام) مبارك يصلح المتزويج وطلب الحوائج. الزوائد: عنه علي والشراء. الزوائد: عنه علي يومصالح يصلح اللحوائج والسفر والبيع والشراء. اليوم السابع ـ الدروع: عنه (عليه السلام) يوم صالح لجميع الامور. المكارم: عنه (عليه السلام) مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه.

الزوائد: عنه (عليهالسلام) يوم سعيد مبارك فيهركب نوح (عليه السلام) السفينة فاركب البحر وسافر في البرء واعمل ما شئت فانه يوم عظيم البركة محمود لعللب الحوائج والسعى فيها.

اليوم الثامن ـ الدروع : عنه (عليهالسلام) انه يوم صالح لسكل حاجة من بيع او شراء ، ويكره فيه ركوب البحر والسفر في البر .

المكارم: عنه (عليه السلام) يصلح لكل حاجة سوى السفر فانه يكره فيه الزوائد: عنه (عليه السلام) يوم صالح الشراء والبيع، ولا تعرض السفر فانه يكره فيه سفر البر والبحر.

اليوم الناسع الدروع : عنه (عليه السلام) يوم خفيف ممالح لسكل امر تريده فابدأ فيه بالعمل ، ومن سافر فيه رزق مالا ورأى خيرا .

المكارم: عنه ﷺ مبارك يصلح لـكلما يريده الأنسان، ومن سافر فيه

رزق مالا ویری في سفره کل خیر .

الزوائد : عنه (عليه السلام ) يوم صالح محمود مبارك يصلح للحوائج وجميم الاعمال . وفي رواية اخرى : من سافر فيه رزق ولقى خيراً .

اليوم العاشر .. الدروع : عنه (عليه السلام) انه ولد فيه نوح (عليه السلام) يصلح للبيع والشراء والسفر .

' المكارم : عنه ( عليه السلام ) صالح لكل حاجةسوى الدخول على السلطان وهو جيد لشراء والبيع .

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم محمود رفع الله فيه ادريس ( عليه السلام ) مكاناً علياً . وفي رواية اخرى : يصلح للبيع والشراء .

الحادي عشر ـ الدروع : عنه (عليه السلام) انه صالح لابتداءالعمل والبيع والشراء والسفر .

المكارم: عنه ( عليه السلام ) يصلح للشراء والبيع ولجميع الحوائج وللسفر ما خلا الدخول على السلطان .

الزوائد : عنه ( عليهالسلام ) يوم صالح للشراء والبيع والمعاملة والقرض. الثاني عشر ــ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم صالح للتزويج وفتح الحوانيت وركوب البحر .

المكارم: عنه علي يوم صالح مبارك فاطلبوا فيه حوائجكم واسموا لها فانها تقضى.

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم مبارك فيه قضى موسى ﷺ الأجل ، وهو يوم التزويج والبيع والشراء .

الثالث عشر ــ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم نحس فاتق فيه المنازعة والحكومة وكل امر . وفي رواية اخرى : يوم نحس لا تطلب فيه حاجة .

المكارم: عنه ( عليه السلام ) يوم نحس فاتق فيه جميع الاعمال .

الزوائد: عنه ﷺ يوم نحس مدموم في كل حال فاستعد بالله من شره.

الرابع عشر\_الدروع : عنه ( عليه السلام) انه يوم صالح لكل شيء وهو جيد لطلب العلم والبيع والشراء والسفر وركوب البحر .

المكارم: عنه ( عليه السلام ) جيد للحوائج ولكل عمل .

الزُّوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم صالح لما تريد من قضاء الحوائج وطلب

العلم. وفي رواية اخرى : ويصلح للبيع والشراء وركوب البحر .

الخامس عشر \_ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم صالح لكل الامور إلا من اراد ان يستقرض او يقرض .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) يوم صالح لـكل حاجة تريدها فاطلبوا فيه حوائجكم فانها تقضى .

السادس عشر \_ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم نحسلا يصلح لشي موى الابنية : ومن سافر فيه هلك .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) ردى مذموم لمكل شي .

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم نحس ردي ً مذموم لا خير فيه فلا تسافر فيه ولا تطلب حاجة ، وتوقما استطعت وتعوذ بالله من شره .

السابع عشر \_ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم متوسط ، واحذر فيه المنازعة وهو يوم ثقيل فلا تلتمس فيه حاجة . وفي رواية اخرى : انه يوم صالح . المكارم : عنه (عليه السلام) صالح مختاز فاطلبوا فيه ما شئتم وتزوجوا وسعوا واشتروا وازرعوا .

الزوائد: عنه (عليه السلام) يوم صالح مختار محمود لكل عمل وحاجة فاطلب فيه الحوائج واشتر وبع . وفي رواية اخرى: متوسط تحذر فيه المنازعة والقرض الثامن عشر الدروع: عنه (عليه السلام) انه يوم سعيد صالح لكل شيء من بيع وشراه او زرع او سفر .

المكارم: عنه ( عليه السلام ) مختار صالح للسفر وطلب الحوائج .

الزوائد: عنه ﷺ يوم مختار للسفر والتزويج ولطلب الحوائج.

التاسع عشر \_ الدروع : عنه ( عليه السلام ) انه يوم سعيد ، وهو صالح السفر والمعاش والحوائج .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) مختار صالح لكل عمل

الزوائد : عنه ( عليه السلام ) يوم مختار مبارك صالح لكل عمل تريد .

وفي رواية اخري : يصلح للسفر والمعاش وطلب العلم .

العشرون ــ الدروع : عنه (عليه السلام) أنه يوم متوسط صالح للسفر وقضاء الحوائج .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) جيد مختار للحوائج والسفر .

الزوائد : عنه ( عليهالسلام ) يوم جيد صالح مسعود مبارك لما يؤنَّى . وفي رواية اخرى : يوم متوسط يصلح للسفر والحوائج .

الحادي والمشرون ــ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم نحسردي ً فلا تطلب فيه حاجة ، ومن سافر فيه خيف عليه .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) يوم نحس مستمر .

الزوائد: عنه ( عليه السلام ) يوم نحسمذموم فاحذره ولا تطلبفيه حاجة ولا تعمل عملا واقمد في منزلك واستعذبالله من شره .

الثاني و العشرون ـ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم صالح لقضاء الحواجج

والبيم والشراء ، والمريض فيه يبرأ سريعاً ، والمسافر فيه يرجع معافى .

المكارم: عنه (عليه السلام) مختار صالح الشراء والبيع والسفر والصدقة الزوائد: عنه (عليه السلام) يوم سميد مبارك مختار لسكل ما تريد من الاعمال فاعمل ما شئت فانه مبارك.

الثالث والعشرون ــ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم صالح لطلب الحوائج والنجارة والنزويج ، ومن سافر فيه غنم واصاب خيراً .

المكارم : عنه ( عليه السلام ) مختار جيد خاصة للتزويج والتجارات كلها .

الزوائد : عنه (عليه السلام) يوم سعيد مبارك لكل ما تريد : للسفر والتحويل من مكان الى مكان ، وهو جيد للحواثج .

الرابع والمشرون ـ الدروع : عنه على انه يوم ردى محسفيه ولد فرعون فلا تطلب فيه امراً من الامور .

المكارم : عنه (عليه السلام) يوم مشوم .

الزوائد : عنه على يوم نحس مستمر مكروه لكل حال وعمل فاحذره ولا تعمل فيه عملا ولا تلق احداً واقعد في منزلك واستعذ بالله من شر، .

الخامس والعشرون ــ الدروع : عنه على انه يوم نحسيردي فاحفظ نفسك فيه ولا تطلب فيه حاجة فانه يوم شديد البلاء .

المكارم: عنه علي ردي مذموم يحذر فيه من كل شي .

الزوائد: عنه على يوم نحس مكروه نقيل نكد فلا تطلب فيه حلجة ولا تسافر فيه واقعد في منزلك واستعذ بالله من شره.

السادس والمشرون ـ الدروع : عنه الله انه يوم صالح السفر ولكل اس يراد إلا النزويج . المكارم: عنه ﷺ صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفر، وعليكم بالصدقة تفيه.

الزوائد: عنه اللي يوم صالح متوسط للشراء والبيع والسفر وقضاء الحوائج السابع والعشرون ـ الدروع: عنه الميل انه يوم صالح لسكل اس. المكارم: عنه (عليه السلام) جيد مختار للحوائج وكل ما يراد.

الزوائد : عنه (عليه السلام) يوم صاف مبارك من النحوس صالح المحوائج المالسلطان والمالاخوان والسفر المالبلدان فالق فيه من شئت وسافر المحيث اردت. الثامن والمشرون ـ الدروع : عنه علي انه يوم صالح لكل أمر.

المكارم : عنه (عليه السلام) ممزوج .

الزوائد : يوم مبارك سميد .

التاسع والمشرون ــ الدروع : عنه (عليه السلام) انه يوم صالح لكل امر ومن سافر فيه اصاب مالا جزيلا .

المكارم : عنه (عليه السلام) مختار جيد لسكل حاجة .

الزوائد: عنه (عليه السلام) يوم مبارك سميد قريب الامر يصلح للحوائج والتصرف فيها . وفي رواية اخرى: المسافر فيه يصيب مالا كثيراً.

اليوم الثلاثون ــ الدروع : عنه (عليهالسلام) آنه يوم جيد للبيع والشراء والتزويج · وفي رواية اخرى : يوم سميد مبارك يصلح لكل حاجة تلتمس · المكارم :عنه (عليه السلام) مختار جيد لكلل شي ولكل حاجة ·

الزوائد:عنه (عليه السلام) يوم مبارك ميمون مسعودمفلح منحج مفرح فاعمل فيه ما شئت والق من اردنت وخذ واعط وسافر وانتقل وبع واشتر فأنه صلالح لكل ما تريد موافق لكل ما يسمل ٠

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي صرح به شيخنا المجلسي ( قدسهسريد) في

كتاب البحار هو ان هذه الايام الممدودة إنما هي من شهور العربية حيث قال : باب سعادة ايام الشهور العربية و نحوستها . ثم نقل الاخبار المذكورة . وظاهر المحدث الكاشائي في رسالة تقويم المحسنين انها من الشهور الفارسية . والظاهر هو الاول لعدم النصر يح في الاخبار بكونها من الفارسية فالحمل على ذلك خلاف ظاهر ما هو المعروف من قاعدتهم ( عليهم السلام ) من بناء خطاباتهم على العربية .

ثم ان المحدث المشارأليه نقل في رسالته المذكورة انه روي عن امير المؤمنين (عليه السلام) ان في السنة اربعة وعشرين يوماً نحسات في كل شهر منها بومان: ففي المحرم الحادي عشر والرابع عشر ، وفي صفر الاول منه والعشرون وفي ربيع الثانى الاول والحادي عشر ، وفي جادى الثانية الاول والحادي عشر ، وفي جادى الثانية الاول والحادي عشر ، وفي جادى الثانية الاول والحادي عشر ، وفي شعبان الرابع والعشرون عشر ، وفي شعبان الرابع والعشرون وفي شهر رمضان الثالث والعشرون ، وفي شوال السادس والثامن ، وفي ذي الحجة الثامن والعشرون ،

ونقل ايضاً في الرسالة المذكورة عن الصادق (عليه السلام) ان في السنة اننى عشر يوماً من اجتنبها نجا ومن وقع فيها هوى فاحفظوها ، وفي كل شهر منها يوم فني المخرم الثاني والمشرون ، وفي صفر العاشر ، وفي ربيع الاول الرابع ، وفي ربيع الثاني الثامن والمشرون ، وفي جادى الاولى الثامن والمشرون ، وفي جادى الاالى الثاني الثانى عشر ، وفي رجب الثاني عشر ، وفي شعبان السادس والعشرون ، وفي رمضان الرابع والعشرون ، وفي شوال الثاني ، وفي ذي القمدة الثامر والعشرون ، وفي ذي القمدة الثامر والعشرون ، وفي ذى الحجة الثامن ،

اقول: وقد نظم بمضهم هذه الايام في بيت بازاء كل شهر ما يخصه من المدد فقال:

بك حب جاحك كح بي بى كو دك واكح هج

وقال ايضاً بمضهم في ذلك :

ومن ربيع رابعا وثامر عشري اخيه وجمادى في الاثر وثانياً من شهر شوال ومن ذيالقعدة الثامن والعشرين ذر

محرم ثانى عشريه اجتنب واجتنب العاشر من شهر صفر ومن جمادی وکذا من رجب کلاها فاجتنب الثانی عشر والسادس العشرين من شعبان مع رابع عشرى رمضان الاغر وثامناً من شهر ذي الحجة لا يشكر بالاعمال فيها من شكر

## فصل

ويكره السفر والقمر في العقرب لما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بنحمران عن ابيه عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « منسافر او تزوج والممر في العقرب لم ير الحسني ».

ورواه الكليني عن محمد بن حمران عن ابيه عنه (عليه السلام) مثله (٢) ورواه البرق في المحاسن مثله (٣) .

## فصل

ويستحب الوصية عند ارادة السفر لما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبدالله الجيز (٤) قال : « من ركب راحلة فليوس ».

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١١ من آداب السفر

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٣ من آداب السفر

ورواه الشيخ مسنداً والصدوق مرسلا (١) إلا انه قال « من ركب زاملة » قال الصدوق والشيخ ( رحمها الله تعالى ) : ليس هذا نهياً عن ركوب الزاملة بل ترغيب في الوصية لما لم يؤمن من الخطر .

ويستحب الفسل للسفر والدعاء على ما رواه السيد الزاهد العابد رضي الدين ابن طاووس في كتاب الامان من اخطار الاسفار والازمان (٢) وهو ان يقول به بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى ماة رسول الله يخيبه والصادقين عن الله صلوات الله عليهم اجمعين ، اللهم طهر به قلبي واشرح به صدري و نور به قبرى ، اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من كل دا، و آفة وعاهة وسوء ومن ما اخاف واحذر ، وطهر قلبي وجوار حي وعظامي ودمي وشعرى و بشري و يخي وعصي وما اقلت الارض مني ، اللهم اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي اليك يا رب العالمين انك على كل شيء قدير .

## فصل

ويستحب ايضاً توديع العيال بان يصلي ركمتين ويدعو بعدها :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٣ من آداب السفر .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠ و في الوسائل الباب ١٣ من آداب السفر

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ١٨ من آداب السفر

وروى في الكافي ايضاً بسنده الى بريد بن معاوية العجلي (١) قال : «كان ابو جعفر ﷺ إذا اراد سفراً جمع عباله في بيت ثم قال : اللهم أبي استودعك الغداة نفسي ومالي واهلي وولدي الشاهد منا والغائب اللهم احفظنا واحفظ علينا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك » ورواه البرق في المحاسن مثله (٢).

وروى السيد رضي الدين ابن طاووس في كتاب الامان (٣) عن النبي عليم الله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خيراً من اربع ركمات يصليهن في بيته ، يقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد ، يقول اللهم أني اتقرب اليك بهن فاجملهن خليفتي في اهلي ومالي » وروى ايضاً (٤) انه يقرأ في الركمتين في الاولى بالحمد وقل هو الله احد وفي التانية بمد الحمد انا انزلناه في ليلة القدر .

## فصل

ويستحب امام التوجه الصدقة وفي جملة من الاخبار انها دافعة لشر الايام النحسة التي نهى عن السفر فيها متى اضطر الى السفر فيها :

كصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (٥) قال: « قال ابو عبد الله على : تصدق واخرج اي يوم شئت » .

وصحيحة حماد بن عمّان (٦) قال : « قلت لابي عبدالله علي أيكره السفر

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٨ من آداب السفر

<sup>(</sup>٤) الأمان ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) و(٦) الوسائل الباب ١٥ من آداب السفر

في شيء من الايام المكروهة مثل الاربعاء وغيره ? فقال : افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك » .

وصحيحة ابن ابى عمير (١) قال : « كنت النظر في النجوم واعرفها واعرف الطالع فيدخاني من ذلك شي فشكوت ذلك الى ابى الحسن موسى بن جمفر الجائج فقال اذا وقع في نفسك شيء فتصدق على اول مسكين ثم امض فان الله تمالى يدفع عنك » .

ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر ﷺ (٢) قال : «كان على بن الحسين ﷺ إذا اراد الخروج الى بعض امواله اشترى السلامة من الله (عز وجل) بما تيسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب » .

ورواية عبدالله بن سليمان عن احدها (عليها السلام) (٣) قال : «كان ابى إذا خرج يوم الاربعاء من آخر الشهر وفي يوم يكرهه الناس من محاق اوغيره تصدق بصدقة ثم خرج » .

ويستحب ان يقال عند الصدقة(٤) : اللهم أني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة سفري وما ممي اللهم أحفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل.

## فصل

ويستحب أن يصحب معه في سفره عصا من اللوز المر :

- (١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٥ من آداب السفر .
  - (٤) الامان ص ٢٥
  - (٥) الوسائل الباب ١٦ من آداب السفر.

لوز من وتلا هذه الآية : ولما ثوجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهديني سواه السبيل ... الى قوله والله على ما نقول وكيل (١) آمنه الله تمالى من كل سبعضار ومن كل لص عاد ومن كل ذات حمة حتى يرجع الى اهله ومنزله وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها » .

قال (٢) وقال علي الله عن اراد ان تطوى له الارض فليتخذ النقد من العصا . والنقد عصا لوز مر .

ورواه في كتاب ثواب الاعمال (٣) مسنداً وزاد فيه قال : « وقال رسول الله ﷺ انه ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان » (٤).

قال (٥) وقال رسول الله بَعْلَمَيْلِينَا : مرض آدم المُؤَيِّ مرضاً شديداً واصابته وحشة فشكي ذلك الى جبر ثيل المُؤَيِّ فقال : اقطع واحدة منه وضمها الى صدرك ففعل ذلك فأذهب عنه الوحشة .

بل روى استحباب صحبتها في الحضر ايضاً كما يظهر من حديث مرض آدم عديث ان صحبتها تنقى الفقر ولا يجاوره شيطان .

ويؤيده قوله ﷺ (٦) على ما رواه في الفقيه : « تعصوا فانها من سنن اخوا بى النبيين وكانت بنو اسرائيل الصغار والكبار يمشور على العصاحتى لا يختالوا في مشيهم » .

<sup>(</sup>١) سورة القصيص الآية ٢٢ إلى ٢٨.

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٥) الوسائل الباب ١٦ من آداب السفر .

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة رواها ايضاً في الفقيه ج ٢ ص ١٧٦ ونقلها في الوسائل الباب ١٧ من آداب السفر . إلا ان ظاهرها عدم الاختصاص بالسفر .

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ١٧ من آداب السفر .

## فصل

ويستحب التحنك ايضاً لما روي عن السكاظم على (١) قال : « انا ضامن لمن خرج يريد سفراً معمّا تحت حنكه ثلاثاً : ان لا يصيبه السرق و الغرق والحرق » .

وعن عار الساباطي عن ابي عبدالله ﷺ (٢) انه قال : « من خرج في سفر فلم يدر العامة تحت حنكه فاصا به ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » .

وفي الفقيه (٣) قال الصادق ﷺ : « ضمنت لمن خرج من بيته ممتما است يرجع اليه سالماً » .

وُدوى الكليني (قدس سره) عن علي بن الحسكم رفعه الى ابى عبدالله (٤) قال : « من خرج من منزله ممنا تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه ».

وفي خبر آخر عن الرضا على (ه) قال : « قال رسول الله عَلَيْظِلَمْ أَو ان رجلا خرج من منزله يوم السبت مممما بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم آنى الى جبل ليزيله عن مكانه لا زاله عن مكانه » .

## فصل

في ما يفعله المسافر على باب داره اذا توجه الى السفر : دوى ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن صباح الحذاء عن ابى الحسن

<sup>(</sup>١) و(٥) الوسائل الباب ٥٩ من آداب السفر

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٢٦ من لباس المصلي

(عليه السلام) (١) قال : « لو كان الرجل منكم إذا اراد سفراً قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ الحمد امامه وعن يمينه وعن شماله والمعوذتين امامه وعن يمينه وعن شماله ، وقل هو الله احد امامه وعن يمينه وعن شماله ، وآية السكرسي امامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال : « اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل » لحفظه الله وحفظ ما معه وبلغ ما معه وسلمه وسلم ما معه ، اما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه ».

وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « اذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أبى اسألك خبر ما خرجت له واعوذ بك من شر ما خرجت له ، اللهم اوسع على من فضلك واتمم على فممتك واستعملني في طاعتك واجعل رغبتي في ما عندك وتوفني على ملتك وملة رسولك علي الله اللهم .

وروى فيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « إذا خرجت من بيتك تريد الحيج والعمرة ان شاء الله تعالى فادع دعاء الفرج وهو : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي المظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين . ثم قل : اللهم كن لي جاراً من كل جبار عنيد ومن كل شيطان رجيم . ثم قل : بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله ، اللهم أنى اقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكر ته اونسيته ، بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكر ته اونسيته ، اللهم انت المستمان على الامور كلها وانت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ،

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٩ من آداب السفر .

ج ۱۶

اللهم هونعلينا سفرنا واطو لنا الارض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك بخليجائل اللهم اصلح لنا ظهرنا وبارك لنا في ما رزقتنا وقنا عذاب النار ، اللهم أبى اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، اللهم انت عضدي وناصري بك احل وبك اسير ، اللهم أنى اسألك في سفري هذا السرور والعمل لما يرضيك عني ، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في اهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم · اللهم أنى عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر اليك وقد اطلمت على ما لم يطلع عليه احد غيرك فاجمل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عوناً لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فأنما آنا عبدك و بك ولك ... الحديث»

وروى الصدوق باسناده عن على بن اسباط عن ابى الحسن الرضا ( عليه السلام ) (١) قال قال لي « اذا خرجت من منزلك في سفر او حضر فقل « بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله » (٢) فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وآمن به وتوكل على الله وقال : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وروى ايضاً باسناده عن ابى بصير عن ابى جعفر ( عليه السلام ) (٣) قال: ه من قال حين يخرج من باب داره ـ اعوذ بالله من ما عاذت منه ملائكة الله من شر هذا اليوم ومنشر الشياطين ومن شرفعب من لأولياء الله ومن شرالجنوالانس

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١٩ من آداب السفر

<sup>(</sup>٢) قال في الوافي بعد نقل الخبر في باب ( القول عند الخروج ) من كتاب الحج والعمرة : فتلقاه اي تلق من قالهذا القول . وفي الكلام النفات اوحذف وتقدير فان من قال ذلك تلقاه . انتهى .

ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها ، اجير تقسي بالله من كل شر ـ غفر الله له وتاب عليه وكفاه الهم وحجزه عن السوء وعصمه من الشر » .

## فصل

### في ما يقوله عند الركوب

روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) في حديث قال : « فاذا جبلت رجلك في الركاب فقل : بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله والله اكبر · فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بحمد بحصل الله «سبحان الله «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقر نينوانا الى ربنا لمنقلبون » (٢) والحمد لله بلغ الى خير بلاغاً يبلغ الى رضوانك ومغفر تبك على الامر ، اللهم بلغنا بلاغاً يبلغ الى رضوانك ومغفر تبك ، اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك » .

وروى فيه عن ابراهيم بن عبد الجميد عن ابى الحسن في (٣) قال : «قال رسول الله بيك إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ، وان ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له تغن فان قال لا احسن قال له تمن فلا يتمنى حتى ينزل . وقال : من قال إذا ركب الدابة \_ : بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله « الحد لله الذي هدانا لحذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من آداب السفر . وهو تتبة الحديث ·

<sup>(</sup>٢) الزخرف الآية ١٣ و١٤ (٣) الوسائل الباب ٢٠ من آداب السفر .

الله ... الآية » (١) سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقر نين (٢) ــ حفظك له نفسه ودا بته حتى ينزل » .

وقال الصدوق (قدس سره) (ه) : وكان الصادق ﷺ اذا وضع رجله في الركاب يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (٦) ويسبح الله (سبماً ) ويحمد الله (سبماً ) .

وروى الشيخ ابو على في كتاب المجالس بسنده عن على بن ربيعة الاسدي (٧) قال : « ركب على بن ابي طالب بيل فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم

<sup>(</sup>١) سورة الاعرف الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) و(٤) و(٦) سورة الزخرف الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) و(٥) و(٧) الوسائل الباب ٢٠ من آداب السفر .

الله . فلما استوى على الدابة قال : الحمد لله الذي اكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير بمن خلق تفضيلا « سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين » (١) ثم سبحالله تعالى ( ثلاثاً ) وحمد الله تعالى ( ثلاثاً ) ثم قال : رب اغفرلي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت . ثم قال : كذا فعل رسول الله يخالئ وانا رديفه » .

وروى الطبرسي في كتاب مكارم الاخلاق عن زين العابدين على (٢) قال : « لو حج رجل ماشياً وقرأ « انا انزلناه» ما وجد ألم المشي . وقال : ماقرأ احد «اانا الزلناه » حين يركب دابته إلا زل منها سالماً منفوراً له ، ولقارؤها اثقل على الدواب من الحديد » قال : وقال ابو جعفر على : « لو كان شي ، يسبق القدر لقلت قارئ « انا انزلناه » حين يسافر او يخرج من منزله سيرجع » .

## فصل

فيما يستحب صحبته من الزاد في السفر ولا سيما سفر الحج:

ورواه في الكافي عن السكوني عن ابي عبدالله المجلج عن آبائه (عليهم السلام) عنه عِلاَئِتِالِم مثله (٤) .

وروي في الفقيه (٥) قال : ﴿ قَالَ الصَّادَقُ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ بَيْنَاﷺ:

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ١٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٤ من آداب السفر

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٤٢ من آداب السفر

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٤٠ من آداب السفر

إذا سافرتم فأتخذوا سفرة وتنوقوا فيها » .

اقول : السفرة لغة : طعام المسافر كما ذكره في القاموس ، ومنه سميت السفرة ، والمراد بالتنوق المبالغة في مجويده وحسنه .

وروى في الفقيه (١) قال : «كان على بن الحسين لمئيّ اذا سافر الى مكمّ الى الحج او العمرة تزود من اطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمم والمحلى » والمحمص يعني المشوي على النار ، والمحلى الذي يجمل فيه الحلو .

وروى الصدوق في التحيح عن عبدالله بن ابى يعفور عن ابى عبدالله كل (٢) قال : « قال رسول الله تجالية الله الله (عز وجل) من نفقة احبا لى الله (عز وجل) من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في حج او عمرة » ورواه في كتاب المحاسن مثله (٣) .

قال بمض المحدثين: لعل المراد بالاسراف الزيادة في التوسع لا ما يوجب اتلافا وروى مرسلا (٤) قال : « قال الصادق على في حديث : ان من المروة في السفر كثرة الزاد وطيبه و بذله لمن كان معك » .

نعم روٰی گراهة ذلك في سفر زيارة الحسين ﷺ :

فروى في الفقية (٥) قال : « قال الصادق علي البعض اصحابه : تا تون قبر ابني عبدالله علي ? فقال له نعم . قال تتخذون لذلك سفرة ? قال نعم . قال اما لو أتيتم قبور آبائكم وامها تكم لم تفعلوا ذلك . قال قلت فاي شيء نأكل ? قال الخبز باللبن » قل (٦) وفي خبر آخر : « قال الصادق علي : بلغني ان قوماً إذا زاروا

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل الباب ٤٢ من آداب السفر

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٣٥ من آداب السفر

<sup>(</sup>٥) ج ٢ ص ١٨٤ وفي الوسائل الباب ٧٧ من المزار .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤١ من آداب السفر

الحسين علي حملوا معهم السفرة فيها الجداء والاخبصة واشباهه ، لو زاروا قبور احبائهم ما حملوا معهم هذا » .

أقول: الجداء جمع جدي وهو الذكر من اولاد المغز اذا بلغ ستة اشهر. اقول: لا يبعد ان يقال ان الظاهر ان خطابهم (عليهم السلام) في هذه الاخبار إغا هو لاهل العراق، وحينئذ فيكون الحكم مختصاً بمن كان مثل اهل الحلة وبغداد والمشهد و محوها من البلدان القريبة فانه يكره لهم التنوق في الزاد وحمل الأخبصة وا تخاذ اللحوم و محو ذلك وافهم يقتصرون على الخبز واللبن، واما اصحاب البلدان البعيدة من اصفهان وخراسان وما بينها و محوها فيشكل واما اصحاب البلدان البعيدة من علمائنا من اصحاب هذه البلدان انه كره ذلك ذلك ، ولم اسمع عن احد من علمائنا من اصحاب هذه البلدان انه كره ذلك واستعمل الخبز واللبن خاصة ؛ والظاهر هو بقاء حكمهم على حكم السفر المطلق واستعمل الخبز واللبن خاصة ؛ والظاهر هو بقاء حكمهم على حكم السفر المطلق سيا ات قصد سفرهم ليس لخصوص زيارة الحسين المجلز التي هي مورد هذه الاخبار بل لقصد زيارة أعة العراق (عليهم السلام) كملا ، فالظاهر أن الخطاب في هذه الاخبار لا يتوجه اليهم .

## فصل

ويستحب أكخاذ الرفقة في السفر وتكره الوحدة :

روى ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه مسنداً في الاول مرسلا في الثاني عن السكوني عن جمفر عن آبائه (عليهم السلام) (١) قال : « قال رسول الله يَالِيَهُمَا اللهُ اللهُ عَلَى الطريق » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٠ من آداب السفر . واللفظ : « الرفيق ثم السفر » كما في الحطية . وما في المتن يوافق رواية المحاسن كما في الوسائل في نفس الباب .

وروى في الفقيه عن السندي بن خالد عن ابي عبدالله على (١) قال : « قال رسولالله عِلَمَالِيَّةَ : أَلَا انبِئُكُم بشر الناس ؟ قالوا بلي يا رسول الله عِلَمَالِيَّةً قال : من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده » .

وروى الشيخان المتقدمان في كتابيهما مسنداً في السكافي مرسلا في الفقيه عن ابي الحسن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده (عليهم السلام) في وصية رسول الله بَلْمُهُمُلُلُهُ لملى بهُلُلُ (٢) : « لا تخرج في سفر وحدك فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ، يا على اتالرجل اذا سافر وحده فهو غاو والاثنان غاويان والثلاثة تقر » وروى بمضهم : « سفر » .

وروى فى الفقيه عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن موسى علي (٣) قال : ﴿ لَمِنْ رَسُولَ اللَّهِ يَتُلَابُنَا اللَّهُ وحده والراكب في الفلاة وحده ﴾ .

وروى فيه عن ابى خديجة عن ابى عبدالله الله في (٤) قال : « البائت في البيت وحده شيطان والاثنان لمة والثلاثة انس » قيل : اللمة بالضم والتشديد الصاحب او الاصحاب في السفر ، قال في النهاية : ومنه الحديث : « لا تسافروا حتى تصيبوا لمة » اي وفقة .

وروى الشيخان المتقدمان في كتابيهما (٥) عن اساعيل بن جابر قال :

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٣٠ من آداب السفر

<sup>(</sup>۲) الروضة ص ٣٠٣ والفقيه ج ٢ ص ١٨١ وفي الوسائل الباب ٣٠ من آداب السفر .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٠ من احكام المساكن .

 <sup>(</sup>٥) الروضة ٣٠٢ والفقيه ج ٢ ص ١٨٢ ، وفي الوسائل الباب ٣٠ من آداب السفر.

« كنت عند ابى عبدالله على بحكم إذ جاءه رجل من المدينة فقال له : من صحبت افقال: ما صحبت احداً. فقال له ابر عبدالله على اما لو كنت تقدمت اليك لاحسنت ادبك . ثم قال : واحد شيطان واثنان شيطانان وثلاثة صحب واربعة رفقاء » . قيل : يمني إن الانفراد والذهاب في الارض على سبيل الوحدة فعل الشيطان او شي يحمله عليه الشيطان ، وكذبك الاثنان .

وروى في العقيه (١) قال : « قال رسول الله ﷺ : احب الصحابة الى الله ( عز وجل ) اربعة ، وما زاد قوم على سبعة إلا كثر لفطهم » قيل : اللغط بالغين المعجمة والطاء المهملة محركة : اصوات مبهمة لا تفهم .

اقول : والظاهر ان المراد من الخبر انما هو اللغو الذي لا يترتب عليه فائدة ، وهو قريب من المعنى الاصلى باعتبار عدم ترتب الفائدة عليه .

وروى في الفقيه (٢) عن سليمان بنجعفر الجعفري عن ابى الحسن موسى بن جعفر الميلج قال : « من خرج وحده في سفر فليقل : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي واعني على وحدثي واد غيبتي » .

### فصل

ويستحب توديع المسافر وتشييعه واعانته :

قال فيالفقيه (٣) : «كانرسول الله ﷺ إذا ودع المؤمنين قال : زودكم الله التقوى ووجهكم الى كل خير وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم دينكم ودنيا كم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٤ من آداب السفر .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٨١ وفي الوسائل الباب ٢٥ من آداب السفر

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٩ من آداب السفر

ج ۱۶

وردكم سالمين الى سالمين » .

قال (١) وفي خبر آخر عن ابي جعفر ﷺ قال : «كان رسول الله ﷺ اذا ودع مسافراً اخذ بيده ثم قال : احسنالله لكالصحابة واكمل لكالمعونة وسهل لك الحزونة وقرب لك البعيد وكفاك المهم وحفظ لك دينك وامانتك وخواتيم عملك ووجهك لكل خير ، عليك بتقوى الله ، استودع الله نفسك ، سر على ركة الله عز وجل ٧ .

وقال في الفقيه (٢) : لما شيع امير المؤمنين ﷺ ابا ذر ( رحمة الله عليه ) وشيعه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وعقيل بن ابى طالب وعبد الله بن جعفر وعبار بن ياسر قال امير المؤمنين ﷺ : ودعوا الحاكم فانه لابد للشاخص ان يمضى والمشيع من ان يرجع . فتكلم كل رجل منهم على حياله ... الحديث .

وروى فيالفقيه (٣) قال : « قال رسول الله ﷺ : من اعار\_\_ مؤمناً مسافرًا نفس الله عنه ثلاثًا وسبعين كربة ، واجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم ، ونفس عنه كربه العظيم يوم يغس الناس بانفاسهم » .

وروى في النقيه (٤) قال : « قال الباقر الجابية : من خلف حاجاً في اهله بخير كان له كاجره حتى كأنه يستلم الاحجار » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من آداب السفر

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٨٠ وفي الوسائل الباب ٢٨ من آداب السفر

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ١٩٢ وفي الوسائل الباب ٤٦ من آداب السفر .

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ١٤٦ و١٤٧ في ذيل الحديث ٩٦ ، وفي الوافي بابتوديع المسافر واعاننه من كتاب الحج.

## فصل

#### في ما ينبغي المسافر حال سفره من الاخلاق

روى ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن صفوان الجمال عن ابي عبدالله عن الله الله الله عن عادم الله عز وجل » . وحلم عملك به غضبه ، وورع يحجزه عن محارم الله عز وجل » .

وروى في الكافي في العبحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ﷺ (٢) قال : « ما يعبأ من يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن العبحابة لمن صحبه » .

وروى في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عار (٣) قال : « قال ا بو عبدالله للمؤلخ : وطن تفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك ، وكف لسانك واكظم غيظك واقل لنوك وتفرش عَفُوك وتسخر نفسك » .

وروى الشيخان المنقدمان بسنديهما عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله على (٤) قال : « قال لقمان لابنه : يا بني اذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم في امرك وامورهم ، واكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريماً على زادك بينهم واذا دعوك فاجبهم ، واذا استعانوا بك فاعنهم . واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسيخاء النفس بما معك من دابة او ماء او زاد . واذا استشهدوك على

 <sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ٢ من احكام المشرة .

<sup>(</sup>٤) الروضة ص ٣٤٨ والفقيه ج ٢ ص ١٩٤ ، وفي الوسائل الباب ٥٢ من آداب السفر .

الحق فاشهد لهم . واجهد رأيك لهم اذا استشاروك ، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتبام وتأكل وتصلي وانت مستعمل فَكُرِتِكَ وَحَكَمَتُكَ فِي مشورتك ، فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الامانة . وإذا رأيت اصحابك بمشورت فامش معهم ، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم ، واذا تصدقوا واعطوا قرضاً فاعط معهم . وأسمع لمن هو اكبر منك سنا . واذا امروك باس وسألوك شيئاً فقل « نعم » ولا تقل « لا » فان « لا » عي ولؤم . واذا تحيرتم في الطريق فانزلوا ، واذا شككتم في القصد فقفوا وتآمرُوا . وألذا رأيتم شخصاً واحداً فلا نسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فانالشخص الواحد في الفلاة مريب لمله يكون عين اللصوص او يكون هو الشيطان الذي حيركم ، واحذروا الشخصين ايضاً إلا انتروا ما لا ارى ، فان العاقلاذا ابصر بمينه شيئاً عرف الحق منه، والشاهد برى ما لا يرى الغائب. يا بني إذا جا. وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فأنها دين . وصل في جماعة ولو على رأس زج . ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من فعل الحكاء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك النمدد لاسترخاء المفاصل . وإِذَا قِربت من المنزل فانزل عندا بتك وابدأ بعلفها قبل نفسك فانها نفسك . وإذا اردتم النزول فعليكم من بقاع الارض باحسنها لوناً والينها تربة واكثرها عشباً ، فاذا نزلتفصل ركمتين قبل ان تجلس . وإذا اردتقضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض. وإذا الرتحلت فصل ركعتين ثم بودع الارض التي حللت بها وسلم عليها وعلى اهلها فان لـكل بقعة اهلا من الملائكة . واناستطعتُ انلا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدق منه فافعل . وعليك بقراءة كتاب الله ( عِز وجل ) ما دمت راكباً ، وطليك بالتسبيح مادمت عاملا عملا ، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً . واياك والسير من اول الليل وسر في آخره . وإياك ورفع الصوت في مسيرك » .

اقول: وما يتعلق بالسفر من الاحكام كثير من اراد الزيادة على ما ذكرناه فليطلبه من مظانه وفي ما ذكرناه كفاية ان شاء الله تعالى .

# المقدمة الثالثة في الشرائط

وحيث كان الحج من ما ينقسم باعتبار من يقع منه \_ الى حجة الاسلام وما يجب بالنذر وشبهه وما يقع على جهة النيابة ، ولكل منها شرائط واحكام \_ فالنكلام في هذه المقدمة يقم في مقاصد ثلاثة :

# المقصد الاول في حج الاسلام

وشرائط وجوبه \_ على ما ذكرهالاصحاب ( رضوانالله عليهم ) \_ خمسة:

الاول \_ كمال المقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون وهو قول كافة
العلماء ، ويدل عليه حديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق » (١) .

ولو حجا الأحج عنهما لم يجزئهما بمد الكمال ، وهو من ما لا خلاف فيه ايضاً كما نقله العلامة في المنتهى .

ويدل عليه اخبار كثيرة : منها \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان عن اسحاق بن عمار (٢) قال : « سألت ابا الحسن الجالي عن ابن عشر سنين يحج ? قال : عليه حجة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمئت ».

وما رواه الكليني والشيخ عنه عن مسمع بن عبداللك عن ابي عبدالله

- (١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات، وسنن البيهتي ج ٨ ص ٢٦٤.
  - (٢) الوسائل الباب ١٢ من وجوب الحج وشرائطه .

الله (١) قال : « ولو انغلاماً حج عشر حجج م احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ».

وما رواه في الكافي والفقيه عن شهاب (٢) قال : « سألته عن ابن عشر منين يحج ? قال : عليه حجة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمئت » .

بق الكلام هنا في مسائل :

الاولى ــ لو دخل الصبي او المجنون في الحج تطوعاً ثم كمل في اثناه الحج فأن كان في اثناه الوقوف بالمشعر (٣) اثم تطوعاً ولم يجزئه عن حجة الاسلام قولا واحداً كما نقله في التذكرة .

قالوا : لان الاصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب . وفيه ما فيه . بل لمدم الدليل على ذلك ، والاصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط .

وان كان قبل الوقوف بالمشمر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك ويجزئه عن حجة الاسلام ، ذكره الشيخ واكثر الاصحاب، ونقل فيه الملامة في التذكرة الاجماع .

واستدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه اذا ادرك المشعر معتقاً (٤).

واستدل عليه ايضاً في المنتهى ـ بعد التردد ـ بانه زمان يصح انشاء الحج فيه

- (١) الوسائل الباب ١٣ من وجوب الحج وشرائطه .
- (٢) الوسائل الباب ١٢ من وجوب الحج وشرائطه . ولم نجده في الفقيه
- (٣) في النسخة الخطية هكذا : « فأن كان بعد الوقوف بالمشعر أتم تطوعاً ... »
  - (٤) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحيج وشرائطه .

فكان مجزئاً ان مجدد قيه نية الوجوب.

واورد على الاول انه قياس مع الفارق . وعلى الثاني بان جواز انشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوء بنص خاص لا يقتضى إلحاق غيره به ، خصوصاً مع مصادمته بمقتضى الاصل منعدم اجزاء المندوب عن الواجب.

ولمله لذلك تردد المحقق في المعتبر والشرائع في الحسكم المذكور ، وهو في محله .

وبالجَمَّلة فأني لم اقف لهم على دليل في المسألة إلا ما يدعى من الاجماع ، وعليه اءتمد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال ــ بعد ان نقل عن التذكرة دعوى الاجماع وعن المنتهى انه توقف وعن التحرير انه تنظر في ذلك ــ ما صورته : والمعتمد الاجزاء تعويلا على الاجماع المنقول وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه . انتهى . وفيه أنه قد طعن في مسالكه في هذا الاجماع في غير موضع كما سنشيراليه ان شاءالله تعالى . وحينتُذ فالظاهر هو عدم الاجزاء ثم انه على تقدير القول بالاجزاء فهمنا فروع :

الاول (١) ـ انه قد ذكر الشهيد في الدروس انهما يجددان نية الوجوب. وهل المراد به انه ينوى بباقي الافعال الوجوب حينتُذُ لوجود المقتضي له ، او للوقوف الذي حصل الكمال في اثنائه ، او يكون المراد به تجديد نية الاحرام على وجه الوجوب لانه مستمر آلى أن يأتي بالمحلل فتكون النية في اثنائه واجبة لما بتي منه ? احتمالات اظهرها الاول . إلا انالاس عندنا في النية سهل كما قدمنا بيانه في غير موضع .

الثاني ــ هل يعتبر على تقدير القول المذكور كون الصبي والمجنون مستطيعين

<sup>(</sup>١) اوردنا عدد الفروع بالحروف تبعاً للنسخة الخطية .

قبل ذلك من حيث الزاد والراحلة ? قيل: نعم، وبه قطع الشهيدان ، لان البلوغ والعقل احد الشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كذلك فوجود احدها دون الآخر غير كاف في الوجوب . وقيل: لا ، وهو ظاهر المشهور كما نقله في المدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك ، تحسكا بالاطلاق . وهو الاظهر لما سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة ، وانها عبارة عن ما ذا ؟ ويعضده ايضاً النصوص الصحيحة المتضمئة للاجزاء في العبد اذا ادرك المشعر معتقاً (١) مع تعذر الاستطاعة السابقة في حقه ولا سيا عند من قال باحالة ملكه .

الثالث - انه على تقدير القول باعتبار الاستطاعة كما ذهب اليه الشهيدان فظاهرها اشتراط حصول الاستطاعة في البلد ، وظاهر السيد السند (قدس سره) في كتاب المدارك بناء على القول المذكور الاكتفاء بحصولها في الميقات قال: بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف. وهو جيد لو قيل بذلك.

الرابع ـ انه على تقدير القول بالاجزاء فهل يفرق في الحسكم المذكور بين حج التمتع وبين الحجين الآخرين ? حيث ان عمرة هذين الحجين متأخرة فتقع بعد ذلك بنية الوجوب، اما في التمتع فيقوى الاشكال كما ذكره في المسالك:

قال : لوقوع جميع عمرته مندوبة مضافة الى بعض افعال الحج ايضاً فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه ... الى ان قال : والفتوى مطلقة وكذلك الاجماع المنقول ، فينبغي استصحابهما في الجميع . ومال اليه في الدوس حيث قال : ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتماً في ظاهر الفتوى . وقوى شارح ترددات الكتاب العدم . انتهى .

والى ما نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب \_ من القول بالاختصاص

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه

بالقارن والمفرد مال السيد السند في المدارك استيماداً لاجزاء العبرة الواقعة بتامها على وجه الندب عن الواجب ، قال : ولا بأس به قصراً لما خالف الاصل على موضع الوفاق أن تم وإلا أتجه عدم الاجزاء مطلقاً . انتهى .

اقول : لا ريب انه على ما اخترناه من عدم الاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا النبر لهذه الاحتمالات ولا ورود لهذه الاشكالات ، واما على القول المذكور فألحكم محل اشكال ، لعدم النص ، وعدم صحة بناء الاحكام على هذه التعليلات التي يتعاطونها في كلامهم ويتفاولونها على رؤوس اقلامهم .

الثانية (١) ــ الصبي اذا كان بميزاً صح احرامه اذا كان إذب وليه وإلا احرم به الولي ١٠٠ وكذا المجنون ، بمنى جملهما محرمين سواء كان هو محلا او محرماً .

ومن الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) (٢) قال : ﴿ إِنَّا حَبِحِ الرَّجِلِ البنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج ، فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : اليس لهم ما يذبحون ? قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار . ويتق عليهم ما يتق على المحزم من الثياب والطيب . فان قتل صيداً فعلى ابيه ».

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عنار في الصحيح (٣) قال : « سمعت ابا عبدالله ١٩٤٤ يقول : قدموا من كان ممكم من الصبيان الى الجحفة او الى بطن من ثم يصنع بهم ما يصنع بالحرم ، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم . ومن

<sup>(</sup>١) هذه هي المسألة الثانية ، وقد اورذنا المبارة هنا على طبق النسخة الخطية

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٧ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٩ وفي الوسائل الباب ١٧ من اقسام الحج.

لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه ٧ .

وفي الصحيح عن عبدالر حمان بن الحجاج (١) قال : « سألت ابا عبدالله الله و كنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم النروية ـ فقلت : ان ممنا مولوداً صبياً ? فقال : مهوا امه فللق حيدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ؟ قال فاتنها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم النروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم م احرموا عنه ثم ققوا به فى المواقف ، فأذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مهوا الخادم ان يطوف به البيت وبين الدفا والمروة ، وأسه ثم زوروا به البيت ثم مهوا الخادم ان يطوف به البيت وبين الدفا والمروة ، كان ممكم من العبيان ... الحديث الاول الى قوله : عليهم عنه وليه ، وزاد : وكان على بن الحسين على يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » .

ويستفاد من هذه الاخبار ان الولي يأمم الصبي بالتلبية ونحوها مر الاقعال كالطواف والرمي والذبج و نحو ذلك ، فأن لم يحسن ناب عنه الولي او من يأمره ، ويلبسه ثوبي الاحرام ويجنبه ما يجب اجتنابه على المحرم ، والجميع من ما لاخلاف فيه . واما الصلاة فانه يصلي عنه كما تضمنته صحيحة زرارة ، واحتمل في الدروس امره بالاتيان بصورة الصلاة ايضاً كالطواف . وهو ضعيف وان تني عنه البأس السيد في المدارك . واذا طاف به فالاحوط ان يكو نا متطهرين ، واكتنى الشهيد في الدروس بطهارة الولي .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ وفي الوسائل الباب ١٧ من اقسام الحيج

<sup>(</sup>٢)هذه العمصيحة مع الزيادة هي رواية الكافي والفقيه والمتقدمة هي رواية التهذيب ، وقد اورد الزيادة في الوسائل عن الفقيه في الباب ١٧ مر اقسام الحج برقم ٤ وعن الكافي في الباب ٣٦ من الذبح برقم ٢ .

وهذه الروايات و محوها واناختصت بالصبيان إلا ان الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) لم يفرقوا في هذه الاحكام بين الصبي والصبية . وهو جيد ، فأن اكثر الأحكام في جميع ابواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع انه لا خلاف في اجرائها في النساء ولا اشكال .

وألحق الاصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهي بانه ليس اخفض حالا من الصبي . . وهو ضميف فأنه لا يخرج عن القياس ، مع انه قياس مع الفارق .

#### فائلة

اختلف الاصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على اذن الاب اوالا بوين وعدمه ، فنقل عن الشيخ انه اطلق عدم استئذانهما وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس ، واعتبر العلامة في القواعد اذن الاب خاصة ، وقوى شيخنا الشهيد الثاني في المدالك توقفه على اذبهما ، وفصل في الروضة فقال : ان عدم اعتبار اذبهما حسن اذا لم يكن الحج مستلزماً المسفر المشتمل على الخطر وإلا فلاشتراط احسن .

ومال في المدارك بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة الى القول الأول فقال : ومقتضى الاصل عدم الاشتراط والواجب المصير اليه الى ان يثبت المخرج عنه . انتهى.

وقال في الذخيرة بمد نقل هذه الأقوال : ولا اعلم في هذه المسألة فصاً متعلقاً بها على الخصوص فالاشكال فيها ثابت. انتهى. اقول: روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب العلل (١) عن ابيه عن احد بن ادريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن فشيط بن صالح عن هشام بن الحسكم عن ابي عبد الله الملا قال: «قال رسول الله تشيط بن صالح عن هشام بن الحسكم عن ابي عبد الله المؤلفة قال: «قال رسول الله المراة لروجها ان لا تصوم تطوعاً إلا باذن زوجها . ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه ان لا تصوم تطوعاً إلا باذن زوجها . ومن صلاح العبد وطاعته تطوعاً ولا يصوم تطوعاً إلا باذنا بويه وامرها . وإلا كان الضيف تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً إلا باذنا بويه وامرها . وإلا كان الضيف الحوم ، وكان الولد عاقاً قاطماً للرحم ، وهي -كا ترى - صريحة الدلالة على توقف الحج على اذن الا بوين مماً . الا ان شيخنا الصدوق بعد نقلها قال في الكتاب المذكور ما صور ته :

قال محمد بن على مؤلف هذا الكتاب؛ جاء هذا الخبر هكذًا ، لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصاعة . ولا في ترك الصاعة . انتهى . ترك الصوم تطوعاً كان او فريضة ، ولا في شي من ترك الطاعات . انتهى .

وهذا الخبر قد رواه الصدوق في الفقية (٢) والكليني في السكافي (٣) في كتاب الصوم خالياً من ذكر الحج والصلاة كما قدمناه في كناب الصوم .

وشيخنا الصدوق قد رد الخبر - كما ترى ـ ولم ينقل له معارضاً ، مع ان ما تضمنه مؤيد بجملة من الأخبار الدالة على وجوب طاءتها على الولد وان كان في الخروج من اهله وماله :

<sup>(</sup>١) ص ٣٨٥ الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب ١٠ من الصوم المحرم والمكروه . وبين الفاظ الحديث في المتن وفي العلل بمض الفروق البسيطة .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٨٩ ، وفي الوسائل الباب ١٠ من الصوم المحرم والمكروه.

<sup>(</sup>٣) ج ٤ ص ١٥١ ، وفي الوسائل الباب ١٠ من الصوم المحرم والمكروم

روى في الكافي بسنده فيه عن محمد بن مهوان (١) قال : « سمعت ابا عبدالله عليه يقول : ان رجلا آتى النبي عليه فقال : يا رسول الله يحقيها اوصني . فقال : لا تشرك بالله شيئاً وان حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان . ووالديك فاطمهما وبرهما حيين كانا او ميتين ، وان امر الله ان تخرج من اهلك ومالك فافعل ، فان ذلك من الايمان » .

وروى فيه (٢) ايضاً بسنده عن جابر عن ابي عبدالله على الله و اتى رجل رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله النبي على الله الله عنه الله الله عنه وان رجمت من الدنوب كا ولدت . فقال : يا رسول الله على الله على الله على الله عنه الله يو ويكرهان خروجي ? فقال رسول الله على الله عل

وروى فيه ايضاً عن جابر (٣) قال : « آبى رسول الله بِهِ اللهِ رجل فقال: انى رجل شاب نشيط واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك ? فقال له النبي بحالية ارجع فكن مع والدتك فوالذي بعثني بالحق لانسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة ».

وفي حديث (٤) في معنى قوله (عز وجل ) : وقل لهما قولا كريمًا (٥)

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩٢ من احكام الاولاد

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٦٠ الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب٢ من جاد العدو .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢ من جهاد العدو

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٩٣ من احكام الاولاد . وهو حديث ابي ولاد الحناط

<sup>(</sup>٥) سورة بني اسرائيل الآية ٢٣ .

قال : ان ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما . فذلك منك قول كريم . قال: « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » (١) ? قال : لا تملا عينيك من النظر الهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ولا يدك فوق ايد جما ، ولا تقدم قدامهما . الى غير ذلك من الاخبار الدالة على من يد الحث على برما والانقياد لامهما وهي \_ كما ترى \_ ظاهرة في تأييد الخبر المذكور فالخروج عنه و ترك العمل به من غير معارض مشكل .

الثالثة ـ قد صرح جمع من الاصحاب بان الولي هنا من له ولاية المال كالأب والجد للاب والوسى .

والاولان من ما ادعى في النذكرة عليهما الاجماع فقال : إنه قول علمائنا اجمع. قال (٢) واما ولاية الوصي فمقطوع به في كلام الاصحاب ، واستدل عليه بان له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الاذن في الحج . قال في المدارك : وهو حسن ، وفي النصوص باطلاقها دلالة عليه .

اقول : وعندي فيه توقف إذ المنبادر من الولي في هذا المقام انما هو الاب والجدله ، ومجرد كون الوسي له ولاية المال لا يلزم انسحابه في ولاية اللبدن ، لان الحج يستلزم التصرف في المال والبدن .

وربما يظهر من كلامهم ثبوت الولاية في هذا المقام للحاكم ايضاً بالنظر الى

<sup>(</sup>١) سورة بني اسرائيل إالآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والخطية ، ويحتمل است تكون كلمة « قال » زيادة من قلم النساخ . كما يحتمل سقوط كلمة « في المدارك» من القلم ، لان العبارة المذكورة من قوله « واما » الى قوله « في الحج » عين عبارة المدارك .

ان له ولاية المال ، قال في المدارك : ونقل عن الشيخ ( قِدس سره ) في بعض كتبه التصريح بذلك . ثم قال : ولا بأس به لأنه كالوصي: انتهى .

وفيه ما عرفت ، بل هو ابعد من الدخول في هذا المقام . ولا ريب ان الاحتياط يقتضى الاقتصار على الاولين .

واختلف الاصحاب فى ثبوت الولاية للام في هذا المقام ، والمشهور ذلك واليه ذهب الشيخ واكثر الاصحاب .

والتقريب فيه انهلا يثبت لها الاجر إلا من حيث صحة الحج به وان جميع ما فملته به او عنه من افعال الحج موافق للشرع.

ويمضدها ايضاً ظاهر صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج المتقدمة (٣) .

وقال ابن ادريس: لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال والنكاح فتنتنى هنا. ونقل عن فخر المحققينانه قواه . وهما محجوجان بالخبر المذكور . إلا ان ابن ادريس بناء على اصله الغير الاصيل لا يتوجه عليه ذلك .

الرابعة \_ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه يلزم الولي متى حج بالصبي نفقته الزائدة على نفقة الحضر ، بمعنى انه يغرم ما يحتاج اليه من حيث السفر من نفسه لا من مال الطفل ، كاجرة الدابة وآلات السفر ونحو ذلك ، لانه غرم ادخله على نفسه بسبب اخراجه الصبي والسفر به فلزمه بالتسبيب . ولان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>۲) موضع بین الحرمین (۳) ص ۹۶

الولي تلزمه كفارة: الصيد كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (١) في المسألة الثانية فالنفقة اولي.

وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ وهي كفارة الصيد وجزم فى التذكرة بلاومها الصبي لوجوبها بجنايته فكان كما لو اتلف مال غيره . قال في المدارك : وتدفعه صحيحة زرارة (٢).

اقول: لا يخنى ان اظلاق الحكم بما ذكروه هذا \_ ولا سياعلى ما قدمنا تقله عنهم من عموم الولي للؤصى والحاكم الفترعي \_ لا يخلو من الاشكال، لانه متى توقف حفظ الصبي و كفالته وتربيته على السفر به وكانت مصلحته في ذلك فلا منى لهذا التعليل في وجوب النفقة على الولي ، بل ينبغني ان يكون كل ما يغزمه في السفر من الاشياء المذكورة من مال الطفل ان كان له مال و إلا فهو من مال الولي تبما لوجوب النفقة عليه في الحضر والقيام بما يحتاج اليه . هذا بالنسبة الى الولي الجبري ، واما الوصي والحاكم الشرعيي فقد عرفت انه لا دليل على عموم الولي الجبري ، واما الوصي والحاكم الشرعيي فقد عرفت انه لا دليل على عموم على ما يتعلق بما له ، فحيئة لو سافروا به والحال كذلك فينبغي ان يغرموا جميع ما يتعلق به ، وان ثبت ان لهم التصرف على وجه العموم واقتضت المصلحة خيع ما يتعلق به ، وان ثبت ان لهم التصرف على وجه العموم واقتضت المصلحة ذلك فالذي ينبغي ان يكون جميع ما يغرمو نه من مال الطفل .

وبالجلة فأن المسألة لخلوها من النص الواضح لا تخلو من الاشكال ، وكلامهم هنا على اطلاقه لا يخلو من شوب الاختلال .

ثم انهم ايضاً اختلفوا في ما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ كالموطاء واللبس إذا تسده الصني :

فنقل عن الشيخ ( رحمه الله ) انه قال : الظاهر انه تتملق به الكفارة على

<sup>(</sup>۱)و(۲)س ۲۳

ويليه . وان قلنا لا يتعلق به شيء ـــ لما روى عنهم (عليهم السلام) (١): ان « عمد الصبي وخطأء واحد » والخطأ في هذه الاشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين ــ كان قوياً .

قال في المدارك : وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد العبي وخطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح، لانذلك إنما ثبت في الديات خاصة . انتهى . وهو جيد وقيل بالوجوب تمسكاً بالاطلاق ، ونظراً الى ان الولي يجب عليه منع الصبي عنهذه المحظورات ، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع لان الخطأ لا يتعلق به حكم ولا يجب المنع منه .

قال في المدارك بعد نقل ذلك : والمسألة على تردد، وان كان الأقرب عدم الوجوب اقتصاراً في ما خالف الاصل على موضع النص وهو العيد.

ونقل عن الشيخ انه يتفرع على الوجهين ما لو وطأ قبل احد الموقفين متعمداً ، فان قلنا ان عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج ، وان قلنا ان عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء . ثم قال : والاقوى الاول ، لان ا يجلب القضاء يتوجه الى الم كلف وهو ليس بمكلف .

اقول: والمسألة لا تخلو من اشكال لمدم النص في المقام، فانا لم نقف في ذلك إلا على صحيحة زرارة المتقدمة (٢) الدالة على الصيد وانه تجب كفارته على الاب. والاحتياط واضح.

الثاني من الشروط المتقدمة \_ الحرية ، فلا يجب على المماوك وان اذن له سيده ، ، ولو اذن له صحر إلا انه لا يجزئه عن حج الاسلام لو اعتق .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٦ من قصاصالنفس ، والباب ١١ من العاقلة .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳

اما انه لا يجب عليه وان اذن له سيده فقال في المعتبر : ان عليه اجماع العلماء .

ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسندين احدها صحيح عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس ـ وهو ثقة واقني ـ عن ابي الحسن موسى الله (١) قال : « ليس على المماوك حج ولا عمرة حتى يعتق » .

واستدل في المدارك على ذلك برواية آدم بن علي عن ابي الحسن اللله (٢) قال : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » وهو سهو من قلمه ( قدس سره ) فان هذا المتن إنما هو في رواية الفضل التي ذكرناها ، واما رواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عن ابى الحسن المجلل (٣) قال : « ليس على المملوك حج ولا جاد ولا يسافر إلا باذن مالكه » وهى ايضاً دالة على الحمك المذكور.

واما انه اذا حج باذن مولاه فانه يصح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الاسلام لو اعتق فقال في المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم .

وتدل عليه الاخبار المنكائرة ، ومنها \_ صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى المال : « المعلوك اذا حج ثم اعتق فان عليه أعادة الحج » .

وصحيحة عبدالله بن سنان عن ابن عبد الله إلى (٥) قال : ﴿ أَنْ المُمَاوِكُ

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ١٥ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٥ من وجوب الحج وشرائطه . ومتنها كما ذكره المصنف ( قدس سره ) .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>ه) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه رقم (١) وهى رواية الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤ .

ان حج وهو مملوك اجزأه اذا مات قبل ان يعتق ، وان اعتق فعليه الحج ».

وصحيحته الاخرى عن ابي عبدالله ﷺ (١) قال : « المماوك اذا حج وهو مملوك ثم مات قبلان يعتق اجزأه ذلك الحج ، فاناعتق اعاد الحج » .

ورواية مسمع بن عبدالملك عن ابى عبد الله يهي (٢) قال : « لو أن عبداً حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا » ورواية اسحاق بن عمار (٣) قال : « سألت ابا ابراهيم كهي عن ام الولد تكون للرجل وبكون قد احجها ايجزى ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا . قلت : لها اجر في حجها ؟ قال : لهم » ومثلها رواية شهاب (٤) .

وروى في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر اذن له مولاه اخيه موسى بن جعفر اذن له مولاه في الحج هل له اجر ? قال : نعم ، فإن اعتق اعاد الحج ».

واما ما رواه الشيخ عرب حكم بن حكيم الصيرفي (٦) ـ قال : « سممت ابا عبدالله كيظ يقول : ايما عبد حج به مواليه فقد ادرك حجة الاسلام » ـ فقد حمله الشيخ وغيره على من ادرك الموقفين معتقاً . والظاهر بمده ، بل الاقرب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه رقم (٤) وهي رواية الشيخ في النهذيب ج ٥ ص ٤.

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحيج وشرائطه .

<sup>(</sup>ه) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحيج وشرائطه . واللفظ هكذا : هل عليه ان يذبح وهل له اجر ?...

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ : « فقد قضى حجة الاسلام » .

حمله على ادراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا .

واليه يشير قوله على في صحيحة عبدالله بن سنان الأولى : « اجزأه إذا مات قبل ان يمتق » اي اجزأه عن حجة الاسلام ، بمنى انه يكتب له نمواب حجة الاسلام . ومثله في صحيحته الثانية .

واصرح من ذلك في هذا المدنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحسم ١٠) قال : « سمعت ابا عبدالله على يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والمبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يمتق » .

وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :

(الاولى) - لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في انه لو ادرك العبد الموقفين او الثاني منهما معتقاً اجزأه عن حجة الاسلام ، حكام العلامة في المنتهى .

وعليه تدل الاخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عرب مماوية بن عمار (٢) قال : « قلت لا بي عبدالله عليه : عمار (٢) قال : إذا ادرك الحبم » .

وعن شهاب في الصحيح عن ابي عبدالله على (٣) « في رجل اعتق عشية عرفة عبداً له ؟ قال : بجزى عن العبد حجة الاسلام ،ويكتب لسيده اجران : ثواب المعتق وثواب الحج » .

وروايته الاخرى عن ابيعبدالله الجل (٤) «في رجل اعتق عشية عرفة عبداً له أيجزى عن العبد حجة الاسلام ? قال : نعم » .

<sup>(+)</sup> الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشر ائطه .

وما رواه المحقق في الممتبر عن مماوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « في مملوك اعتق يوم عرفة ؟قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج وان فاته الموقفان فقد فأته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام في ما بعد ».

الثانية \_ لو اذنالسيد لعبده في الحج لم يجب عليه ، لـكن لو تلبس به بعد الاذن وجب كغيره من افراد الحج المندوب .

وهُل يجوز للسيد الرجوع في الاذن بمد النلبس ? ظاهر الاصحاب المدم وإنما يجوز له قبل التلبس اما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلك .

بقى الكلام في انه لو رجع قبل النلبس ولكن لم يعلم العبد إلا بعده ، فقيل بانه يجبالاستمرار ، لدخوله دخولا مشروعاً ، فكانرجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، وقال الشيخ انه يصح احرامه وللسيد ان يحلله .

قال في المدارك: وضعفه ظاهر ، لان صحة الاحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى فكان كما لو لم يرجع ، والاحرام ليس من الغبادات الجائزة وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت ان هذا منها.

اقول: والمسألة وان كانت خالية من النص على الخصوص إلا اسما ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك هو الاوفق بالاصول الشرعية والقواعد المرعية .

( الثالثة ) ــ اختلف الاصحاب في ما لو جنى العبد في احرامه بما يلزمه به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد ، فقال الشيخ ( قدس سره ) في

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه

المبسوط: يلزم العبد لانه فعل ذلك بدون اذن مولاه ، ويسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه الصيام ، ولسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه . ونقل عن الشيخ المفيد : على السيد الفداء في الصيد .

وقال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور : وليس ما ذكره الشيخ بجيد ، لانه وان جنى بغير اذنه فان جنايته من توابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته . ثم استدل على ذلك بما رواه حريز عزر ابي عبدالله الحلي (١) قال : « المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد اذا اذن له في الاحرام » .

اقول: وهذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه (٢) في الصحيح بسنده الى حريز عن ابي عبد الله يُلِيّل قال: «كل ما اصاب العبد الحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام » ورواها الشيخ في التهذيب (٣) في الصحيح ايضاً عن حريز ، والكليني (٤) في الحسن على المشهور عنه ايضاً عن ابي عبدالله يُلِيّل قال: «كل ما اصاب العبد وهو عرم في احرامه ... الحديث» ورواه في الاستبصار (٥) قال: « المملوك كلما اصاب الصيد وهو عرم في احرامه » وهو مطابق لما نقله في المعتبر ، والظاهر ان الشيخ المفيد إنما خص الصيد بالذكر اعتاداً على هذه الرواية .

وظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث انه ـ بمد ان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٦ من كفارات الصيد وتوابعها

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٦٤ ، وفي الوسائل الباب ٥٦ من كفارات الصيد وتوابعها

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٢٨٢ (٤) الكاني ج ٤ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) ج ۲ ص ۲۱۲

نقل صحيحة حريز المذكورة بالمن المتقدم - قال : ولا يمارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابي نجران (١) قال : « سألت ابا الحسن يكل عن عبد اصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شي من الفداه ؟ فقال : لا شي على مولاه » لأن هذا الخبر ليس فيه انه كانقد اذن له في الاحرام او لم يأذن له ، واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من احرم من غيراذن مولاه ، فلا يلزمه حينئذ شي على ما تضمنه الخبر . وهذا القول منه رجوع عن ما تقدم عنه في المبسوط .

واعترضه المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتق بانه يرد عليه ان اذن المولى شرط في صحة الاحرام فمع عدمه لا ينعقد ولا يترتب عليه الحميكي . وقول السائل: « وهو محرم » يدل معمونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققاً واقعاً . ثم اجاب بامكان الحمل على ارادة الخصوص والعموم في الاذن ، فعنى اذب السيد لعبده في الاحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه على السيد ، واذا كان المبد عاذوناً على العموم بحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذن لخصوص الاحرام لم يكن على السيد شيء قال : ولا بعد في هذا الحمل ، فان في الخبر الأول اشعاراً به حيث على الحكم فيه بالاذن في الاحرام ولم يطلق الاذن ، وذلك قرينة ارادة الخصوص . انتهى .

واستوجه الملامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم إلا ان يأذن له السيد في الجناية فيلزمه الفداء .

وربما حملت الصحيحة الاولى على الاستحباب والثانية على نني الوجوب . اقول : لا يخفى ما في هذه المحامل من البعد مع تدافعها · والمسألة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٦ من كفارات الصيد وتوابعها

لا تخلو من شوب التردد والاشكال.

( الرابعة ) \_ اذا افسد العبد حجه المأذون فيه وجب عليه اعمامه ثم القضاء والبدنة كما في الحر، للادلة الدالة بسومها او اطلاقها على ذلك (١) وتناولها المبدكالحركما سيأتي ان شاء الله تعالى: في مسألة افساد الحج ، وحينئذ فتترتب عليه احكامه.

بقى انه هل يجب على السيد تمكينه من القضاء ام لا ? قيل بالاول ، لأن اذنه في الحج اذن في مقتضياته ، ومن جملتها القضاء لما افسده . وقيل بالثاني لأنه إُعَا أَذَنَ لَهُ فِي الْحَجِ لَا فِي أَفْسَادُهُ ، والأَفْسَادُ لِيسَ مَنْ لَوْأَزُمُ الْحَجِ ليلزم من الاذن `في الحج الاذن فيه ، بل الأمر إنما هو على المكس ، لانه مر · \_ منافياته ، لأن المأذِون فيه امر، موجب للثواب والافساد امر، مؤجب للمقاب.

قيل : وربما بني الوجان على ان القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة ام بالمكس ? فعلى الثاني لا يجب التمكين لعدم تناول الاذن له ؟ . وهلى الاول يجب لان الاذن بمقتضى الافساد الصرفت الى القضاء وقد الزم بالشروع فازمه التمكين

واستشكله في المدارك بان الاذن لم يتناول الحج تأنياً وان قلنا انه الفرض، لانها إنما تعلقت بالاول خاصة . ثم قال : والمسألة محل تردد وان كان القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة . انتهى .

اقول : وانت خبير بانه يمكن ان يستدل للقول الأول بظاهر صحيحة حريز المتقدمة (٢) في سابق هذه المسألة ، وذلك أنها قد دلت على أن كل

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

<sup>(</sup>۲) س ۲۷

ما اصاب العبد المحرم في احرامه فهو على سيده اذا اذن له ، سواء جعل العبد فاعلا او مفعولا ، ولا ريب ان القضاء من ما اصابه ولزمه كما لزمه وجوب البدنة فان الواجب بالافساد البدنة والقضاء ، فكما تجب على السيد بمقتضى الحبر المذكور البدنة كذا يجب عليه القضاء ، غاية الأمن ان كيفية الوجوب في الموضعين مختلفة ، فإن السيد لا يجب عليه الحج قضاء بل الواجب عليه التمكين . إلا ان الرواية المذكورة \_ كما عرفت \_ ممارضة بتلك الاخرى ، وقد عرفت ما في المقام من الاشكال .

وكيف كان فالمسألة هنا ايضاً لخلوها من الدليل الواضح محل توقف .

ثم انه لو اعتقه المولى في الحج الفاسد ، فإن كان قبل الوقوف بالمشعر المم حجه وقضى في القابل واجزأه عن خجة الاسلام كما في الحر، سواء قلنا السبب الاكمال عقوبة وإن حجة الاسلام هي الثانية ام قلنا بالمكس ، وإن كان بعد فوات الموقفين كان عليه اتمام الحج والقضاء ، ولا يجزئه عن حجة الاسلام بل تجب عليه مع الاستطاعة .

قالوا : ويجب تقديمها على حجة القضاء ، للنص والاجماع على فوريتها ، فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ : المقد عن حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته ، وان قلنا لا يجزى عن واحدة منهما كان قوياً . هذا كلامه (قدس سره) وهو متجه بناء على القول بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عرب ضده الخاص ، وإلا فالمتجه صحة القضاء وان أثم بتأخير حجة الاسلام .

( الخامسة ) ـ قالوا : لواحرم العبد باذن مولاه ثم باعه صح البيع اجماعاً ، لان الاحرام لا يمنع التسليم فلا يمنع صحة البيع . ثم ان كان المشتري عالماً بذلك فلا خيار وإلا ثبت الخيار على الفور إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شي من المنافع .

(السادسة) ـ قالوا: لا فرق في المماولة بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وام الولد والمبعض . فمم لوتهايا المبعض مع المولى ووسعت نوبته الحج وانتنى الخطر والضرركان له الحج ندباً بغير اذن السيد ، كما يجوز له غيره من الأعمال .

(الثالث) من الشروط المنقدمة \_ الاستطاعة اجماعاً نصاً وفتوى ، وفسرها الأصحاب بازاد والراحلة في من يفتقر الىقطع المسافة .

قال الملامة (قدس سره) في المنتهى : اتفق عاماؤنا على ارف الزاد والراحلة شرطان في الوجوب، فمن فقدها او احدها مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وان تمكن من المشي ، وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وآبو حنيفة (١).

قالوا: وبدل على اعتبارها \_ مضافاً الى عدم تحقق الاستطاعة عرفاً بدونها غالباً \_ صحيحة محمد بن يحيى الخشممي (٢) قال: « سأل حفص الكناسي أبا عبدالله على الناس حج أبا عبدالله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٣) ما يمني بذلك ? قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو بمن يستطيع الحج ، او قال: بمن كان له مال . فقال له حفص الكناسي : فاذا كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو بمن يستطيع الحج ؟ قال: نمم » .

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٢١٩ وبدائع الصنائع للسكاساني الحنفي ج ٢ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨ من وجوب الحيج وشرائطه

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٩٧ .

ثم انه في المنتهى صرح بانه إنما يشترطان في حق المحتاج اليها لبعد المسافة الفريب فيكفيه اليسير من الاجرة بنسبة حاجته، والمكي لا يعتبر فيحقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً اليها . ثم قال في فروع المسألة : الثالث لو فقدها وتمكن من الحج ماشياً فقد بينا انه لا يجب عليه الحج ، فلو حج ماشياً لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا ووجب عليه الاعادة مع استكال الشرائط، ذهب اليه على أو به قال الجمهور (١) . انتهى .

وقال المحقق في الممتر : الشرط الرابع والخامس ـ الزاد والراحلة وها شرط لمن يحتاج اليها لبعد مسافته ... الى ان قال : ومن ليس له راحلة ولا زاد او ليس له احدها لا يجب عليه الحج ، وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد ، وقال مالك من قدر على المشي وجب عليه (٢) لنا ـ ان النبي عليه السبيل بالزاد والراحلة (٣) ولانه على المشيل ما يوجب الحج ? فقال : الزاد والراحلة (٤) فيقف الوجوب عليه . ولو حج ماشياً لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وقال الباقون يجزئه (٥) لنا ـ ان الوجوب لم يتحفق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤدياً ما لم يجب عليه فلا يجزئه عن ما يجب عليه في ما بعد ، وينبه على ذلك روايات عن الهل البيت (عليهم السلام) : منها ـ رواية ابي بصير عن ابي عبدالله كان المسر بعد ذلك كان عليه الحج » . انتهى .

<sup>(</sup>۱) عبارة المنتهى ج ۲ ص ۲۵۲ هكذا : وقال الجمهور يجزئه . انتهى . وفي المغني ج ۳ ص ۲۲۱ . والمهذب ج ۱ ص ۱۹۷ كذلك

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ج١ ص٢٩٣ . (٣) بلوغ المرام لابن حجر المسقلاني ص٨٤

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي باب ما جاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة .

<sup>(</sup>٥) ارجع الى النعليقة (١) (٦) الوسائل الباب ٢١ من وجوب الحج وشرائطه

اقول: وعلى هذه المقالة اتفقت كالمتهم (رضوان الله عليهم) كما سممته من كلام العلامة ، ومقتضى ذلك ـ كما صرحوا به ـ انه لا يجزى الحج ماشياً مع الامكان لو لم يملك الراحلة . وعندي فيه اشكال ، حيث ان الآية قد دلت على ان شرط الوجوب الاستطاعة ، والاستطاعة لفة وعرفاً القدرة ، وتخصيصها بالزاد والراحلة يحتاج الى دليل واضح .

والروايات في المسألة متصادمة تحتاج الى الجمع على وجه يزول به الاختلاف بينها:

فمن ما يدل على ما ذكره الاصحاب من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة صحيحة الخثممي المتقدمة .

وما رواه في الكافي بسنده عن السكوني عن ابي عبدالله إلى (١) قال : « سأله رجل من أهل القدر فقال : يا ابن رسول الله يخلفه اخبرني عن قول الله (عز وجل ) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٢) أليس قد جمل الله لهم الاستطاعة ? فقال : ويحك إنما يمني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن ... الحديث » .

وما رواه الصدوق في كتاب عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا للجيّل في كتابه الى المأمون (٣) قال : « وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة ».

وما رواه في كتاب التوحيد في الصحيح او الحسن على المشهور عن هشام ابن الحكم عن ابي عبدالله إلى (٤) في قول الله (عز وجل) : ولله على

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٨ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٩٧ .

وما رواه في كتاب الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن جمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين (٢) قال : «وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ... الحديث » وسياً في بهامه ان شاء الله تعالى ومن ما يدل على ما ذل عليه ظاهر الآية جملة من الأخبار ايضاً :

منها ـ صحيحة معاوية بن عمار (٣) قال : « سألت ابا عبدالله على عن رجل عليه دين اعليه ان يحج ؟ قال : نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان اكثر من حج مع النبي علائيل مشاة ، ولقد من رسول الله علائيل بكراع الغميم (٤) فشكوا اليه الجهد والمناء فقال : شدوا ازر كم واستبطنوا . ففعلوا ذلك فذهب عنهم » .

ورواية ابى بصير (٥) قال : « قلت لابى عبدالله الله : قول الله (عز وجل ) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٦) ؟ قال : يخرج بويمشي ان لم يكن عنده . قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي وير كب قلت : لا يقدر على ذلك \_ اعني المشي ؟ \_ قال : يخدم القوم و يخرج معهم » قلت : لا يقدر على ذلك \_ اعني المشي ؟ \_ قال : يخدم القوم و يخرج معهم » وحملها الشيخ على الاستحباب المؤكد ، وقد عرفت في غير موضع من ما تقدم ما في الجمع بين الاخبار بالحمل على الاستحباب وان اشتهر ذلك بين الاصحاب .

<sup>((</sup>١) و (٦) سورة آل عمران الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٩ من وجوب الحج وشرآئطه..

<sup>(</sup>٣) و(٥) الوسائل الباب ١١ مين وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٤) موضع بين مكة والمدينة .

ومنها \_ صحيحة محمد بن مسلم (١) قال : « قلت لابي جمفر المجالا : قوله تمالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٢) ? قال : يكون له ما يحج به . قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحى ? قال : هو ممن يستطيع الحج ، ولم يستحي ؟ ولو على حمار اجدع ابتر ، قال : فإن كان يستطيع ان يمشي بمضاً ويركب بمضاً فليفعل » .

وصحيحة الحلبي اوحسنته على المشهور عن ابى عبدالله الملئ (٣) فى قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٤) ما السبيل ؟ قال: ان يكون له ما يحج به. قال: قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك اهو ممن يستطيع اليه سبيلا ? قال: فم ما شأنه ان يستحي ولو يحج على حمار اجدع ابتر، فان كان يظيق ان يمشي بمضاً ويركب بمضاً فليحج ».

والتقريب في هاتين الصحيحتين انه للله فسر الاستطاعة بان يكون له ما يحج به وهو اعم من الزاد والراحلة ، ومرجعه الى ما يحصل به القدرة والتمكن من الحج ، ويؤيده قوله لله في آخر الروايتين المذكورتين : « وان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بمضاً فليحج » ومن الظاهر البين ان هذا لا يلائم التخصيص بالزاد والراحلة .

ومقتضى هذه الاخبار انه لو امكنه المشى فحج ماشياً او الركوب بمضاً والمشي بعضاً ادى به حج الاسلام ، مع نصر يحهم بمدم الاجزاء لمدم حصول شرط الاستطاعة الذي هو الزاد والراحلة .

ولم امَّف لمم على جواب شاف عن هذه الاخبار . هذا . ومن المحتمل

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٨ و١٠ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) و(٤) سورة آل عبران الآية ٩٧.

قريباً خروج الاخبار المنقدمة مخرج النقية فأن ذلك مذهب الجمهور (١) كما قدمنا نقله عن المعتبر والمنتهى . ومن ذلك يظهر ان هذه الاخبار ترجح بمطابقة ظاهر الآية ومخالفة الجمهور ، وهذان الطريقان من اظهر طرق الترجيح المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار . ولا اعرف لذلك معارضاً سوى ما يدعونه من الاجماع على ما ذكروه .

وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال ، فأن الخروج عن ما ظاهرهم الاجماع عليه مشكل وموافقتهم مع ما عرفت اشكل .

واما ما استند اليه المحقّق ( رضي الله عنه ) من رواية ابى بصير فسيجيى ً ــ ان شاه الله تعالى ــ تحقيق القول فيها .

## وفي هذا المقام مسائل:

الاولى \_ قال العلامة (قدس سره) في المنتهى الخامس \_ لوكان وحيداً اعتبر نفقة لنهابه وعودته ، وللشافعي في اعتبار تفقة العود هنا وجهان : اعتبارها المشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه ، والثانى عدمه لتساوي البلاد بالنسبة اليه (٢) . والاول اصح . انتهى .

وظاهره اعتبار نفقة الاياب وان كان وحيداً ليس له اهل ولا عشيرة يأوي اليها . وعلى هذا النحو اطلاق كلام جملة من الاصحاب . وعلله بمضهم بما علله به الشافعي هنا في احد قوليه من المشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه .

<sup>(</sup>١) تقدم في التعليقة (١) ص ( ٨١) ان مذهب الجهور هو الاجزاء .

<sup>(</sup>٢) المهذب الشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٩٧ .

وظاهر السيد السند في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الدخيرة ــ المناقشة في ذلك بان الحجة المذكورة مقصورة على صورة المشقة ، فعند عدمها ــكما إذا كان وحيداً غير متعلق ببعض البلاد دون بعض او كان له وطن لا يريد العود اليه ــ لم يبعد عدم اعتبار العود في حقه ، نظراً الى عموم الآية والأخبار ، فلا تعتبر تفقة العود في حقه حينئذ .

اقول : والمسألة لا تخلو من توقف ، فأنه وان كان الظاهر من اطلاق الآية والاخبار هو حصول ما يوجب الوصول من الزاد والراحلة ، إلا ان الاطلاق إنما يحمل على الافراد الغالبة المتكثرة ، ولا ريب ان الغالب على الناس في جميم الادوار والامصارانهم متى سافروا لغرض من الاغراض رجموا بمدقضائه الي اوطانهم او غيرها لاغراض تنجدد، سواء كان لهم اهل وعشيرة ام لا او مسكن ام لا ، وحينئذ فمجرد كونه وحيداً لا عشيرة له ولا اهل لا يوجب خروجه من هد؛ الحُـكُم ، بان يجب عليه الحج بمجرد حصول ثقة الذهاب خاصة وكذا راحلة النهاب خاصة ، ويكلف الاقامة بمكة ان لم يكن عليه مشقة . نعم لو كان في نيته وقصده من خروجه هو التوطن في تلك البلاد فما ذكروه من عدم اعتبار نفقة الاياب، تجه وإلا فلا جرياً على ما هوالغالب الشائع المتكرر . وقد صرح غيرواحد مهم بان الاحكام المودعة في الاخبار إنما تحمل عَلَى ما هو المتكرر الشائع الغالب الوقوع. على أن ما ذكروه لو تم لم يختص بالوحيد الذي لا أهل له ولا عشيرة ولا مسكن بل يشمل ذلك من له عشيرة ومسكن ، فان مجرد وجود هذه الاشياء لا يكون موجبًا لتخصيص اطلاق الادلة المشار اليها . فمم لوكان له عيال يجب الاتفاق عليهم او أبوان او أحدهما لا يرضون بانقطاعه عنهما فأنه من حيث قيام الادلة على وجوب هذه الاشياء يجب أن يخص بها أطلاق الادلة المذكورة وأما غيرها فلا دليل عليه ، مع انهم لا يقولون بذلك في غير الوحيد منصاحب المسكن

ومن له عشيرة واهل.

وبالجُملة فأن الظاهر هو القول المشهور وأن هذه المناقشة لا مجال لها في هذا المام .

الثانية \_ الظاهر انه يكني في الاستطاعة حصولها حيثًا اتفق ، فلو كان المكلف في غير بلده وحصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج ويرجع الى بلده وجب عليه ، ولا يشترط حصولها من البلد .

وحينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثانى (قده سره) ـ من ان من اقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج اذا كان مستطيعاً من بلده ، إلا ان تكون اقامته في الثانية على وجه الدوام او مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بمد السنتين ـ من ما لم نقف له على دليل .

بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار \_ (١) قال : 
« قلت لا بي عبدالله على : الرجل عر مجتازاً يريد اليمن او غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام ? قال : نعم » \_ ينافي ما ذكره .

ويؤيده عموم النصوص وصدق الاستطاعة بذلك.

الثالثة ـ المشهور في كلام الاصحاب انه لو لم يكر له زاد ولا راحلة لكنه واجد للثمن فانه يجب عليه شراؤهما وان زاد عن ثمن المثل ، وقيل انه متى زادت قيمة الزاد والراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحج ، ونقله فى المدارك ـ وكذا الفاضل الحراسانى ـ عن الشيخ في المبسوط .

اقول : لا ريبانالشيخ في المبسوط وان صرح بذلك لكنه إنما صرح به

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٢ من وجوب الحج وشرائطه

بالنسبة الى الزاد خاصة دون الراحلة و لكن حيث كان ذلك لازماً له في الراحلة النَّابِينَ أَرْمُومُ به فنقلوا خلافه فسهما .

قال في المبسوط: واما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب، فالمأكول هو الزادة ال المبحده بحال او وجده بثمن يضربه وهو ان يكون في الرخص باكثر من عن مثله وفي الفلاء مثل ذلك لم يجب عليه، وهكذا حكم المشروب. واما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فانه يختلف، اما الزاد ان وجده في اقرب البلدان الى البر فهو واجد، وكذلك ان لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله ممه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه. واما الماء فان كان يجده في كل منزل او في كل منزلين فهو واجد، وان لم يجده إلا في أقرب البلدان الى البر او في بلده فهو غير واجد. والمعتبر في جميع ذلك العادة فعا جرت المادة بخمل مثله وجب حمله وما لم يجر سقط وجوب حمله وما لم يجر سقط وجوب حمله . واما علمالبها م ومشروبها فهو كما للرجل سواء ان وجده في كل منزل اوم منزلين لم يجد إلا في اقرب البلاد الى البراوفي بلده سقط الفرض لاعتبار اومنزلين لزمه وان لم يجد إلا في اقرب البلاد الى البراوفي بلده سقط الفرض لاعتبار المادة . هذا كله إذا كانت المسافة بسيدة ... الى آخر كلامه زيد في مقامه .

والمفهوم من هذا الكلام ظاهراً ان حكمه بسقوط الحج مع زيادة قيمة الزاد إنما هو من حيث النضرر بالزيادة . وربما يفهم ايضاً من سياق الـكلام الى آخره النمليل بالرجوع الى المادة ، وان اطلاق الشراء إنما ينصرف الى القيمة الممتادة .

والأول منهما هو الذي فهمه العلامة في المختلف، حيث قال بمد نقل صدر العبارة : وهذا النفسير يشمر بانه إذا زاد الثمن عن ثمن المثل في المأكول والمشروب لا يجب شراؤها، والوجه وجوب ذلك مع القدرة، لنا ــ انه مستطيع فوجب عليه الحج. احتج بانه قد زاد الثمن عن ثمن المثل فلا يجب لاشتاله على الضرر. والجواب المنع من الضرر مع القدرة. انتهى.

والثاني منهما ذكره شيخنا الشهيد في نكت الارشاد فقال ـ بعد نقل القول بذلك عنه في الزاد وان ذلك لازم له في الراحلة ـ ما لفظه: لانه احتج بان اطلاق الشراء ينصرف الى الممتاد كالتوكيل في الشراء حتى قال : لا يجب عمل الملاه من بلده ولا من اقرب مكان الى البر بل ان كان في كل منزل او منزلين وجب الحج وإلا فلا ، وكذا علف الدواب ، حوالة على العرف ، ولان الحج يسقط لو خاف على المال النلف فلا يناسبه اضاعته هنا . ورد بما من في شراء الماه من وجوب الثواب هنا على الله تمالى الذي هو اعظم من الموض الواجب على الآدي . ثم قال : ويمكن انه ان كثر الثمن كثرة فاحشة بحيث يستوعب المال العظيم قرب قول الشيخ للاضرار المننى (١) وإلا فهو بعيد لصدق الاستطاعة التى العظيم قرب قول الشيخ للاضرار المننى (١) وإلا فهو بعيد لصدق الاستطاعة التى هي مناط الوجوب ، انتهى .

والاصح ما عليه جهور الاصحاب من وجوب الشراء وان زاد عن ثمن المثل ، إلا ان يبلغ الى الحال التي اشار اليها شيخنا المتقدم ذكره في آخر كلامه فأشكال . و يمثل ذلك صرح العلامة في النذكرة فقال ـ علىما نقله عنه في النخيرة ـ : وان كانت القيمة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه وان تمكن ، على اشكال .

وسيجبي أن شاء الله تعالى ما نيه مزيد بيان لهذا المقام .

وانتخبير بان ما نقلناه عن المبسوط بالنسبة الى عدم وجوب حمل الما وعلف الدواب هو عين ما نقلوه عن الملامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى ، كما قدمنا ذكره في المسألة الاولى ، مع انهم لم ينقلوا الخلاف عمّة إلا عن العلامة ، وكلام المبسوط - كما ترى \_ اصرح من كلام العلامة في ذلك .

<sup>(</sup>١) وهو قوله ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار » وقد اورده في الوسائل في الباب ٥ من الشفعة ، والباب ١٢ من احياء الموات .

الرابعة \_ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو كان له مال وعليه دين فانه لا يجب عليه الحج ، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل به الاستطاعة. واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفزق بين ان يكون الدين حالا او مؤجلا .

وهذا النميم صرح في المنتهى فقال : لوكان له مال وغليه دين بقدره لم يجب عليه الحج سواء كان الدين حالا او مؤجلا ، لأنه غير مستطيع مع الحلول والضرر متوجه عليه مع التأجيل ، فسقط فرض الحج . انتهى .

قال في المدارك بمد نقل ذلك عنه : ولما نع ان يمنع توجه الضرر في بمض الموارد، كما إذا كان مؤجلا او حالا غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بمد الحج ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب .

اقول : يمكن أن يقال عليه أن مراد العلامة (رضوان الله عليه) أن في صورة الحلول فالواجب أداء الدين ، وعدم المطالبة به في ذلك الوقت لا يوجب حصول الاستطاعة به والفرض أنه لا مال له سواه ، لجواز روجوعه عليه بمد ذلك ومطالبته وقد قات من يده ، والمتبادر من مال الاستطاعة ما يكون لصاحبه التصرف فيه بلا معارض في ظلك . وأما في صورة الناجيل فمع فرض أنه لا مال له لا ممنى لقوله في الايراد : « وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج » فأنه خلاف المفروض في كلام العلامة .

بوبالحملة فانه لا اعتماد على هذه التعليلات ابر اماً أو نقضاً بل الواجب الرجوع الي النصوص .

والذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معلوية بن عمار (١) قال : « سألت ابا عبدالله عبد الله عن رجل عليه دين أعليه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١١٠من وجوب الحج وشرائطه

ان يحج ? قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين» وما رواه عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله البصري (١) قال : «قال ابو عبدالله كالح : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين ».

وظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه وان كان عليه دين مستوعب للاستطاعة، وهو على اطلاقه لا يخلو من الاشكال، فأنه متى كان حالا مطالباً به لا يجوز صرفه في الحج اجماعاً.

والذي يقرب من الرواية الاولى بقرينة التعليل ان المراد ان حج الاسلام ــ بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعة ــ يجب ولو بالمشي لمن اطاقه ، فمجرد وجودالدين لا يكون مانماً منه في جميع الحالات وان منعفي بمض الاوقات .

وبالجملة فانه يجب تقييد الخبرين المذكورين بما اذا لم تحصل المطالبة بالدين اما بان يكون حالا ولكن صاحبه يسمح بتأخيره او يكون مؤجلا .

وفي المقام ايضاً اخبار اخر عديدة إلا انها غير ظاهرة في حج الاسلام ، والظاهر ـ كما استظهره جملة من الاصحاب ـ حملها على الحج المندوب إلا انها ايضاً لا تخلو من ممارض :

ومنها ــ ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر الواسطى (٢) قال : « سألت أبا الحسن الميلا عن الرجل يستقرضويحج ? فقال : ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث ادى عنه فلا بأس » ورواه السكليني ايضاً عن موسى بن بكر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>۲) اِلْمَهْذَيْبِ ج ٥ ص ٤٤٢ ، وفي الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه .

قريباً منه (١) وكذا الصدوق (٢) .

وما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الملك بن عتبة (٣) قال : « سألت ابا الحسن الجيز عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ? قال : ان كان له وجه في مال فلا بأس » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن مماوية بن وهب عن غير واحد (١) قال : « قلت لأبي عبدالله ﷺ : أني رجل ذو دين افاتدين واحج ؟ فقال : نم هو اقضى للدين » .

وعن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن عقبة (٥) قال : « جاه في سدير الصير في فقال : ان ابا عبدالله كلكل يقرأ عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحج ? استقرض وحج » .

وما رواه السكليني في الحسن عن معاوية بن وهب عن غير واحد (٢) قال : « قلت لأبي عبدالله كماني : يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزعها بينهم لم يبقشي، ، أفاحج بها اواوزعا بين الغرام ? فقال : تحج بها ، وادع الله (عز وجل) ان يقضي عنك دينك » .

وعن يمقوب بن شعيب (٧) قال : « سألت أبا عبدالله المهل عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ؟ قال : نعم ان الله سيقضي عنه ان شاء الله » ورواه الصدوق عن يمقوب في الحسن (٨) .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه رقم ٧ و٩

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج٢ ص٢٦٧ ، وفي الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٣) و(١) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن زياد العطار (١) قال : « قلت لا بي عبدالله على الدين على الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين أنا على الوادع الله ان يقضي عنك دينك » .

وروى عن الصادق ﷺ مرسلا (٧) انه « سأله رجل فقال : أبي رجل ذو دين فاتدين واحج ? قال : نعم هو اقضى للدين » .

والشيخ (قدس سره) بعد ان ذكر بعض هذه الأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضي به دينه مستنداً الى الخبرين الأولين . والظاهر بعده ، ولمل الأقرب في الجمع هو الحل على تفاوت درجات الناس في قوة التوكل وعدمها .

الخامسة ــ ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على أنه يستثنى من مال الاستطاعة دار سكناه وخادمه وثياب بدنه .

قال في المستهى : وعليه اتفاق العاماء ، لان ذلك بما تمس الحاجّ اليه وتدعو اليه الضرورة فلا يكلف بيعه . ونحوه في المعتبر والتذكرة .

وقال في المسالك: لا خلاف في استثناء هذه الاربعة كما ذكره العلامة في التذكرة وان كانت النصوص غير مصرحة بها . وزاد في التذكرة استثناء فرس الركوب.

وظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثياب المستثناة بثياب الخدمة دون ثياب

<sup>(</sup>۱) الفقيه ج ۲ ص ۲٦٨ ، وفي الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه رقم ١٠ .

<sup>(</sup>۲) الفقيه ج ۲ ص ۲۲۷ ، وفى الوسائل البـاب ٥٠ من وجوب الحج وشرائطه رقم (۱).

التجمل ، وفي كلام الاكثر مطلق الثياب .

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك استثناء حلي المرأة المعتاد لهما بحسب حالها وزمانها ومكانها وان ذلك في حكم الثياب .

وجرم شيخنا المشار اليه بان من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى له ا أعانها. وألحق بعض الاصحاب كتب العلم مع عدم الغنى عنها ، ولو كان للكتاب نسختان بيع الزائد .

ونقل ايضاً استثناء اثاث البيت من بساط وفراش وآنية ونحو ذلك .

اقول: ان مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل مناسطاع ، بمنى: قدر على الاتيان به ، واستثناء هذه الاشياء او بعضها يحتاج الى دليل متى حصلت الاستطاعة بها . نعم قام الدليل العام على نني الحرج في الدين (١) وعدم تحمل الضرر (٧) وسهولة الحنيفية (٣) والتوسمة في التكليف(٤) فيجب بمقتضى ذلك الاقتصار من هذه الاشياء على ما يازم من التكليف بصرفها وفقدها ذلك عيناً او قيمة .

<sup>(</sup>۱) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ١٥١

<sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ٥ من الشفعة والباب ١٧ من احياء الموات ، والحدائق ج ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٨ من مقدمات الذكاح وآدابه، والجامع الصغير السيوطي ج ١ ص١٠٥ باب الباء، والمقاصد الحسنة السخاوي ص ١٠٩ حرف الهمزة رقم ٢١٤ وتاريخ بفداد للخطيب ج ٧ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ٤٣ ، والشهاب في الحسكم والآداب حرف الالف : « الناس في سمة ما لم يعلموا » .

وقال السيد السند في المدارك بمد الكلام في المسألة \_ ونعم ما قال \_: وبالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على كل من تمكن من تحصيل الزاد والراحلة ، بل قد عرفت ان مقتضى كثير من الاخبار الوجوب على من اطاق المشي ، فيجب الاقتصار في تخصيصها او تقييدها على قدر الضرورة .

السادسة \_ قال السيد المند (قدس سره) في المدارك : المعتبر في القوت والمشروب تمكنه من تحصيلها اما بالشراء في المنازل او بالقدرة على حملهما من بلده او غيره . وقال العلامة في التذكرة والمنتهى : ان الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله ، بخلاف الماه وعلف البهائم فأنهما إذا فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من اقرب البلدان الى مكة كاطراف الشام ، ويسقط إذا توقف على ذلك . وهو مشكل . والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الامكان وسقوطه مع المشقة الشديدة . انتهى .

اقول: الظاهر من كلام العلامة في الكتابين المذكورين هو العرق بين الزاد وبين الماء، ومثله علف الدواب، فيجب حمل الاول دون الاخيرين باعتبار عدم المشقة في الأخيرين، فهو راجع في الحقيقة الى ما استوجه (قدس سره) بقوله: « والمتجه ... الى آخره » .

وها انا اسوق كلامه (قدس سره) في الكنابين: اما في التذكرة فأنه قال : وان كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وان لم يجده كذلك لزمه حمله . واما الماء وعلف البهائم فأن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب المادة فلا كلام ، وان لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ولا من اقرب البلدان الى مكة كاطراف الشام ونحوها ، لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان

العادة به ، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك . انتهى .

وهو \_ كما ترى \_ صريح في ان عدم وجوب حمل الماء له ولدوابه وكذا الملف إنما هو من حيث لزوم المشقة العظيمة . وهو كذلك ، فأنه متى كانالطريق \_ مثلا \_ عشرين يوماً او شهراً او نحو ذلك والحال انه ليس فيها ماه فحمل الماء له ولدوابه في تلك المدة في غاية الاشكال كما هو ظاهر ، ومثله علف الدواب .

واما في المنتهى فانه ذكر هذه المسألة في موضعين : احدها صريح في ما ذكره هنا ، وثانيهما ظاهر في ذلك ، قال في الكتاب المذكور : الرابع ـ الرائد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة ، فان كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وان لم يجده كذلك لزمه حمله . واما الماء وعلف البهائم فان كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب حملهما ، وإلا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض . انتهى وهو ـ كا ترى ـ موافق لما استوجه .

وقال في موضع آخر : قد بينا ان الزاد من شرط وجوب الحج ، فاذا كانت سنة جدب لا يقدر فيها على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها كبغداد والبصرة لم يجب الحج ، وان كان يقدر عليه في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها لم يعتبر وجوده في المراحل التي بين ذلك ، لان الزاد من ما جرت العادة بحمله وهو ممكن و تقل الحاجة اليه . واما الماء فان كان موجوداً في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها ـ كميد (١) وعلية (٢) وغيرها ـ وجب

<sup>(</sup>١) في القاموس : العبد : عين ببلاد طي.

<sup>(</sup>٢) في مراصد الاطلاع ج ٢ ص ٩٥٦ : علبية بكسر اوله وسكون ثانيه على وزن فعلية : موجة بالدآث. وكذا في القاموس. والداث ـ كما ـ

الحج مم باقى الشرائط ، وان كان لا يوجد في مواضعه لم يجب الحج وان وجد في البلدان التي يوجد فيها الزاد ، والفرق بينها قلة الحاجة في الزاد وكثرتها في الماء ، وحصول المشقة بحمل الماء دون الزاد . انتهى .

وهو ظاهر \_ كما ترى \_ في ان عدم وجوب حمل الما، وسقوط الحج بذلك إنما هو من حيث المشقة في حمله بخلاف الزاد . وهو متجه فان الزاد يكفيه منه فليل لا يحتاج الى مزيد مؤنة في حمله ، بخلاف الماء له ولدوابه فانه بحتاج اليه كثيراً لشربه وطهارته وازالة نجاساته وستي دوابه ونحو ذلك ، فالمشقة في حمله من مثل بغداد والبصرة الى مكة ظاهر لاخفاء فيه .

نسم ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي قدمنا نقله في المسألة الثالثة \_ حيث ناط وجوب الحمل وعدمه بالعادة دون المشقة \_ المنافاة لما ذكروه ، ولهذا السيخنا الشهيد في الدروس إنما اسند الخلاف في المسألة الى الشيخ دون العلامة ، قال : ويجب حمل الزاد والملف ولو كان طوبل الطريق ، ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة .

بق الكلام في صدر عبارة الملامة الاخيرة فانه لا يخلو من مناقشة ، فان ظاهرها انه إذا لم يقدر على تحصيل الزاد من البلد من حيث الجدب سقط الحج . وظاهره ان ذلك اعم منان عمكن وجوده في الطريق ام لا، بل يجب تقييده بعدم وجوده في الطريق وإلا لوجب شراؤه .

السابعة \_ قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه يشترط في الراحلة إن تكون مناسبة لحاله في الفوة والضعف ، فمن كان يمكنه الركوب

عنه في مراصد الاطلاع ج ٢ ص ٥٠٣ \_ موضع بتهامة . هذا . وما ورد في الطبعة الاولى من الحدائق \_ وكذا في المنتهى \_ الظاهر انه تحريف من النساخ .

على القتب لا يمتمر في حقه ازيد من ذلك ، ومن شق عليه ذلك بحيث يحتاج الى محمل توقف حصول الاستطاعة عليه ، وهكذا لو شق عليه المحمل واحتاج الى الكنسة.

قال الملامة في التذكرة : ويعتبر راحلة مثله ، فان كان يستمسك علم الراحلة . من غير مخل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يمتير في حقه إلا وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة معها ، وان كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل او يجد مشقة عظيمة اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل ، ولو كان يجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة . ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك . انتهى . وعلى هذا النحو كلامهم وان تفاوت اجمالا وتفصيلا .

والسيد السند في المدارك وتبعه الفاضل الخراساني في الدخيرة قد نسبا الى العلامة في النذكرة الخلاف في هذه المسألة ، فنقلا عنه أن المراد بكوب الراحلة مناسبة لحاله أن المراد المناسبة باعتبار الشرف والعزة ، فيعتبر في استطاعته المحمل او الكنيسة عند علو منصبه . ثم رداه بالاخبار الدالة على الحج على حمار اجدع ابتر (١) واعتضدا بما ذكره الشهيد في الدروس حيث قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا اذا عجز عن القتب، ولا يكني علو منصبه في اءتبار المحملوالكنيسة ، فإن النبي ﷺ والأعمة ( عليهم السلام ) حجوا على الزوامل .

والعجب منها في هذه الغفلة وعبارة النذكرة ـ كما تلو ناها عليك \_ صريحة في كون المراد بمناسبة حاله إنما هو في القوة والضمف لا في الشرف والضمة ، فينبغي التأمل في ذلك وعدم الاعتماد على مثل هذه النقول ولو من مثل هؤلاء الفحول، فإن الممصوم من عصمه الله ، والجواد قد يكبو، والسيف قد ينبو.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٠ من وجوب الحج وشرائطه .

ثم انه لا يخنى ان في حكم الزاد والراحلة ما يحتاج اليه من الخدم واحداً او اكثر ، وما يحتاج اليه من الفراش واوعية الماء من القرب وغيرها ، ونحو ذلك .

الثامنة \_ ظاهر الاصحاب (رضوان الله عليهم) الاجماع على انه لو بذل له باذل الزاد والراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج وكان بذلك مستطيعاً.

وتدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلمي او صحيحته (١) .

وموثقة ابي بصير اوصحيحته (٢) قال : « سمعت ابا عبدالله المهلأ يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فابى فهو مستطيع للحج ». وصحيحة معاوية بن عمار (٣) قال : « قلت لابي عبدالله المهلا رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى، ذلك عنه من حجة الاسلام ام هي ناقصة ? قال : بل هي حجة تامة » .

وبهذا الاسناد عنابي عبدالله ليج (٤) في حديث قال: « وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحى فلم يفعل فانه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار اجدعا بتر». وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (٥) قال: « قال الجيم المناه عليه نققة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعاً اليه السبيل».

وروى البرق في المحاسن في الصحيح عن ابي بصير (٦) قال : « قلت لا بي عبدالله المجلل : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحى ? فقال : من عرض عليه الحج فاستحى ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج » .

<sup>(</sup>١) ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ١٠ من وجوب الحجوشر ائطه .

واطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الغرق بين ان يكون البذل على وجه التمليك ام لا ، ولا بين ان يكون واجباً بنذر او شبهه ام لا ، ولا بين ان يكون الباذل موثوقا به ام لا ، ولا بين بذل عين الزاد والراحلة او أنما نهما .

ونقل عن ابن ادريس انه اعتبر في وجوب الحج بالبذل تمليك المبذول ، وتقله في الدوس عن العلامة ايضاً . وفرق العلامة في النذكرة \_ ومثله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك \_ بين العين والثمن فحكا بالاستطاعة ببذل الاول دون الثاني . واشترط في الدروس التمليك او الوثوق به ، ونقل عن جمع من الاصحاب اشتراط التمليك او الوجوب بنذر او شبهه .

وقال العلامة في التذكرة : هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول ام لا ? فان قلنا بالوجوب امكن وجوب الحج على المبذول له ، لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال اقربه عدم الوجوب ، وان قلنا بمدم وجوبه فني ايجاب الحجج اشكال اقربه العدم ، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب . انتهى .

اقول: لا يخنى ان هذا السكلام مخالف لما صرح (قدس سره) به في صدر المسألة حيثقال: مسألة: لو لم يكن له زاد وراحلة او كان ولا مؤنة لسفره او لعياله وبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤنته ذاهباً وعائداً ومؤنة عياله مدة غيبته وجب عليه الحج عند علمائنا سواء كان الباذل قريباً او بعيداً ، لانه مستطيع للحج ، ولان الباقر والصادق (عليهما السلام) (١) سئلا عن من عرض عليه الحج فاستحى من ذلك أهو بمن يستطيع الى ذلك سبيلا ? قالا: لهم . وهو ظاهر - كما ترى - في حكمه بالوجوب بمجرد البذل ودعواه الاجماع عليه ،

<sup>(</sup>١) هذا مضمون الاخبار الواردة في الوسائل الباب ١٠ من وجوب الحج وشرائطه .

وحينتُذ فالظاهر ان هذا الكلام عدول عن ما ذكره اولا .

وكيف كان فجميع ما ذكروه 'هنا تقييد النص من غير دليل ، وتخيل بطلان تعلق الواجب بغير الواجب \_ كا ذكره في التذكرة \_ مدفوع بان يقال انه يشترط في استمرار الوجوب استمرار البذل ، فان من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعة والاستطاعة هنا إنما هي البذل . نمم لا يبعد \_ كا ذكر في المدارك \_ اعتبار الوثوق بالباذل ، لما في التكليف بالحج عجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض المخطر على النفس المستلزم الحرج العظيم والمشقة الرائدة فكان منفياً . والظاهر ان الاطلاق في الاخبار بالنسبة الى هذا القيد الذي ذكر ناه إنما وقع بناه على ما هو المعروف المعهود يومئذ من وغاء الناس بذلك فلا يقاس على مثل ازماننا هذه .

بقى هنا شيء وهو ان السيد السند (قدس سره) قال : واعتبر في التذكرة وجوب البذل بنذر وشبهه حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب. ثم رده بانه ضعيف . وما ذكره ليس في التذكرة منه عين ولا اثر وإنما الذي فيها هو ما قدمنا نقله عنه اولا ، ولعله اراد ان اللازم من العبارة المتقدمة ذلك .

ثم انه ينبغي التنبيه هنا على امور :

الاول \_ قال السيد السند في المدارك : اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة واثمانهما ، وبه صرح في التذكرة واعتبر الشارح (قدس سره) بذل عين الزاد والراحلة ، قال : فلو بذل اثمانهما لم يجب القبول ... الى آخر كلامه الآتى ذكره ان شاه الله تمالى .

اقول: اما ما ذكره من اطلاق النص فصحيح كما اشرنا اليه آنهاً ، واما ما ذكره من اطلاق كلام الاصحاب فلم اقف عليه في كلام احد منهم إلا في عبارة الشيخ فى المبسوط حيث قال: إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهباً وجائياً ويخلف لمن تجب عليه تفقته لزمه فرض الحيج لأنه مستطيع. فأن قوله : « إذا بذل له الاستطاعة » صادق باطلاقه على بذل الدين او الثمن . ونحو ذلك في النهاية واما غيره فهم ما بين مصرح بخصوص بذل الزاد والراحلة ولم يتعرض لحسكم الثمن مكالحقق في الممتبر والشرائع والعلامة في المنتهى والارشاد \_ ومن لم يتعرض لحسكم البذل مطلقاً كالعلامة في القواعد \_ ومن ذكرها مماً وفرق بينهما كالعلامة في النذكرة وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى .

واما ما نقله عن العلامة في التذكرة ــ من انه صرح بعدم الفرق بين الزاد والراحلة وبين أعمانهما في حصول الاستطاعة ببذل المين والثمن \_ فهو عجب عجيب ، كيف ? وهذه صورة عبارة العلامة في الكتاب المذكور ، فانه قال اولا: مسألة : لو لم يكن له زاد وراحلة ... الى آخر العبارة التي قدمناها آنفاً . ثم قال : فروع : الاول ـ لو بذل له مال يتمكن به من الحج ويكيفه في مؤنته ومؤنة عياله لم يجب عليه القبول ... لاشتماله على المنة . ولان في قبول المال وتملكه ايجاب سبب يلزم به الفرض وهو القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة فيلزمه صرف المال اليها منوجوب تفقة وقضاء دين . ولان تحصيل شرط الوجوب غير واجب كما في تحصيل مال الزكاة . انتهى . وهو صريح - كَمَا ترى ـ في الفرق بين بذل المين ـ كما ذكره في صدر المسألة من انه يجب عليه الحج ـ وبين بذل الثمن فلا يجب عليه القبول ، كما ذكره في الفرع المذكور نعم قال في المرع الرابع : قال ابن ادريس من علمائنا : أن من يمرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج اليه من مؤنة الطريق يجب عليه الحج بشرط ان يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفمل ... والتحقيق ان نقول : ان البحث هنا في امرين : الاول ـ هل يجب على الباذل ... الى آخر ما قدمناه من العبارة المذكورة . ثم قال : الثاني \_ هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق ام لا ? الاقرب عدم الفرق لمدم جريان المادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال. انتهى.

وهو \_ كما ترى \_ ظاهر في ان المراد انما هو عدم الفرق بينهما في انه لا تحصل الاستطاعة بهما ، لانه ذكر في الفرع الأول \_ كما نقلماه \_ عدم وجوب قبول المال إذا بذل له لاشتماله على المنة ... الى آخر ما تقدم ، وهنا قد ألحق به عين الزاد والراحلة لو بذل له وجعل حكمه حكم المال في عدم وجوب قبوله ، لاشتماله على المنة لانه لم تجر المادة بالمساعة به . والسيد (قدس سره) قد توهم المكس في وجوب القبول في الموضعين وحصول الاستطاعة ، وهي غفلة فاحشة .

وبالجلة فان مرجع كلام العلامة هنا الى موافقة ابن ادريس في انه لايكني عبرد البذل ـ للمين كان او للثمن ـ بل لابد من التمليك . وفيه رجوع عن ما يدل عليه اول كلامه في المسألة كما اشرنا اليه آنفاً . والظاهر ان شيخنا الشهيد في الدروس إنما نسب اليه القول بما ذهب اليه ابن ادريس من كلامه هنا وإلا فكلامه في سائر كمتبه خال من ذلك .

بق السكلام في ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى \_ وقبله العلامة في التذكرة \_ من دعوى حصول الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وبذل أنمانهما في وجوب الحج . وحصول الاستطاعة على الاول دون الثانى ، فإن اطلاق النصوص المتقدمة شامل للامرين . وتعليلهما المنع في الثانى \_ باعتباد اشتماله على المنة ، وانه موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله \_ وادد عليهما في بذل المين ايضاً .

وبالجملة فالنصوص المتقدمة ـكما عرفت ـ شاملة باطلاقها لعين الزاد والمحلمة وأكمانهما ، فان عمل بها على اطلاقها فني الموضعين ، وإلا فلا فيهما . وظاهرها انه بمجرد بذل ما يحج به وعرض ذلك عليه يكون مستطيعاً ،

ومتى تحققت الاستطاعة بذلك كان الحج واجباً مطلقاً ، لأن كو نه راجباً مشروطاً إنا هو بالنسبة الى الاستطاعة ، فمتى لم تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها ، لان شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله ، ومتى تحققت الاستطاعة سار الوجوب مطلقاً فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من المقدمات ، ومنها في ما نحن فيه قبول ذلك لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهذا بحمد الله واضح لا سترة عليه .

الثاني \_ الظاهر انه لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وبين هبتهما في حصول الاستطاعة ، لاطلاق النصوص المتقدمة . وظاهر كلام جملة من الاصحاب \_ بل الظاهر انه المشهور بين المناخرين \_ هو الفرق ، معللين عدم وجوب قبول الحبة بان فيه تحصيلا لشرط الوجوب وهو غير لازم ، ولاشتاله على المنة . وقد عرفت آتفاً ما في النعليلين من الوهن والقصور ، ولهذا ان الشهيد في الدروس \_ بعد ان ذكر انه لا يجب قبول هبتهما جرياً على ما هو المشهور بينهم \_ تنظر في العرق بين الحبة والبذل ، ووجه النظر ظاهر عا قدمناه .

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف . : ولو وهب له مال لم يجب قبوله . ما لفظه : لان قبول الهبة نوع من الأكنساب وهو غير واجب للحج ، لان وجوبه مشروط بالاستطاعة ، فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق . ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة ، فأن البذل يكني فيه نفس الايقاع في حصول الفدرة والنمكن فيجب بمجرده . انتهى .

اقول: لا يخنى انقولهم (عليهم السلام) (١) ـ في ما تقدم من الاخبار: « من عرض عليه الحج او من عرض عليه ما يحج به فهو مستطيع » ـ صادق على من وهب له مال ، فانه متى قال له: « وهبتك هذا المال الحج » فقد صدق عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٠ من وجوب الحج وشرائطه

انه عرضه عليه كما في قوله : «خذ هذا المال وحج به » وحينئذ فتثبت الاستطاعة عجرد الهبة ، وإذا ثبتت الاستطاعة بمجرد ذلك كان الحج واجباً مطلقاً ، ووجب عليه القبول من حيث توقف الواجب عليه ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيصير القبول من جملة مقدمات الواجب . وحصول الاستطاعة بالهبة لا يتوقف على القبول ليكون الحج قبل القبول واجباً مشروطاً ولا يجب تحصيل شرطه ، بل الحج بمجرد العرض عليه \_ بقوله : « وهبتك » او قوله : « خذ هذا المال » \_ قد صار واجباً مطلقاً لحصول الاستطاعة بمجرد ذلك . اللهم إلاأن يناقش في ان قول القائل : « وهبتك هذا المال للحج » لا يصدق عليه انه عرض عليه . وهو في غاية البعد ، قال في القاموس : « عرض الشيء له اظهره له ، وعليه اراه وهو في غاية البعد ، قال في القاموس : « عرض الشيء له اظهره له ، وعليه اراه إياه » وحينئذ فمعني : « عرض عليه ما يحج به » لغة : اراه ما يحج به . والعبارة في الاخبار خرجت يخرج التجوز باعتبار اخباره واعلامه بذلك . ومن ذلك يومل صدق العبارة المذكورة على الهبة كالبدل بغير هبة .

ولم ار من خرج عن كلام الاصحاب في هذا المقام وألحق الهبة بمجرد البذل سوى السيد السند في المدارك ، واقتفاه الفاضل الخراساني في الذخيرة ، وقبلها المحقق الار دبيلي في شرح الارشاد ، وهو الحق الحقيق بالاتباع وان كان قليل الاتباع .

الثالث \_ قال في المسالك : ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين او ملك ما يوفيه به بل يجب الحج وان بقى الدين . اقول : وهو كذلك لاطلاق النصوص .

نم قال : نعم لو بذل له ما تكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين وكذا لو وهبه مالا مطلقاً ، ولو شرط عليه الحج به فكالمبذول .

الرابع ـ المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجب على

المبذول له اعادة الحج بعد اليسار ، وذهب الشيخ في الاستبصار الى وجوب الاعادة .

وبدل على الاول صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (١) في صدر المسألة .

احتج الشيخ بما رواه السكليني في الموثق عن الفضل بن عبدالملك (٢) قال: « سألت ابا عبدالله المجلِّل عرف رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه أقضى حجة الاسلام ? قال : نعم ، فإن ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج . قلت : هل تكون حجته تلك تامة او ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ? قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج » .

ولا يخفى ان هذا الخبر بالدلالة على خلاف ما يدعيه انسب ، فأنه صريج في كونه قضى حجة الاسلام ، وحينئذ فالاس بالحج ثانياً محمول على الاستحباب وبذلك صرح في التهذيب فقال بعد حمل الرواية على الاستحباب : يدل على ما ذكرنا من الاستحباب انه اذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب .

وبذلك يظهر لك ما في قوله في الاستبصار : واما قوله في الخبر الاول : « ويكون قد قضى حبجة الاسلام » المعنى فيه : الحجة التي ندب اليها في حال اعسار ه فأن ذلك يعبر عنها بحجة الاسلام من حيث كانت اول الحجة . انتهى . وهو في الضعف اظهر من ان يحتاج الى بيان .

وبما ذكرنا بجاب ايضاً عن رواية ابي بصير عرب ابي عبدالله علي (٣)

<sup>(</sup>۱) ص ۹۹

 <sup>(</sup>۲) التهذیب ج ٥ ص ٧ وفی الوسائل الباب ١٠ من وجوب الحج وشرائطه
 (۳) الوسائل الباب ۲۱ و۲۳ من وجوب الحج وشرائطه

## خ ١٠٤ ( هليتقدم الحج على النكاح عند الشوق والدوران بينها في ١٠٧ --

قال : « لو ان رجلا معسراً احجه رجل كانت له حجة ، فأن ايسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب اذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج » .

ويؤكد الاستحباب في هذا الخبر اضافة الناصب ، فأن الاخبار تكاثرت بانه لا اعادة على الناصب بعد ايمانه في شىء من عباداته التي عملها حال نصبه إلا الزكاة (١) .

اقول : ومن ما يوضح ذلك باوضح وجه دلالة الاخبار المتقدمة على حصول الاستطاعة الشرعية بالبذل وانه يجب عليه الحج بذلك ، وهي حجة الاسلام البتة ، وليس بعدها إلا الاستحباب .

التاسمة ـ قد صرح جملة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لوكان ذا مال تحصل به الاستطاعة فنازعته نفسه الى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وان شق عليه وحصل له العنت بل الواجب صرفه في الحج ، لان الحج مع الاستطاعة واجب والنكاخ مندوب ، والمندوب لا يعارض الواجب.

قال العلامة في التذكرة : لو احتاج الى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم الحج ، لانه واجب والنكاح تطوع ، ويلزمه الصبر . وبنحودلك صرحالمحقق في الشرائع والعلامة في الارشاد ، فأنها صرحا بوجوب تقديم الحج وان شق عليه ترك النكاح .

وصرح العلامة في المنتهى بتقديم النكاح لو خاف من تركه المشقة العظيمة لحصول الضرر . و نحوه الشهيد في الدروس ايضاً . ولا يبعد تقييد كلام الموجبين لتقديم الحج بذلك ايضاً ، وان صرحوا بوجوب تقديمه وان حصلت المشقة بترك

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣١ مر مقدمة العبادات ، والباب ٣ من المستحقين للزكاة ، والباب ٢٣ من وجوب الحج وشرائطه .

النكاح ، بحمل ذلك على مشقة لا يترتب عليها الضرر .

ولم اقف في المسألة على خبر على الخصوص ، إلا ان ما ذكر ناه من ما يستفاد من القواعد الشرعية .

الماشرة ـ لوطلب من فاقد الاستطاعة ان يؤجر نفسه للمساعدة في السفر عا تحصل به الاستطاعة لم يجب عليه القبول ، لما تقرر من ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب . نمم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة ـ او بيمضه إذا كان مالكاً للباق ـ وجب عليه الحج ، لحصول الاستطاعة التي هي شرط الوجوب.

واورد هنا اشكال وهو ان الوصول الى مكة والمشاعر قد صار واجباً على الاجير بالاجارة فكيف يكون مجزئاً عن حجة الاسلام ? وما الفرق بيئه وبين ناذر الحج في سنة ممينة اذا استطاع في تلك السنة لحجة الاسلام ? حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين .

واجيب بان الحيج الذي هو عبارة عن مجموع الأفمال المخصوصة لم تتملق به الاجارة وأنما تعلقت بالسفر خاصة ، وهو غير داخل في افعال الحيج وأنما الغرض منه مجرد انتقال البدن الى تلك الامكنة ليقع الفعل ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم آتى بتلك الافعال صحالحج ، ولا يعتبر وقوعه لاجل الحيج قطماً ، وهذا مخلاف نذر الحج في السنة الممينة ، فأن الحج نفسه يصير واجباً بالنذر فلا يكون مجزئاً عن حج الاسلام لاختلاف السبين ، مع احتمال التداخل . وسيجيء تحقيق المسألة في محلها أن شاء الله تمالى .

الحادية عشرة ـ اختلف الاصحاب في ما لو لم يكن الرجل مستطيعاً وكان

له ولد ذو مال ، فهل بجب على الاب الاخذ من مال ابنه ما يحج به ويحج ام لا ? قولان :

قال الشيخ في النهاية : ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصادو يحج . و به قال ابراج. وقال في المبسوط والخلاف : روى اصحابنا اذاكان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه اعطاؤه . ثم قال في الخلاف : ولم يرو اصحابنا في ذلك خلاف هذه الرواية فدل على اجماعهم عليها .

وقال الشيخ المفيد في المقنمة : وان كان الرجل لا مال له ولولده مال فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير .

واستدل له الشيخ في التهذيب (١) بما رواه في الصحيح عن سميد بن يسار قال : « قلت لا بي عبدالله على : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ? قال : نمم يحج منه حجة الاسلام . قلت : وينفق منه ? قال : نمم . ثم قال : ان المال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده الى النبي عَلَيْهُمَا فقضى ان المال والولد للوالد » .

ونقل عن ابن ادريس انه منع من ذلك ، قال : لان مال الولد ليس مالا للوالد . وتبعه من تأخر عنه . واجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة ، او على من وجب عليه الحج اولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فانه يلزمه ذلك .

واعترضه في المدارك بان هذا الحمل بسيد جداً ، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي ﷺ . ثم قال : وكيف كان فالاصح ما ذهب اليه المتأخرون ،

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ١٥ وفي الوسائل الباب ٣٦ من وجوب الحج وشرائطه .

لان هذه الرواية لا تبلغ حجة في اثبات هذا الحكم المخالف للادلة القطمية . انتهى والفاضل الحراساني في النخيرة بمد ان ذكر جواب العلامة عن الرواية استبعده ، ثم قال : والعدول عن ظاهر الرواية الصحيحة لا يخلو من اشكال . انتهى .

اقول: لا يخنى ان الروايات قد اختلفت في جواز اخذ الوالد من مال ابنه بغير اذنه ، وكذا وطء جاريته بغير اذنه ، وهذه الرواية إنما خرجتذلك المخرج الذي خرجت عليه روايات الجواز ، والكلام فيها يترتب على الكلام في تلك الروايات ، والاصحاب ( رضوان الله عليهم ) اقتصروا على الكلام في هذه الرواية استدلالا وجواباً ، والتحقيق ان هذه الرواية لا خصوصية لها بالبحث عنها بل الواجب هو النظر في جملة روايات المسألة والجمع بينها .

وها انا انقل ما وقفت عليه من الأخبار في ذلك وابين ما ظهر لي من الوجه فيها:

فمنها ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله على (١) قال : « سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج اليه الأب ؟ قال : يأكل منه . فاما الام فلا تأكل منه إلا قرضاً على نفسها » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي حمزة الله عن ابي جمفر علي (٢) قال : «قال رسول الله عن ما لابد منه ، ان عن احب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج البه من ما لابد منه ، ان الله (عز وجل) لا يحب الفساد » .

وما رواه السكليني عن ابن ابي يمفور عن ابي عبدالله عليه (٣) ﴿ في

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكنسب به .

الرجل يكون لولده مال فاحب ان يأخذ منه ? قال : فليأخذ . وان كانت المه حية فما احب ان تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً على نفسها » .

وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطرالله تعالى مراقدهم) في الصحيح في التهذيب والفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر الحلي (١) قال : « سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه ? قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب علي الحلية : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء . وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها . وذكر ان رسول الله بالمجالة قال لرجل : انت ومالك لابيك » .

اقول: وصورة روايةالفقيه (٢) لهذا الخبر من قوله: ﴿ عَنَ ابِي جَمَعُرُ لَكُمَّا الْحَبُرُ مَنَ قُولُهُ : ﴿ عَنَ ابِي جَمَعُرُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ وما زاد اولا وآخراً من الكتابين الآخرين .

وما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) (٣) قال : « آنى النبي عَلَيْبَالِيَّةُ رجل فقال : يا رسول الله عِلَيْبَالِيَّةُ النا ابي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي ? فقال رسول الله عِلَيْبَالِيَّةُ : انت ومالك من هبة الله لأبيك ، انت سهم من كنانته « يهب لمن يشاء اناتاً ويهب لمن يشاء الذكور ... ويجعل من يشاء عقيما » (٤) جازت عتاقة ابيك ، يتناول

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به ، وفي التهذيب ج ٦ ص ٣٤٣ عن ابي عبدالله علي كا في الوسائل عنه .

<sup>(</sup>٢) ج ٣ ص ٢٨٦ . وفي الوسائل البياب ٤٠ من نكاح المبيد والاماء

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٦٧ من المتق.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٤٩ و٠٠

والدكمن مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلا باذنه » وما رواه الصدوق في كتابي العيون والعلل بسنده فيها عن محمد بن سنان (١) : « ان الرضا على كتب اليه في ما كنب من جواب مسائله : وعلة عليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد ، لان الولد موهوب للوالد في قوله (عز وجل) : يهب لمن يشاء انا تا وبهب لمن يشاء الذكور (٢) مع انه المأخوذ عمر تتصغيراً وكبيراً ، والمنسوب اليه والمدعوله ، لقوله عز وجل : ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله (٣) ولقول النبي عليه الله الديك . وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ شيئاً من ماله إلا باذنه او باذن الاب ، لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » .

وما رواه النقة الجليل على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر الله (٤) قال : « سألته عن الرجل تكون لولده الجارية أيطأها ? قال : ان احب . وان كان لولده مال واحب ان يأخذ منه فليأخذ . وان كانت الام حية فلا احب ان تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً » .

فهذه الأخبار كلها - كما ترى على تكاثرها وصحة اسانيد بعضها - ظاهرة في موافقة الخبر المتقدم . و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك وقوله : « لان هذه الرواية لا تبلغ حجة ... الى آخره » فأنها متى اعتضدت بهذه الاخبار الدالة على ما دلت عليه كانت معها في اعلى مماتب الحجية .

إلا ان ظاهر كلمة الاصحاب الاتفاق على عدم القول بها ، وقد تأولوها بحمل اخذ الوالد على جهة النفقة ، والاخبار المذكورة تنبو عن ذلك ، فأنها قد

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به .

 <sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ٤٩. (٣) سورة الاحزاب الآية ٤.

اشتملت على منع الام من الأخذ من ماله إلا قرضاً ، والابن إلاباذن الاب. وهذا من ما يدافع الحمل المذكور ، لاشتراك الجميع في وجوب الانفاق على الغنى منهم ، فيجوز للام الأخذ نفقة ، والابن الأخذ نفقة ، بلا خلاف ولا اشكال .

ومن الاخبار المدانعة لهذه الأخبار ما تقدم في صحيحة الثمالي (١) من قول ابي جعفر الله : « ما احب له ان يأخذ من مال ابنه ... الى آخره » فأنه ظاهر في العدم إلا مع الضرورة .

ومنها \_ ما رواه في الكافي والفقيه عن الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : « قلت لابي عبدالله في : ما يحل للرجل من مال ولده ? قال : قوته بنير سرف إذا اضطر اليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله سيخي للرجل الذي اتا ، فقدم اباه فقال له : انت ومالك لابيك ? فقال : إنما جاء بابيه الى النبي عني فقال : يا رسول الله عني هذا ابي وقد ظلمني ميرائي من امي . فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه . فقال من من ان ومالك لابيك . ولم يكن عند الرجل شيء ، أو كان رسول الله عني يجبس الاب للابن » .

وهذا الخبر وانكان سنده ضعيفاً في الكتابين المذكورين ، إلا المالصدوق رواه ايضاً في كتاب مغاني الأخبار (٣) عن ابيه عن احمد بن ادريس قال عدد تنا محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسم عن الحسين بن ابي العلاء. وهو ظاهر الصحة الى الحسين ، وحسن به

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح الى ابن سنان (٤) قال : « سألنه ــ يعني ابا عبدالله علي ــ ماذا يحل للوالد من مال ولده ? قال : اما اذا القق

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۰. (۲) و(٤) الوسائل الباب ۲۸ من ما يكتسب به .

<sup>(</sup>٣) ص ٥٥٠ الطبع الحديث، وفي الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به

عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئاً . فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه . قال : وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئاً ؟ قال : نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلا باذنه . فان كان للرجل ولد صفار لهم جارية فاحب ان يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ، ان شاء وطيء وان شاه باع » .

قوله: « يرزأ من مال ولده » اي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن على بن جمفر عن ابى ابراهيم
﴿ (١) قال : « سألته عن الرجل يأ كل من مال ولده ? قال : لا ، إلا ان
يضطر اليه فيأكل منه بالممروف . ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئاً
إلا باذن والده » .

ورواه الحميري في قرب الاسناد (٢) إلا ان فيه : « قال : لا إلا باذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، او يستقرض منه حتى يعطيه اذا ايسر » .

وفي موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله ﷺ (٣) : « وان كانت له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ، ويعلن ذلك » .

اقول : وبهذه الأخبار اخذ الاصحاب وعليها عملهم ، ولم يحصل الخلاف بينهم إلا في مسألة الحج كما عرفت .

وانت خبير بان المخالف في هذه المسألة لا معنى لقوله بذلك في خصوص الحج، بل اللازم عليه اما العمل بهذه الاخبار الدالة على الجواز مطلقاً او تركها

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧٩ من ما يكتسب به

جميعاً ، لان رواية الحج من جملة هذه الروايات وليس لها خصوصية بالحج ، بل ذكر الحج فيها انحا خرج مخرج النمثيل كخبر الجارية وخبر المعتق (١) ومهجع الجميع الى جواز تصرف الوالد في مال ولده كتصرفه في مال نفسه .

بقى الكلام في الجمع بين هذه الاخبار ، فانك قد عرفت اس ما جمع به الاصحاب بينها ـ من حمل اخذ الأب على كونه على جهة النفقة ـ غير تام . والذي يقرب عندي ـ باعتبار اتفاق الطائفة المحقة قديمًا وحديثا على عدم العمل باخبار جواز الاخذ ، مضافا الى مخالفتها لمقتضى القواعد الشرعية ـ هو ان هذه الاخبار إنما خرجت مخرج التقية ، ولا سيا ما دل عليه خبر الحسين بن علوان من مزيد النأكيد في هذا الحكم ، فان رجال هذا الخبر كلهم من العامة ، ومستندهم في ذلك يدور على الخبر النبوي (٢) وقد كثر الاحتجاج به في هذه الاخبار على هذا الحكم . مع ان حسنة الحسين بن ابي العلاء صريحة في تأويله وانه لا حجة فيه على ذلك . ويشير الى ذلك ايضاً صحيحة النالي (٣) فانه كر بعد ان نقل الحديث النبوي الدال على الحكم المذكور اضرب عنه تنبيهاً واشارة الى عدم صحته وإلا فكيف ينقله ويفتي بخلافه ? وبذلك يظهر قوة القول المشهور في المقامين . والله العالم .

الثانية عشرة ــ الظاهرانه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) في انمن كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر للحج عن غيره فان حجه ذلك لا يسقط

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۱ و ۱۱۲

<sup>(</sup>۲) وهو قوله ﷺ: « انت ومالك لابيك » المتقدم ،ورواه ابن ماجة في سننه ج ٣ في سننه ج ٣ ص ٤٤ باب ( ما للرجل من مال ولده ) وابو داود في سننه ج ٣ ص ٢٨٩ رقم ٣٥٣٠ .

عنه حجة الاسلام بعد الاستطاعة.

ويدل على ما قالوه خبر آدم بن علي عن ابي الحسن ترش (١) قال : « من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله تمالي ما يحج به ويجب عليه الحج » .

واستدل بمضهم على ذلك بروايتي الفضل بن عبد الملك وابي بصير المتقدمتين (٢) في الفرع الرابع من المسألة الثامنة ، والظاهر انهما ليستا مر ادلة هذه المسألة في شيء ، وإنما موردها من بذل له مال يحيج به كما هو موضوع تلك المسألة . فهم ربما امكن احتمال ذلك في رواية ابي بصير بالنظر الى قوله فيها : « احجه رجل » فأنه يحتمل انه اعطاه مالا يحج به عن نقسه ، ويحتمل انه انابه عنه في الحجج .

وقد ورد هنا جملة من الاخبار دالة بظاهرها على الاجزاء عن حجة الاسلام وان استطاع بمده:

ومنها \_ صحيحة معاوبة بن عمار (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره ، أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نمم » . وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (٤) « في رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه غيره ثم اصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ قال : يجزى، عنهما » .

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : « حج الصرورة بجزى عنه وعن من حج عنه » .

<sup>(</sup>۱) و(۳) و(۶) و(۰) الوسائل الباب ۲۱ من وجوب الحج وشرائطه . (۲) ص ۱۰۶

ورواية عمرو بن الياس (١) قال : «حج بي ابي وانا صرورة ، وماتت اي وهي صرورة ، فقلت لابي : أبي اجمل حجتي عن امي . قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة ? قال : فدخل ابي علي ابي عبدالله (عليه السلام) وانا معه ، فقال : اصلحك الله تمالى ، الي حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت امه وهي صرورة ، فزعم انه يجمل حجته عن امه ? فقال : احسن ، هي عن امه افضل ، وهي له حجة ».

وقد ورد بازاء هذا الخبر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح (٢) قال : « كتبت الى ابى جعفر ( عليه السلام ) : ان ابني معيى وقد امرته ان يحج عن اي ، أيجزى عنهما حجة الاسلام ? فكتب : لا. وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة » .

وحمله الشيخ على ما اذا كان للابن مال . وهو مؤذن بقوله بالاجزاء لو لم يكن له مال . وانت خبير بانه لولا صحيحة جميل المذكورة لامكن حمل هذه الأخبار على ما دلت عليه رواية آدم بن على من حمل الاجزاء على الاجزاء الى اليسار ، إلا ان صحيحة جميل صريحة في الاجزاء ولو استطاع بعد ذلك .

واجاب المحقق الشيخ حسن عنها في المنتقى بالطعن في متنها ، قال بعد نقل الخبر المذكور : وربما تطرق اليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال امرين والجواب إنما ينتظم مع احدهما ، فإن قوله : « يجزى عنهما » يناسب مسا لة الحج عن الغير ، واما حكم من احجه غيره فيبقى مسكوتاً عنه ، مع ان اصابة المال

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٨ ، وفي الوسائل الباب ٢١ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦ من النيابة في الحج

إنما ذكرت ممه ، وذلك مظنة الريب او عدم الضبط في حكاية الجواب ، فيشكل الالتفات اليه في حكم مخالف لما عليه الاصحاب . انتهى .

اقول: لقائل ان يقول: ان المسؤول عنه وان كان رجلا واحداً حج عن غيره او احجه رجل ثم اصاب بعد الحج عياحد الوجهين \_ مالا، إلا انه يرجع في المعنى الى فردين: رجل حج عن غيره، ورجل احجه غيره، وعلى هذا بنى الجواب، فاجاب عليه بان من حج عن غيره فاصاب مالا، ومن احجه غيره ثم اصاب مالا؛ فان حج كل منها مجزى عنهما ولا يجب عليهما الاعادة بعد حصول المال. وهذا الوجه \_ بحمد الله تعالى \_ واضح الظهور لا يستريه القصور وعلى هذا تبقى المسألة في قالب الاشكال.

والسيد السند في المدارك ... بمد نقل صحيحة معاوية بن عمار الاولى ثم صحيحة جميل .. قال : واجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الاولى بالحمل على ان المراد بحجة الاسلام الحجة المندوب اليها في حال الاعسار دون التي تجب في حال اليسار . وهو تأويل بسيد ، مع انه لا يجرى في الرواية الثانية . إلا انه لا خروج عن ما عليه الاصحاب . انتهى .

وفيه انهقدخالف الاصحاب في غير موضع من شرحه هذا ، وان لم يبلغ الدليل الذي في خلافهم الى ما بلغت اليه هذه الاخبار ، كما نبهنا عليه في غير موضع من شرحنا على هذا الكتاب.

والفاضل الحراساني \_ بعد البحث في المسألة ونقل كلام الشيخ حسر المتقدم \_ قال : والمسألة عندي محل اشكال . وهو كذلك لما عرفت .

ولولا ما يظهر من اتفاق الاصحاب قديماً وحديثاً على الحسكم المذكور لكان القول بما دلت عليه هذه الاخبار في غاية القوة . والله المالم .

المسائلة الثالثة عشرة (١) ـ قال الشيخ في النهاية : من غصب غيره ما لا لا يجوز ان يحج به ، فان حج به لم يجزى. عن حجة الاسلام .

وقال ابن ادريس بعد نقل ذلك عنه وكلام في البين : فاما الحج بهذا المال فان كانت حجة الاسلام لم تجب عليه قبل ذلك ولا استقرت في ذمته ثم حج بهذا المال الحرام ووجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال وحصلت له شرائط وجوب الحج ، فان حجته الاولى بالمال الحرام لم تجزئه والواجب عليه الحج ثانيا ، وان كان قد وجب عليه واستقر في ذمته قبل غصب المال ثم حج بذلك المال فالحجة بجزئة عنه ، لانه قد حصل بالمواضع وفعل افعال الحج بنفسه ، إلا الهدى ان كان اشتراه بعين المال المفصوب فلا يجزئه عن هديه الواجب عليه ، ووجب عليه شراء هدي او الصوم بدلا منه ، إلا انه لا يفسد حجه لان الهدي ليس بركن . انتهى .

وقال العلامة في المختلف بمد نقل القولين المذكورين وكلام في البين: واما الحج فمراد الشيخ انه حج حجة الاسلام بذلك المال من غير ان يسبق وجوبها عملا بالاصل ، ولو كار قد سبق الوجوب احتمل عدم الاجزاء ايضاً ، لانه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال الى مالسكه ، فالزمان الذي صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال الى ربه ، فيكون الحج حينتذ باطلا اذا لم يمكن الجمع بين الحج ودفع المال . انتهى .

اقول : ظاهر كلام الملامة (رحمه الله) موافقة ابن ادريس في ما ذكره من النفصيل ولذا حمل كلام الشيخ على ذلك ، واما ما ذكره من الاحتمال لو سبق

<sup>(</sup>١) هذه المسائلة شطب عليها في النسخة المطبوعة ، وهى موجودة في بعض النسخ الخطية بالترتيب الذي اوردناه .

الوجوب فهو مبني على مذهبه (قدس سره ا من القول بان الامر بالشيء يستلزم المهي عن ضده الخاس . وقد اوضحنا في غير موضع من ما تقدم ضمف العمل بهذه القاعدة .

والوجه في ما ذكروه من التفصيل ، اما صحة الحيج مع تقدم استقراره في النهة ، فلما تقدم في كلام ابن ادريس ، واما عدم الصحة مع عدم ذلك فالظاهر انه من حيث عدم حصول الاستطاعة للحج ، فهو ليس بمستطيع له ولا مخاطب به فيكون من قبيل تكلف الحيج من غير ان يجب عليه ، وقد تقدم عنهم أنه غير مخزى عن حجة الاسلام بل مجب عليه الاعادة متى حصلت له الاستطاعة .

وقد اوضحنا في صدر البحث ما ظهر لنا من الآية والأخبار في هذا المقام ، وبمقتضى ما حققنا ثمة انه لا فرق بين الصورتين في الاجزاء .

إلا ان ظواهر الأخبار الواردة في هذا المقام هو بطلان الحج بالمال الحرام مطلقاً :

ومنها ـ ما رواه في الفقيه مرسلا (١) قال : روى عن الأئمة ( عليهم السلام ) المهم قالوا : « من حج بمال حرام أبودى عند النلبية : لا لبيك عبدي ولا سمديك » .

وما رواه في كتاب الخصال عن ابان \_ والظاهر انه ابن عثمان الأحمر \_ عن ابي عبدالله الكل (٢) قال : « اربع لا يجزن في اربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا : لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » ورواه في الفقيه عن ابان بن عثمان مثله (٣) ،

وما رواه في كتاب المجالس في الصحيح عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٥٢ من وجوب الحيج وشرائطه .

جميعاً عن ابي جعفر على (١) قال : « من اصاب مالا من اربع لم يقبل في اربع : من اصاب مالا من غلول او رباه او خيانة او سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ولاصدقة ولا حج ولا عمرة » .

وما رواه في كتاب عقاب الأعمال (٢) بسنده عن رسول الله عِنهِ انه قال في آخر خطبة خطبها : ﴿ من اكتسب مالا حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجاً ولا اعتماراً ، وكتب الله له بمدد اجزاء ذلك او زاراً ، وما بقى منه بمد موته كان زاده الى النار ».

وما رواه فيه ايضاً بسند صحيح الى حديد المداثني عن ابي عبدالله الحيلا (٣) قال : « صونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستفناه بالله عن طلب الحوائم من السلطان ، واعلموا انه ايما مؤمن خضع لصاحب سلطان او لمن يخالفه على دينه طلباً لما في يده ، خمله الله ومقته عليه ووكله الله اليه ، فأن هو غلب على شي من دنياه وصار في يده منه شي ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق » .

وما رواه البرق في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله علي (٤) : ﴿ ان النبي ﷺ حمل جهازه على راحاته وقال : هذه حجة لا رياه فيها ولا سمعة. ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج ﴾ .

وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن زرعة (٥) قال : « سأل الم عبدالله عن رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالا من اعمال السلطان فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج لينفر له ما اكتسب، وهو يقول : ان الحسنات

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٥٢ من وجوب الحيج وشرائطه

يذهبنالسيئات (١). قال: فقال ابو عبدالله ﷺ: ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولسكن الحسنة تحط الخطيئة ... الحديث » .

واما ما رواه في الفقيه مرسلا (٢) \_ قال: « وقال الصادق تنى : لما حج هذا موسى : يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ? فقال : لا ادرى حتى ارجع الى ربي ... الحديث » وقد تقدم في المقدمة الاولى من المقدمات المذكورة في صدر هذا الكتاب (٣) وفيه : « أن الله سبحانه قال لمن حج كذلك : أهب له حتى وارضي عليه خلق » \_ فيجب حمله على ما لو كان المال حلالا ظاهراً وكان في نفس الام حراما او انه من ما فيه شبهة كجوائز السلطان و نحوها ، جما بين الاخبار المذكورة .

ويمكن بناء على الفرق بين الصحة والقبول \_ كما عليه جملة من الاصحاب \_ ان يقال بصحة الحج كما صرح به الاصحاب هنا ، وان كان غير مقبول كما هو ظاهر الأخبار المذكورة . إلا ان الذى حققناه في غير موضع من زبر نا ان الاظهر عدم الفرق بينها . ويمكن بناء على هذا حمل الاخبار المذكورة على عدم القبول الكامل ، كما ورد عدم قبول الصلاة في مواضع ، وانه ربما يقبل منها نصفها او ثائم او نحو ذلك (٤) فانه محمول على القبول الكامل ، بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من انحاد الصحة والقبول .

وبالجملة فإن المسألة غير خالية من شوب الاشكال. والله سبحانه واولياؤه العالمون بحقيقة الحال.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٢ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>۳) ص ۱۹ س ۱۹

الرابع من الشروط المنقدمة \_ ان يكون له ما يمون عياله الواجبي النفقة عليه من مأكول وملبوس ونحو ذلك ، قالوا : لانه حق سابق على وجوب الحج فيكون مقدماً عليه .

ويدل على ذلك رواية ابى الربيع الشاي (١) قال : «سئل ابوعبدالله إلى عن قول الله (عز و جل : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٢) فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقيل له : الزاد والراحلة (٣) قال : فقال ابو عبدالله ﴿ قَنْ نَا فَدَ سَمُل ابو جعفر فَيْنَ عن هذا فقال : هلك الناس اذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستني به عن الناس ينطلق اليه فيسلبهم اياه لقد هلكوا . فقيل له : فما السبيل ؟ فقال : السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاً فقيل له : فما السبيل ؟ فقال : السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاً يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك ما تتي درهم ؟ ويؤيد ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله علي (٤) « في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يترك إلا قدر تققة الحج ، وله ورثة ؟

<sup>(</sup>۱) الكافى ج ٤ ص٧٦٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ٢ ، والفقيه ج ٢ ص٢٥٨ وفى الوسائل الباب ٩ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المغني ج ٣ ص ٢١٩ ، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٩٣ ، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٤ ص ٣٠٥، والتهذيب ج ٥ ص ٤٠٥ ؛ إلا اناللفظ فيهما يختلف عنما اورده ويتفق مع ما اورده في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ عن هارون بن حزة الغنوي. وقد اورده في الوسائل عنه وعن الكافي والتهذيب في الباب ١٤ من وجوب الحج وشرائطه.

قال : هم احق بميرانه ، ان شاءوا اكلوا وان شاءوا حجوا عنه ٧ .

والحكم اتفاق لا خلاف فيه .

وانما الخلاف في انه هل يشترط في الوجوب الرجوع الى كفاية من مال او صناعة او حرفة ام لا ? ذهب الاكثر \_ ومنهم المرتضى وابن ابي عقيل وابن الجنيد وابن ادريس وجملة من المتأخرين \_ الى الثاني ، وذهب الشيخان الى الاول ونسبه المرتضى (رضى الله عنه) الى كثير من اصحابنا ، وبه قال ابو الصلاحوابن البراج وابن حمزة ، على ما نقله في المختلف ، قال : ورواه ابو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا بحضره الفقيه .

وهو ظاهر شيخنا على بنسليان البحراني (قدس سره) في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ، ما جعل عليكم في الدين من حرج (١) اشتراط الرجوع الى عمل او ضيعة او صناعة او حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكر عادة ... الى ان قال : اما لو كان ييت مال يعطى منه ، او كان بمرت تنيسر له الزكاة والعطايا عادة بمن لم يتحرج من ذلك ، فلا يشترط في حقه . انتهى وادعى ابن ادريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الاستبصار والحلاف ، ورده العلامة في المختلف ، ونقل كلام الشيخ في الكتابين المذكورين. ولا ريب ان ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجوع كما توهمه ابن ادريس .

ويدل على القول المشهور عموم قوله (عز وجل) : من استطاع اليه سبيلا (۲) وهذا مستطيع .

ولو قيل: أن مقتضى عموم الآية أيضاً حصول الاستطاعة بالزاد والراحلة

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.

وان لم يجد النفقة الى عياله مدة غيبته .

فلنا: نعم الام كذلك ولكن قام الدليل - كما تقدم ـ على وجوب ذلك فيخص به عموم الآية ، واما هنا فلم يقم دليل على ذلك كما سيتضح لك ان شاء الله تمالى .

وتدل عليه ايضاً الروايات المتقدمة في الشرط الثالث ، مثل صحيحة محمد بن يحيى الختممي (١) المشتملة على ان كل من كان صحيحاً في بدنه مخلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج ، وحسنة الحلبي المشتملة على ان من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك فهو ممن يستطيع الحج (٢) و محوها من ما تقدم . احتج الشيخ \_ على ما نقله في المختلف \_ باصالة البراءة ، والا جماع ، ورواية

ا حج الشيخ \_ على ما نفله في الحملف \_ بإصافه البراءه، والا جماع ، وروايه ا بى الربيع الشامي المتقدمة (٣) .

ورد بان اصالة البراءة إنما يصار اليها إذا لم يدل على خلافها دليل . والاجماع غير ثابت . والخبر غير دال على ما ادعاه ، بل ظاهره إنما هو الدلالة على تفقة عياله مدة ذها به وايابه لا الرجوع الى كفاية .

نمم قد روى هذه الرواية الشيخ المفيد في المقنعة (٤) بزيادة ربما توهم ما ذهبا اليه ، فانه روى الرواية هكذا : « قد قيل لابى جمفر ﷺ ذلك فقال : هلك الناس ، إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما ومقدار ذلك ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه ان يحيج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ، لقد هلك الناس اذن . فقيل له : فما السبيل ? قال : السمة في المال وهو ان يكون معه ما يحيج ببعضه ويبق البعض يقوت به نفسه وعياله » .

<sup>(</sup>۱) ص ۸۰ و ۱۲۹ (۲) ص ۸۶ . (۳)

<sup>(</sup>٤) ص ٦٠ ، وفي الوسائل الباب ٩ من وجوب الحج وشرائطه

واجيب عنها بمدم الدلالة على ما ادعياه من اشتراط الرجوع الى تلك الاشياء الممدودة التي فسروا بها الرجوع الى كفاية ، فإن غاية ما تدل عليه اعتبار بقاء شيء من المال حتى لا يكون بمد رجوعه يحتاج الى سؤال الناس ، وبه يصدق قوله : « يبقى البعض يقوت به نقسه وعياله » فيحمل ذلك على قوت السنة اله ولهم . وهذا لا يستلزم ما ذكراه ( نور الله تمالي مرقديها) .

وبذلك ايضاً يجاب عن ما نقله الصدوق في الخصال (١) عن الأعمش عن جمفر بن محمد (عليه) السلام) في حديث طويل قال فيه : « وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وان يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع اليه بعد حجه » فإن اشتراط بقاء شيء الى بعدرجوعه يكنى فيه مؤنة بعض السنة او مؤنة السنة، ولا يستلزم ما ذكراه.

وبالجُملة فان الخروج عن ظاهر الآية والروايات المديدة الصحيحة الصريحة بمثل هذين الخبرين المجملين مشكل .

الخامس من الشروط ـ امكان السفر ، وهو يشتمل على الصحة ، وتخلية السرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسمة الوقت لقطع المسافة .

وحينئذ فالكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة : الأول ـ لا خلاف نصاً وفتوى في ان المريض الذي يتضرر بالركوب على القتب او في المحمل ان وسمته الاستطاعة لا يجب عليه الحجج .

ويدل على ذلك \_ مضافاً الى ما دل على نفي المشقة والحرج في التكليف آية ورواية (٢) \_ صحيحة ذريح عزا بى عبدالله ﷺ (٣) قال : « من مات و لم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) راجع الحدائق ج ١ ص ١٥١

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧ من وجوب الحج وشرائطه .

## ج ١٤٤ ( هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة وعروض المانع ? ) -- ١٢٧--

يحج حجة الاسلام \_لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق به الحج او سلطان يمنعه \_ فليمت يهودياً او نصرانياً » .

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ﷺ (١) قال : « قال الله تمالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٢) \* قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ... الحديث » .

وصحيحة هشام بن الحميك (٣) وفيها : « ومن كان صحيحاً في بدنه ، مخلى سم به ، له زاد وراحلة » .

واما المريض مرضاً لا يتضرر بالسفر فانه كالصحيح في الوجوب عليه ، ولو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد .

وكذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب ومقطوع اليدين والرجلين غالباً ، لمين ما تقدم من الادلة .

بقى الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة وعرض المانع من مرض و نحوه من الاعذار ام لا ? قولان ، اولهما للشيخ وا بي الصلاح وابن الجنيد وغيرهم ، والثانى لابن ادريس ، واختاره العلامة في المختلف

والذي وقفت عليه من الأخبار المنعلقة جذه المسألة روايات:
منها \_ صحيحة الحلبي عن ابى عبدالله إلى (٤) قال : « ان كان موسراً

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٩٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل الياب ٨ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج وشرائطه

حال بينه وبين الحج مرض او حصر او امر يعذر مالله تعالى فيه ، فأن عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » .

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (١) قال : «كان علي (عليه السلام) يقول : لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ».

وصحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « ان امير المؤمنين (عليه السلام) امر شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحج لكيره ان يجهز رجلا يحج عنه » .

ورواية على بن ابى حمزة (٣) قال : « سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض او امر يعذره الله تعالى فيه . فقال : عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له » .

ورواية عبدالله بن ميمون القداح عنجعفر عن ابيه (عليهما السلام) (٤) « ان علياً (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط : ان شئت ان تجهز رجلا م ابعثه ان يحج عنك » .

ورواية سلمة ابى حفص عن ابى عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) (ه) « ان رجلا اتى علياً (عليه السلام) ولم يحج قط فقال : ابى كنت رجلا كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني ? قال : فتستطيع الحج ? قال : لا . فقال على (عليه السلام) : ان شئت فحهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك » .

وروى الشيخ المفيد في المقنمة عن الفضل بن عباس (٦) قال : « اتت

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٦) الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحجوشر ائطه.

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٠ ، وفي الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج وشرائطه .

امرأة من خشم رسول الله عليه فقالت : ان ابى ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته ? فقال لها رسول الله عليه في فحجى عن ابيك » .

وهذه الروايات ـ كما ترى ـ كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور . ومن ذلك يظهر أن هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي ، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم النمكن مرت الحج بنفسه .

احتج الملامة ( قدس سره ) في المختلف باصالة البراءة . وبان الاستطاعة شرط وهي مفقودة ، فيسقط الوجوب قضية للشرط .

و بصحيحة محمد بن يحبى الخثممي (١) قال : « سأل حفص الكناسي ابا عبدالله يكل وانا عنده عن قول الله (عز وجل) : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (٢) ما يمنى بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه ، مخلي سربه ، له زاد وراحلة ، فهو بمن يستطيع الحج » قال : دل بمفهومه على ان فاقد الصحة ليس بمستطيع .

واجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل وقد نقدم . والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة .

وظاهر اطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقاً سواء كان المرضوالعذر مرجو الزوال ام لا ، وظاهرالاصحابالاتفاق ــكا نقله في المنتهى ــ على انه لو رجا البر، لم تجب الاستنابة ، فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٩٧ .

الغير المرجو الزوال ، واما ماكان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب .

قال في المدارك : وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البر، ، فاو رجا البرء الم تجب عليه الاستنابة اجماعاً \_ قاله في المنتهى \_ عسكاً بمقتضى الأصل السالم من معارضة الاخبار المنقدمة ، اذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المائع . والنفاتا الى انه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقاً لم يتحقق اعتبار النمكن من المسير في حق احد من المكافين . إلا ان يقال: إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة . انتهى .

اقول: لا يخنى ان اطلاق اكثر الاخبار المتقدمة ظاهر في مطلق المرض مأ يوسا من برئه ام لا ، فان قوله أعليه السلام) في صحيحة الحلبي ... : « ان كان موسراً حال بينه وبين الحج مرض او امر يمذره الله فيه » ... شامل لما هو اعم من ما ذكروه ، ومثلها رواية على بن ابي حمزة ، واظهر منها صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) : « لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض ... الحديث » نعم الاخبار المتضمنة للشيخ الكبير ظاهرة في ما ذكروه ، إلا انها لا دلالة فيها على الاختصاص بما ادعوه ، وخصوص السؤال لا يخصص الجواب .

وبذلك يظهر لك ما في قوله في المدارك من ان المنبادر من الاخبار المذكورة تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ، فادعى لذلك سلامة الأصل من المعارض ، وفيه ما عرفت ، فإن الأخبار التي اشرنا البها ظاهرة في العموم فيجب الخروج عن ما ادعوه من الاصل بها . على انه لا مانع من العمل بهذه الاخبار على اطلاقها مع وجوب الاعادة مع البرء ، كما صرحوا به بالنسبة الى غير المرجو الزوال .

وبالجملة فأني لا اعرف لهم حجة واضحة على التخصيص سوى الاجماع المدعى في المقام .

ولعله لما ذكرنا ذهب في الدروس الى وجوب الاستنابة مطلقاً ، وان وجبت الفورية بالنسبة الى المأيوس من البرء والعدم بالنسبة الى مرجو الزوال ، فأن ظاهر كلامه مشعر بذلك ، حيث قال بعد ذكر المعضوب : والاقرب ان وجوب الاستنابة فوري ان يئس من البرء وإلا استحب الفور . وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بمدو ، سواء كان قد استقر عليه الوجوب ام لا ، خلافاً لابن ادريس . فأن ظاهر كلامه ظاهر في ما قلناه ، وكذلك فهمه الاصحاب .

قال في المسالك : وإنما تجب الاستنابة معالياً س من البرء ، ومعه فالوجوب فورى كاصل الحج ، ومتى لم يحصل اليأس لم يجب وان استحب ، ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وان لم تجب النورية مع عدم اليأس . انتهى .

وقول الشهيد (رحمه الله) \_ عندي هنا لا يخلو من قوة وان نسبه في المدارك الى الضعف ، لدلالة ظاهر الاخبار المتقدمة عليه ، مع تأيد ذلك بالاحتياط المطلوب في الدين .

على ان ما ادعوه من الاستحباب لا اعرف له دليلا في المقام ، إذ ليس في المسألة سوى ما قدمناه من الاخبار ، وهي عندهم محمولة على العذر الغير المرجو الزوال ، وقد صرحوا بان النيابة فيها على جهة الوجوب . ومن ذلك يعلم انه لا دليل لهذا الاستحباب وان نقلوه عن الشيخ (رحمه الله تمالي) وتبعوه فيه ، كما هي قاعدتهم غالباً .

بقى الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام : الأولى ـ ظاهر الاصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه لو تقدمت الاستطاعة على حصول العذر وجبت الاستنابة قولا واحداً ، وقد صرح بذلك جملة منهم ، ويدل عليه

صريحاً رواية سلمة ابي حفص المتقدمة (١) .

ولا ينافي ذلك قوله إلى : « ان شئت فجهز رجلا » فأنه ليس المراد هنا التخيير له بين التجهيز وعدمه ، بل هذه العبارة \_ كثيراً ما يرمى بها في امثال هذه المعامات \_المراد منها الوجوب ، كما وقعت ايضاً في رواية القداح المتقدمة (٢) وكأن المراد منها : ان شئت اداه ما وجب عليك وخلاص ذمتك .

وبذلك يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة حيث انه توهم من هذه الكلمة النخيير وعدم الوجوب ، فقال بعد نقل الخبر المشار اليه : وفيه اشعار بعدم الوجوب . فأنه لا يخفى على من احاط خبراً بالاخبار انه كمثيراً ما يؤتى بهذه الكلمة في مقام الوجوب ، ويؤيد ذلك استدلال الأصحاب بهذين الخبرين المذكورين على الوجوب في المسألة ، وما ذاك إلا من حيث فهمهم من هذه الكلمة الحل على غير المعنى المتبادر منها .

وبالجلة فموضع الخلاف في المسألة عندهم ما اذا عرض المالع قبل استقرار الوجوب .

الثانية ـ حيث ان الاصحاب صرحوا باستحباب الاستنابة لمن يرجو زوال المذر ، فرعوا عليه انه لو حصل اليأس بمد رجاه البرء وقد استناب اولا ، قانه تجب عليه الاستنابة ثانياً مع بقاء الاستطاعة .

قال الملامة في التذكرة \_ بعد ان صرح في صدر المسألة بان المريض اذا كان مرضه يرجي زواله و نحوه غيره من ذوي الاعذار يستحب له الاستنابة \_ ما لفظه : فلو استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من يرجو تفسه مرة اخرى ، لانه استناب في حال لا تجوز

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص ۱۲۸

الاستنابة فيها فاشبه الصحيح . قال الشيخ (قدس سره) : ولان تلك الحجة كانت عن ماله وهذه عن بدنه . انتهى .

اقول: فيه انه قد صرح باستحباب الاستنابة في صدر المسألة ، فكيف يتم هنا قوله: « انه استناب في حال لا تجوز » ? بل كان الأظهر في التعبير ان يقال: « في حال لا تجب » لان المستحب لا يكفى عن الواجب كما في الصحيح الذي حج استحباباً .

واما ما نقله عن الشيخ من التعليل فقد نقله عنه سابقاً . وكذا صرح به في المنتهى بالنسبة الى من حصل له البرء بعد ان استناب في حال المرض ، وهو الاوفق بلفظ العبارة المذكورة .

وبالجلة فان كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من مسامحة نشأت من الاستعجال وكيف كان فهمنا احوال ثلاثة : احدها ـ ان يبرأ من ذلك المرض ، ولا خلاف ولا اشكال في وجوب الاعادة والحج بنفسه . الثانية ـ ان يموت ، ولا خلاف ولا اشكال ايضاً عندهم ـ كا صرحوا به ـ في انه لا شيء عليه ، استناب او لم يستنب . الثالثة ـ ان يصير مرضه الى ما لا يرجى برؤه ، وظاهرهم ـ كا عرفت ـ وجوب الاستنابة عليه ثانياً لما تقدم من النعليل . ويأتى على ما قدمنا ذكره ـ من ان ظاهر الأخبار وجوب الاستنابة مطلقاً ـ انه لو استناب اولا فقد ادى الواجب ولا يجب ثانياً . ومثل ذلك يأتى في حالة الموت ظافه اذا استناب اولا فلا شيء عليه وإلا وجب القضاء عنه . واما على ما ذكروه من الاستحباب فلا شيء مطلقاً .

الثالثة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الممنوع لعذر لا يرجى زواله لو استناب ، فأن استمر الما لم حتى مات فلا قضاء ، وأن زال ذلك

المانع وجب الحج عليه بنفسه مع بقاء الاستطاعة ، ولا خلاف بينهم في شيء من ذلك في ما اعلم .

ونقل عن الشيخ في تعليل الحكم الثانى بان ما فعله كان واجباً في ماله وهذا يازمه في تفسه . قيل : ومرجمه الى الاستدلال باطلاق الانمر بالحبج المتناول لجميع المكامين بمن لم يحج ، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه انه حج حقيقة فيتناوله الاطلاق.

ولا يخفي ما فيه من الاشكال ، فإن دخول هذا الفرد تحت اطلاق الاس بعد تكليف الشارع له بالحج في تلك الحال لا يخلو من غموض ، وان كان الاحتياط في ما ذكروه .

ونقل عن بمض الاصحاب انه احتمل عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للاصل ولانه ادی حج الاسلام باس الشارع فلا یلزمه حج ثان ، کما لو حج بنفسه .

قال في المدارك بمد نقله : وهذا الاحتمال غير بميد ، إلا أن الاول أقرب عسكا باطلاق الامر. انتهى.

اقول : قد عرفت ما في التمسك باطلاق الاس من البعد ، سيما مع ماعرفت في غير موضع ـ وبه صرحوا ( رضوان الله تعالى عليهم ) ـ من ان الاطلاق إنما ينصرف الى الافراد الغالبة الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة الوقوع.

وبالجلة فهذا الاحتمال جيد إلا أن المسألة لما كانت عارية عن النص الصريح فالاحتياط فيها لازم، وهو في جانب القول الذي عليه الاصحاب.

ومتى وجب عليه الحج بمد البرء كما ذكروه فان مات قبل ان يأتى به وجب قضاؤه كغره.

الرابعة \_ قالوا : لولم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطماً . وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره فانه يسقط الى العام المقبل . ولو وجد من يستأجره باكثر من اجرة المثل وجب مع المكنة. ولو لم يكن له مال ووجد من يعطيه المال لاداء الحج لم يجب عليه قبوله ، لان الاستنابة أغا تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة . ولا يقاس على الصحيح اذا بذل له الزاد والراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك ، لاختصاصه بالنص وبطلان القياس . وهو جيد موافق للقواعد الشرعية .

الخامسة \_ قال في الدروس: ولو وجب عليه الحج بافساد او نذر فهو كحجة الاسلام بل اقوى . وكتب في الحاشية في بيان وجه القوة ، قال : لان سبب الحجهنا المكلف ولما امتنع فعله بنفسه صرف الى ماله ، بخلاف حجة الاسلام فان سببها من الله . انتهى .

اقول : ما ذكره في الدروس قد نقله في النذكرة عن الشيخ (قدس سره) حيث قال : قال الشيخ : المعضوب اذا وجب عليه حجة بالنذر او بافساد حجه وجب عليه ان يحج غيره عن نفسه ، وان برى، في ما بعد وجب عليه الاعادة . ثم قالذ : وفيه نظر .

وفي المنتهى قال : وعندي في ذلك تردد. والظاهر ان وجه النظر والتردد هو ان مورد نصوص الاستنابة حجة الاسلام، والتمدي الى غيرها قياس محض.

واما ما ذكره في الدروس فلا يخفى ما فيه ، فإن العبادات توقيفية لابد في ثبوتها من النصوص ، وهذه التعليلات العليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ولهذا قال السيد في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو غير واضح في النذر ، بل ولا الافساد ايضاً ان قلنا ان الثانية عقوبة ، لان الحيكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتضر فيه على مورد النص وهو حج الاسلام ، والنذر والافساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة وقد سقط بالتعذر . انتهى . وهو جيد .

السادسة \_ ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ومثلها رواية علي بن أبي حمزة

تناول المانع الموجب للاستنابة لما لوكان خلقياً او عارضاً ، وان كان اكثر اخبار المسألة إنما تضمن ذكر العارض خاصة ، وعلى هذا فلوكان لا يستمسك خلقة فانه تجب عليه الاستنابة.

وظاهر كلام الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في هذه المسألة المموم ايضاً بل صرح الملامة في المنتعى بذلك فقال : ولوكان المرض لا يرجى برؤه ــ او كان المذر لا يزول كالاقماد وضعف البدن خلقة وغير ذلك من الأعذار اللازمة او كبر السن وما اشبهه \_ قال الشيخ : وجب عليه ان يحج عنه رجلا ، لما تقدم من الاحاديث ... الى آخره.

وظاهر المحقق فيالشرائع الخلاف في ذلك ، حيث اختار ان من لايستمسك خلقة يسقط الفرض عن نفسه وماله .

والظاهر أن الحامل المحقق (قدس سره) هنا على هذا القول هو أنهم قد اتفقوا ـ كما عرفت في الفائدة الأولى ـ على انه لو تقدمت الاستطاعة على حصول العذر وجبت الاستنابة قولا واحداً ، وان عمل الخلاف إنما هو إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، وظاهر اكثر النصوص إنما دل على من عرض له العجز، لفرضها في شيخ كبير او منءرض له المرض، ولهذا لم يذكر فيالمعتبر إلا ما دل على ذلك دون ما دل بظاهره على الخلقي منه ، كرواية الحلبي ورواية على بن ابي حمزة ، فالعجز الأصلي بعيد عن الدخول تحت تلك الروايات ، لامكان حمل تلك النصوص على ما لو سبق ألوجوب على المجز ، بخلاف العاجز الاصلي نانه لا يتصور فيه سبق الاستقرار .

وبالجَملة فان النفصيل الذي ذكروه ــ من انه ان تقدمت الاستطاعة وجبت الاستنابة قولا واحداً ، وإلا فهو محل الخلاف \_ إنما يجري في المانع المارضي الذي هو مورد تلك الاخبار ، واما الخلق فيكون خارجاً عنها ، ومتى كارـــــ خارجاً عنها فانه يبقى على حكم الأصل من عدم الوجوب ، لمدم الدليل بناء على انه ليس سوى تلك الأخبار . وقد عرفت ما فيه .

وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك لما اختار القول المشهور احتج على ذلك بمدم العلم بالقائل بالفرق بين الخلقي والعارضي . ثم ذكر رواية على بن ابي حمزة واعترضه سبطه في المدارك فقال بمد نقل ذلك : وهو احتجاج ضميف فأن احداث القول في المسألة لا يتوقف على وجود القائل إذا لم ينعقد الاجماع على خلافه ، كما بيناه مراراً . والرواية لا تنهض حجة لان راويها على بن ابي حزة وقال النجاشي : انه كان احد عمد الواقفية . انتهى . وهو جيد بناه على اصولهم المشتركة بين المورد والمورد عليه .

السابعة ــ المستفاد من ظاهر عبائرهم انه لو تكلف الممنوع باحد الاعذار المتقدمة الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام ، لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب ، فكان كما لو تكلفه الفقير .

وبذلك صرح في النذكرة حيث قال بعد ذكر الشرائط المشار اليها آنها :
هذه الشرائط التي ذكر ناها منها ما هو شرط في الصحة والوجوب وهو العقل ،
لمدم الوجوب على المجنون وءدم الصخة منه ، ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب وهو الاسلام ... الى ان قال : ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو البلوغ والحرية والاستطاعة وامكان السير ، لان الصبي والمملاك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير ، لو تكافوا الحج لصح منهم وان لم يكن واجباً عليهم ، ولا يجزئهم عن حجة الاسلام ، انتهى وظاهر الشهيد في الدروس الفرق هنا بين الفقير وغيره ، حيث قال ـ بعد ان فركر انه لو حج فاقد الشرائط لم يجزئه ـ ما لفظه : وعندي لو تكلف المريض والممنوب والممنوع بالمدو وضيق الوقت اجزاً ، إلا أن ذلك من باب تحصيل

الشرط ، فانه لا يجب ولو حصله وجب واجزأ . نعم لو ادى ذلك الى اضرار بالنفس يحرم الزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وفي الفرق نظر . والمتجه انه ان حصلت الاستطاعة الشرعية قبل النلبس بالاحرام ثبت الوجوب والاجزاء ، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وان حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الامران مما ، سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة او بالمرض المقتضى لسقوط الحج او بخوف الطريق او غير ذلك ، لان ما فعله لم يكنواجباً فلا يجزيء عن الواجب ، كما لا يجزى، فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته . انتهى .

اقول: لا يخنى أن شيخنا الشهيد قد اشار في كلامه الى وجه الفرق بقوله: « إلا أن ذلك من باب تحصيل الشرط ... الى آخره » وتوضيحه أن شرطية امكان السير التي هي عبارة عن الصحة وتخلية السرب وتحوهما كشرطية الزاد والراحلة فلا يجب الحج بدون حصول ذلك ، ولا يجب تحصيل شيء من ذلك ، لما تقدم من عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ، الكرف لو تذكلف المكلف تحصيله وحصله وجب عليه الحج ، كما صرحوا به في الزاد والراحلة من أنها لا يجب تحصيلهما أما لو تكلفهما فحصلهما وجب الحج ، فكذلك شرط امكان السير فأنه لا يجب عليه تحصيله فلو تكلفه وخاطر بنفسه وحصلت له شرط امكان السير فأنه لا يجب عليه واجزأه . وهو جيد .

ثم استثنى من ذلك ما لو ادى الى اضرار بالنفس وقارن بمض المناسك ، على احمال ، كما لوكان في اثناء الاحرام فتحمل المريض او مدافع المدو بما لا يجوز تحمله كما لو غلب على ظنه المطب ، فان ذلك يبنى على قاعدة اجماع الأمر والنهي في شيء واحد ، اما لو لم يكن كذلك فالاجزاء ثابت وان تحمل

تلك المشاق التي لا يجب عليه تحملها .

و إنما ذكر ذلك احتمالا ولم يحزم به ، لامكان ان يقال : ان النهي هنا انما هو عن وصف خارج عن النسك ، فلا يلزم اتحاد متملق الأمر، والنهي الذي هو على الاشكال .

وحينئذ فقول السيد (قدس سره) \_ بعد تنظره في الفرق: « والمتجه انه ان حصلت الاستطاعة الشرعية ... الى آخره » \_ خروج عن محل البحث ، فأن محل البحث اعا هو بالنسبة الى وجوب الحج على هذا البعيد من بلده وهذه الشروط انما بنيت على ذلك ، وكلمات الاصحاب والاخبار قد اتفقت على ان وجوب الحج عليه مشروط بهذه الشروط التي محن في البحث عنها ، ومنها الزاد والراحلة والسلامة من المرض والامن في الطريق من العدو و محوها ، وقد صرح الاصحاب \_ كما عرفت من كلام التذكرة \_ بانه لو تكلف الحج وخاطر بنفسه و محمل المشقة التي لم يكلف بها ، فأنه وان صح حجه إلا انه لا يجزئه عن حج الاسلام ، من حيث عدم حصول شرط الوجوب ، بمين ما قالوه في المتسكم الذي لا يملك زاداً ولا راحلة . وشيخنا الشهيد يقول بصحة الحج واجزائه ويجمله من قبيل تكلف تحصيل الزاد والراحلة الغير الواجبين عليه لا من قبيل المتسكم الغير المالك لهما .

بل ظاهر كلامه في المدارك يرجع الى ما ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره) فانه متى كان اغتبار الاستطاعة انما هو من الميقات فعلى هذا لو تحمل المشقة وارتكب الخطر الذي لم يكلف به بل نهى عنه حتى وصل الميقات ، فانه يجب عليه الحج ويجزئ عنه ، مع ان الاصحاب لا يقولون بذلك كما عرفت من كلام النذكرة ، وهو ظاهر كلام غيره ايضاً ، كما صرحوا به في الزاد والراحلة اللذين ها من جملة الشرائط .

وما ذكره من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فأنما هو في صورة ما لو اتفق له الوصول الى الميقات باي نحوكان ، فأنه لا يشترط في حقه ملك الزاد والراحلة في بلده كما ذكره الأصحاب، لا بمني ان من كان إميداً لا يمكنه المسير إلا بهذه الشروط المذكورة فأن استطاعته أنما تحصل باعتبار الميقات، فأنه باطل قطعاً ، بل الاستطاعة في هذه الصورة مشترطة من البلد ، فأن استطاع بحصول هذه الشرائط الحمسة الممدودة وجب عليه الحمج والمسير اليه وإلا فلا . فم يحمل الشك هنا في ان المتكاف للحج بالمشقة الموضوعة عنه في عدم امكان يحمل الشك هنا في ان المتكاف للحج بالمشقة الموضوعة عنه في عدم امكان المسير ، هل هو من قبيل المتسكم الذي الم يملك زادا ولا راحلة فلا يجزى عنه ، كا هو المفهوم من كلام الاصحاب ، او من قبيل تكلف تعصيل الزاد والراحلة وان لم يجب عليه تعصيلهما ، فحجه يكون صحيحاً مجزئاً عن حجة الاسلام ، كا هو ظاهر شيخنا الشهيد ? اشكال .

المقام الثاني ـ لا خلاف ـ نصاً وفتوى ـ في ان امن الطريق من الخوف على النفس والبضع والمال شرط في وجوب الحج ، فلو خاف على نفسه من سبع او لمس او عدو لم يلزمه الحج فيذلك المام . ولهذا جاز التحلل من الاحرام بمثل ذلك ، كما يا آي ـ ان شاه الله تمالى ـ في باب الاحصار والصد . وقد تقدم في الاخبار ما يدل على هذا الحم كما في صحيحة محمد بن يحيى الخشمي المتقدمة (١) وغيرها والمكلام في المقام يقع في مواضع : الاول ـ لو كان في الطريق عدو لا

يندفع الا بالمال فهل يسقط الحج وان امكن تحمله ام يجب بذل المال مع المكنة? قولان : اولها للشيخ وجماعة ، وتانيهما للمحقق والعلامة ومن تأخر عنهما .

ونقل عن الشيخ الاحتجاج على ذلك بوجوه : منها ـ ان تخلية السرب شرط في الوجوب، وهو هنا منتف فينتني المشروط.

<sup>(</sup>۱) ص ۸۰ و ۱۲۹

ومنها ــ ان المأخوذ على هذا الوجه ظلم فلا ينبغي الاعانة عليه ، لتحريم الاعانة على الآتم .

ومنها \_ أن منخاف من اخذ المال قهراً لا يجبعليه الحج وان قل المال ، وهذا في معناه .

والجواب عن الأول بمنع توقف الحج على تخلية السرب بهذا المعنى ، بل القدر المعلوم من ظاهر الأخبار اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير بوجه لا يفضي الى شدة ومشقة شديدة عادة ، وهو حاصل هنا اذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور عليه ، وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقاً فتجب مقدماته كلها

وعن الثاني انا لا نسلم ان المدفوع على هذا الوجه يصدق عليه الاعانة على الاثم ، اذ لم يقصد بذلك سوى التوصل الى الطاعة والتخلص من العدو . ولا نتقاضه بدفع المال الى الظالم لاستنقاذ المسلم من الحلكة . ولو تم ذلك لاستلزم القول بتحريم الاسفار الى التجارات وجملة الطاعات في كثير من الاعصار والامصار ، والجلوس في الأسواق ، والصناعات ، والزراعات ، و نحوها من ما جرت عادة حكام الجور باخذ شيء من المال على ذلك بدون استحقاق شرعي كالعشار و نحوه ، واللازم باطل اتفاقاً نصاً وفتوى ، فالملزوم مثله .

وعن الثالث بمنع سقوط الحيج (اولا) لعدم الدليل عليه . ومنع المساواة (ثانياً) لوجود الفرق بين الامرين ، فإن بذل المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه غضاضة ولا مشقة على النفس ، بخلاف اخذه قهراً فإن فيه غضاضة زائدة على المروة .

وربما فرق بينهما بان الثابت في بذل المال اختياراً الثواب الدائم وفي الأخذ قهراً الموض المنقطع. وفيه ان هذا لا يطرد كلياً ، فان ترك المال للمس

وبذلك يظهر ان الاظهر ما عليه جمهور اصحابنا المتأخرين عمن يوجوب دفع المال مع المكنة .

ولو بذل المال باذل فكشف العدو فلا اشكال في الوجوب لتحقق الاستطاعة ، اما لو دفع المال اليه ليدفعه الى العدو فظاهر الاصحاب انه لا يجب عليه القبول ، لازفيه تحصيلا لشرط الواجب المشروط ، وقد تقرر ان تحصيل شرط الواجب المشروط غير واجب .

واستشكاه في المدارك بان الشرط التمكن من الحج وهو حاصل بمجرد البذل. وبان قوله ﷺ (١) \_ : « من عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو ممن يستطيع الحج » \_ يتناول من عرض عليه ذلك ، قال : فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم يكن بسيداً . انتهى . وهو جيد .

الثاني ـ طريق البحر كطريق البر فيعتبر فيه ما يعتبر في طريق البر من ظن السلامة ، فاو استويا في ذلك تخير ايهما شاء ، وان اختص احدها بظن السلامة دون الآخر تمين السفر فيه ، ولو تساويا في رجحان العطب وظن عدم السلامة سقط الحج فى ذلك العام . وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ومثله سبطه في المدارك الاكتفاء بمجرد عدم ترجيح العطب .

وبما قدمنا صرح المحقق في المعتبر والشرائع فقال : طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة ظن السلامة . وبنحو ذلك عبر الملامة في المنتهي ، وهو ظاهر كلام جملة من الاصحاب ، حيث انهم يشترطون امن الطريق ، ومرجعه الى ظن الأمن . وظاهر النص يساعده ، فإن مرجع تخلية السرب المذكور في الاخبار

<sup>(</sup>١) هذا مضمون ما ورد فيالوسائل الباب ١٠ منوجوبالحج وشرائطه .

الى ظن ذلك ، وإلا فلو علم او ظن عدم النخلية فانه لا يجب عليه الحج. ويظهر الخلاف في صورة الاشتباء وتساوى الامرين ، فيجب الحج على القول الثاني دون الاول .

قالوا: وإنما يسقط الحج مع الخوف اذا حصل في ابتداء السير او في اثنائه وكان الرجوع غير مخوف ، اما لو تساويا مع المقام في الخوف ، احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج ، والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط . قال السيد (قدس سره) في المدارك بعد ذكر ذلك : ولعل الاول اقرب .

الثنالث \_ لا خلاف بين اصحابنا (رضوان الله عليهم) في ان المرأة كالرجل متى خافت على النفس او البضع سقط الفرض عنها . ولو احتاجت الى محرم وتمذر سقط الفرض ايضاً ، لمدم حصول الاستطاعة بدونه .

وليسهو شرطاً في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه ، اتفاقاً نصاً وفتوى ومن الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق في العقيه في الصحيح عن صفوان الجمال (١) قال : « قلت لابي عبدالله يهج : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة اعرفها باسلامها وحبها اياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ? قال : اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، قان المؤمن محرم المؤمنة . ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض (٢) » .

وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سلمان بن خالد عن ابى عبدالله يَلِيِّ (٣) ﴿ فِي المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يُصلح لها الحج ؟

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٥٨ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١

فقال : نعم اذا كانت مأمونة ٧ .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : « سألت ابا عبدالله الجلا عن المرأة تحج بنير ولي ? فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » وعن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (٢) قال : « سألت ابا عبدالله الجلا عن المرأة تحج بنير ولي ? قال : لا بأس ، وان كان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ، ولا ينبغي لهم ان يتنعوها » والمراد هنا به « لا ينبغي » اي لا يجوز ، كما هو شائع في الاخبار الى غير ذلك من الاخبار .

ثم آنه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الراد والراحلة لها ولمحرمها اذا اجابها الى ذلك ، ولا تجب عليه الاجابة عندنا (٣) .

والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبداً بنسب او رضاع او مصاهرة .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٨ من وجوب الحج وشرائطه . إلا انا لم نجده في التهذيب، نعم رواه في الكاني ج ٤ ص ٢٨٢ ، و في التهذيب، نعم راء في الكاني ج ٤ ص ٢٨٢ ، و في الواني باب (حج المرأة بدون اذن زوجها او ذي محرم ) نقله منهما مقط .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٨ من وجوب الحج وشرائطه عن التهذيب ج ٥ ص ٤٠١ ، والكافي ج ٤ ص ٢٨٢ . وما اورده (قدس سره) موافق لما في الوسائل عن التهذيب في اللفظ ، إلا انه يختلف قليلا عن لفظ التهذيب كما انه يختلف عن لفظ الكافي .

<sup>(</sup>٣) قال في المغنى ج ٣ ص ٢٤٠ : وهل يلزمه اجابتها الى ذلك ؟ فيه روايتان نص عليهما ، والصحيح انه لا يلزمه الحج معها ، لان فيه مشقة . وفي بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٢٣ : فأن امتنع الزوج او المحرم عن الخروج لا يجبران .

ولو طلب الاجرة والحال هذه وجب دفعها مع القدرة ، لكونها جزء من الاستطاعة .

وليس لزوجها المنع من ذلك في الواجب ، لما تقدم في صحيحة معاوية ابن عمار .

ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ﷺ (١) قال : « سألته عن امرأة لم تحج ، ولها زوج وابى ان يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها ان تحج ? فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام » •

و كوها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب (٢) وفيها : « لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت » .

نعم له المنع في المستحب ، لما رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن إلي (٣) قال : « سالته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام ، تقول لزوجها : احجني من مالي . أله ان يمنعها من ذلك ? قال : نعم ، ويقول لهما : حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا » .

ولو ادعى الزوج الخوف عليها او عدم امانتها وانكرت ذلك ، قالوا : عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ، ومع فقدها يقدم قولها .

وفي اعتبار المجين وجهان ، من اصالة عدم سلطنته عليها في ذلك ، ومن انها لو اعترفت لنفعه اعترافها . وقرب الشهيد في الدروس انتفاء المجين ، قال في

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٥٩ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٩ من وجوب الحج وشرائطه . والرواية الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٤٧٤ ، ولم يروها الصدوق ، وروى نحوها في الكافي ج ٤ ص ٢٨٢ عن علي بن ابي حزة ، كما في الوسائل في نفس الباب .

المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو اقرب.

وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطناً ? قيّل : أمم ، لانه محق عند نقسه . واختاره في المسالك . وقيل : لا ، لتوجه الوجوب اليها ومخاطبتها بالسفر شرعاً لظنها السلامة . وقربه في المدارك .

اقول: لا اشكال في العمل بالبينة ان وجدت ، وكذا العمل بشاهد الحال ، وتقديم قولها مع فقدها ، لتوجه الخطاب اليها وظنها السلامة وهي اعرف بحال نفسها ، وارتفاع سلطنة الزوج عنها . ومن هنا يظهر عدم توجه اليمين اليها .

واما ما احتج به على توجه اليمين عليها ـ من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها ـ فتقريره انه لو اعترفت بالخوف على البضع لنفع هذا الاعتراف الزوج ، وكل ما لو اعترف به المنكر نفع المدعى تجب اليمين على عدمه على تقدير الانكار . هكذا قالوا . وفيه منع الكلية وان ذلك إنما هو في الحقوق المالية لا في مطلق الدعاوى .

ويؤيد ايضاً وجه عدم المين عليها انه لا يدعي عليها هنا حقاً حتى تتوجه اليمين عليها ، ومورد نصوص اليمين إنما هو ذلك .

واما الخلاف في انه هل له منعها باطناً ام لا ? فالظاهر هو ما اختاره في المدارك لما تقدم .

والمنتدة عدة رجعية في حكم الزوجة ، لأن للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها والحج يمنعه من ذلك ، وحينئذ فيجري فيها التفصيل المنقدم في الزوجة . ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في النقيه في الصحيح عن منصور بن حارم (١) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن المطلقة تحج في عدتها ? قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانتقد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها » .

واما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله على (٢) \_ قال : « لا تحج المظلقة في عدتها » ... فهو محمول على الحج المندوب إلا باذن الزوج..

واما الممتدة عدة بائنة فانها في حكم الأجنبية ، فتحج ندباً متى شاءت بغير خلاف في ما اعلم ، ولم اقف على رواية فى ذلك ، إلا ان الظاهر انه لا اشكال نفي الحكم المذكور ، لانقطاع سلطنته عليها وانقطاع المصمة بينهما وصيرورته اجنبياً منها ، فيكون كسائر الأجانب .

وقدو رد في جواز الحج في عدة الوفاة روايات :

منها \_ موثقة داود بن الحصين عن ابى عبدالله على (٣) قال : « سألته عن المتوفى عنها زوجها ? قال : "مج وان كانت في عدّمها » .

وموثقة زرارة (٤) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أَنْحج ? فقال : نعم » .

المقام الثالث \_ لاخلاف بين اصحابنا (رضوان الله عليهم) في اشتراط

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من وجوب الحج وشرائطه . والرواية للشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٤٠٢ ، ولم يروها الصدوق .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٠ من وجوب الحج وشرائطه . والرواية للشيخ في التهذيب ج٥٠ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٦١ من وجوب الحج وشرائطه .

سمة الوقت في الوجوب، وهو ان يتسع لتحصيل الشروط والخروج ولحوق المناسك فلوحصلت الشرائط وقد ضاقالوقت عن لحوق المناسك \_ بحيث لو شرع في المسير الى مكة بالسير الممتاد الذي لا ضرر فيه ولا مشقة لم يصل الى مكة ولم يدرك فيها المناسك \_ سقط الحج في ذلك العام وكان الوجوب مراعى ببقاء الاستطاعة الى العام الفابل.

## تذبيله

هل الاختتان شرط في صحة الحج ? نااهر بعض الأصحاب ذلك ، قال الشيخ المفيد على ما نقله في المختلف : ومن اسلم فاراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختنن .

وقانى ابو الصلاح على ما نقله عنه في الكتاب المذكور : صحة الحج موقوفة على ثبوت الاسلام، والعلم بتفصيل احكام الحجوشروطه، وتأديته لوجهه الذي شرع له مخلصاً لربه ، مم كون مؤديه مطهراً بالختانة . ثم بين الاشتراط ... الى ان قال : وكون الحاج اغلف لا يصح حجه باجماع آل محمد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقالى في المختلف بعد نقل ذلك عنه : وفي هذا الكلام اشكال ، فإن المروي انه لا يجوز ان يطوف الرجل وهو غير مختتن (١) فأن اخذه مرح هذه الرواية من حيث ان بطلان طوافه يستلزم بطلان حجه امكن ، لكن كلامه يوهم بطلان حجه مطلقاً ، و بحن نمنع ذلك ، فأنه لو لم يتمكن من التطهير صح حجه وطوافه ، فقوله على الاطلاق ليس بجبد . مع ان ابن ادريس قال : لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت وهو غير مختتن ، على ما روى اصحابنا في الاخبار . وهو يعطي توقفه في ذلك . انتهى .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٣ من مقدمات الطواف، والباب ٣٩ من الطواف

اقول: قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن ابراهيم بن ميمون ـــ وهو غير موثق ــ عن ابي عبدالله ﷺ (١) « في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج ، أيحج ام يختن ، قال: لا يحج حتى يختن ».

وهي صريحة في ما تقدم نقله عن الشيخ المفيدوابي الصلاح من عدم صحة الحج بدون الاختتان وان ضاق وقت الحج ، والظاهر ان شيخنا العلامة لم يقف عليها وظن انحصار الدليل في روايات المنع من الطواف بدون الاختتان ومثل هذه الرواية ما رواه في قرب الاسناد عن محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جميعاً عن حنان بن سدير (٢) قال : « سألت ابا عبدالله عن نصر أنى اسلم وحضر الحج ولم يكن اختنى ، ايحج قبل ان يختن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة » .

وينبغى ان يلحق بما تقدم من ابحاث هذا المقصد مسائل :

الاولى ـ لا خلاف بين اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) في ما اعلم في ان من مات بعد الاحرام ودخول الحرم يرئت ذمته .

ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن بريد العجلي (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الحرم فقد اجزأت عنه فمات في الحرم فقد اجزأت عنه

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٤ ص ٢٨١ ، والهذيب ج ٥ ص ١٢٥ و ٤٦٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٥١ ، وفي الوسائل الباب ٣٣ من مقدمات الطواف .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٣ من مقدمات الطواف.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٤ ص ٢٧٦ ، والتهذيب ج ٥ ص٤٠٧ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٦٩ ، وفي الوسائل الباب ٢٦ من وجوب الحج وشرائطه . والمروي عنه في الكافي والفقيه ابو جمفر ﷺ .

حجة الاسلام ، وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جمل جمله وزاده و وققته في حجة الاسلام ، فأن فضل من ذلك شي فهو للورثة ان لم يكن عليه دين . قلت: أد أيت ان كانت الحجة تطوعاً ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و وتفقته وما ممه ? قال : يكون جميع ما ممه وما ترك للورثة ، إلا ان يكون عليه دين فيقضي عنه ، او يكون اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له و يجمل ذلك من ثلثه » .

وفي الصحيح عن ضريس عن ابي جمفر الحليل (١) « في رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فمات في الطريق ? فقال : ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام ، وان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام » .

وصحيحة زرارة الآتية ان شاء الله تعالى في المحصور عن ابي جعفر الله (٢) قال فيها : « قلت : فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي الى مكة ؟ قال: يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه » .

وروى الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنمة مرسلا (٣) قال : قال الصادق ﷺ : من خرج حاجاً فمات في الطريق ، فان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه .

واطلاق الأخبار وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس باحرام الحج او العمرة ، ولا بين ان يموت في الحل او الحرم ، محرماً او محلاكما لو مات بين الاحرامين .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٢٦ من وجوب الحج وشرائطه

 <sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۲۹ من وجوب الحج وشرائطه، والباب ۳ مر الاحصار والصد .

اما لو مات بمد الاحرام وقبل دخول الحرم فالمشهور بين الاصحاب وجوب القضاء عنه ، ونقل عن الشيخ في الخلاف وابن ادريس الاجتزاء به لمجرد الاحرام . ولا اعرف لهذا القول دليلا .

قال في المختلف: احتج بان القصدالتلبسوقد حصل بالاحرام. ثم اجاب عنه بالمنع ، قال : بل المطلوب قصد البيت الحرام وإنما يحصل بالدخول في الحرم.

وقال في المدارك: وربما اشعر به مفهوم قوله لي في صحيحة بريد (١): « وان كان مات وهو صرورة قبل الن يحرم جمل جمله وزاده و نفقته في حجة الاسلام » لكنه معارض بمنطوق قوله لل (٢): « وان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام » انتهى .

اقول : وتمارضه ايضاً صحيحة زرارة المذكورة والمرسلة المنقولة من المقنمة .

واما ما احتمله في النخيرة ـ من الجمع بين المفهوم المذكور وبين منطوق صحيحة ضريس بالحل على استحباب القضاء في الصورة المذكورة ، حتى انه حمل الامر بالحج عنه في صحيحة زرارة على الاستحباب ايضاً ـ فبعيد لا يلتفت اليه وهو من جملة تخريجاته البعيدة . والظاهر انه مبنى على ما يذهب اليه من عدم صراحة الأوام في الاخبار في الوجوب . وهو توهم ساقط .

وبالجملة فأن الأصح هو القول المشهور ، لان الواجب هو الحج الذي هو عبارة عن جميع تلك المناسك ؛ فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بالاتيان به كذلك ، قام الدليل على خروج هذه الصورة المتفق عليها بين الاصحاب للاخبار المذكورة ، بقي ما عداها على حكم الأصل .

والعجب من ابن ادريس في اجتزائه بالاحرام هنا خاصة ، فان القول

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤٩ و ۱٥٠ (۲) في صحيح ضريس ص ١٥٠

بالاجتزاء بالاحرام ودخول الحرم أنما ثبت من طربق الآحاد فهو غير جار على اصوله ، فكيف ما لم يرد به دليل بالكلية ، ولم يقل به إلا الشيخ خاصة في الخلاف دون غيره من كتبه .

الثانية ـ لا خلاف بين الاصحاب في ان من استقر الحج في ذمته فأنه يحب الفضاء عنه لو مات ولم يحج .

والاخبار بذلك متكأثرة ، ومنها ـ صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ? قال : عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له » .

وصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه ? قال : نعم » .

وصحيحة رفاعة (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، ايقضى عنه ? قال : نمم » .

وموثقة ساعة بن مهران (٤) قال : « سألت ابا عبدالله عليه عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، وهو موسر ? ففال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » .

الى غير ذلك من الاخبار التي من هذا القبيل.

وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة في مقامين : الاول ــ ما به يتحقق الاستقرار ، فالاكثر على انه يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع افعال الحج مستجمعاً للشرائط .

قال العلامة في التذكرة: استقرار الحيج في الذمة يحصل بالاهمال بمد حصول الشرائط باسرها ومضى زمان جميع افعال الحيج ، ويحتمل مضى زمان يتمكن فيه من الاحرام ودخول الحرم .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحج وشرائطه

واطلق المحقق في الممتبر والشرائع القول بتحققها بالاهمال مع تحقق الشرائط. واعترضه فى المسالك بانه لابد من تقييد الاهمال بكونه واقعاً في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع افعال الحج باقل الواجب فلم يفعل . وظاهر كلام الاكثر اعتبار مضى زمان يسع جميع الافعال وان لم يكن ركناً كالمبيت بمنى والرمى .

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك : ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الاركانخاصة ، وهو مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسمي . واختاره فى النذكرة والمهذب . ولو قلنا باستحباب افعال منى المتأخرة لم يعتبر قطماً . انتهى .

اقول : قد نقل هذا القول عن التذكرة ايضاً سبطه في المدارك ومثله العاضل الحراساني في الذخيرة ، والظاهر انه وهم من شيخنا المذكور وتبعه عليه من تبعه من غير مماجمة الكتاب المشار اليه ، فأن الموجود فيه ما حكيناه اولا من ما هو موافق القول المشهور . فمم هو ظاهر المهذب .

قال السيد السند في المدارك : وما وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار خال من لفظ الاستقرار فضلا عن ما يتحقق به ، وإنما اعتبر الأصحاب ذلك بناه على ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحجمستجمماً للشرائط . ويشكل بما بيناه مراراً من ان وجوب القضاء ليس تابعاً لوجوب الاداء . وإن المستفاد من كثير من الاخبار ترتب القضاء على عدم الاتيان بالاداء مع توجه الخطاب به ظاهراً ، كما في صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين (١) انتهى .

اقول: قد روى ثقة الاسلام في السكافي والشيخ في كتابيه في الموثق عن ابي بصير (٢) قال: « سأاته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال

<sup>. (</sup>١) ص ١٤٩ و ١٥٠ (٢) الوسائل الباب ٢٣ من احكام شهر رمضان

فاوصتني ان اقضي عنها ? قال : هل برئت من مرضها ? قلت : لا ، ماتت فيه . فقال : لا تقض عنها فان الله لم يجمله عليها . قلت : فأني اشتهي ان اقضى عنها وقد اوصتني بذلك ؟ قال : كُيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها ؟ . . . الحديث » .

والمستفاد من هذا الخبر انه لا يجب القضاء إلا مع استقرار الاداء واشتغال الذمة به . وفيه تأييد لما ذكره الاصحاب هنا من عدم وجوب قضاء الحج اذا لم يمض زمان يمكن فيه الحج مستجمعاً للشرائط .

ولا يلزم منه كون القضاء تا بماً لوجوب الاداء، بممنى انه غير متوقف على امر جديد، كما ذكره (قدس سره) لان مجرد الامر بالقضاء.

بل الوجه فيه إنما هو متى ورد الأمر الاقضاء \_ كالاحاديث المتقدمة في وجوب قضاء الخلج، والاحاديث الواردة فى وجوب قضاء الصلاة، وهكذا في قضاء الصوم \_ يجب ان يمتبر فيها حال فوات الأداء، فان فأت على وجه استقر في الذمة واشتغلت به وجب قضاؤه وإلا فلا ، فان هذه المرأة لما فاتها الصوم ولكن على وجه لم يستقر في ذمتها لم يوجب (عليه السلام) القضاء عنها . وهكذا من فاتته الصلاة باغماء او جنون . وبمينذلك يقال في الحج ، فانه اذا فات على وجه لم تشتغل المنامة به فانه لا يجب قضاؤه ، ولا ريب ان من بادر الى الحج في عام الاستنظاعة ثم مات قبل الاحرام او ذهبت استطاعته او نحو ذلك ، فانه لم تشتغل ذمته بالحج في من مات في بلده قبل الخروج إيضاً في اشهر الحج في عام الاستطاعة .

وما ذكره ــ من ان المستفاد من الاخبار ترتب القضاء بمجرد توجه

الخطاب كالروايتين المذكورتين ـ ففيه انه عين النزاع في المسألة ، ولهذا السلاصحاب ( رضوان الله عليهم ) تأولوها ، وقد عرفت معارضة رواية ابي بصير لهما في ذلك . اللهم إلا ان يدعى اشتغال الذمة بالحج في تلك الحال ليدخل تحت هو ثقة ابي بصير . ولا اظنه يلتزمه .

وبالجملة فإن القضاء عندنا مرتب على اشتغال الذمة بالاداء ، فمتى لم تشتغل ذمته به لم يجب قضاؤه ، لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر : « لا تقض عنها فإن الله لم يجمله عليها » وقوله ثانياً : « كيف تقضي عنها شيئاً لم يجمله الله عليها ? » وهو صريح في ان القضاء لا يكون إلا عن شيء استقر في الذمة . وحينئذ فيجب تخصيص اطلاق الأخبار المتقدمة \_ وكذا خبري بريد وضريس \_ بهذا الخير .

م قال في المدادك : وقد قطع الاصحاب (رضوان الله عليهم) بان من حصل له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه ، لتبين عدم استقرار الحج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة . وهو جيد ان ثبت ان وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء .

اقول: هذا موضع شك حيث انترك الحج لهيقع بمذر شرعي، فيمكن ان يكون بتعمده التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقر الحج في ذمته وان لم يمض الزمان الذي تقع فيه المناسك ، كما لو افطر عمداً في شهر رمضان ثم سافر لاسقاط الكفارة ورفع الاثم ، فانه لا يوجب رفع الاثم ولا سقوط الكفارة. وبالجملة فقياس هذه المسألة على مسائل حصول المذر الشرعي - كالموت وفوات الاستطاعة بمجرد الاشتراك في انه ظهر بذلك عدم الاستطاعة واقماً وفوات الاستطاعة عجرد الاشتراك في انه ظهر بذلك عدم الاستطاعة واقماً قياس مع الفارق . والمسألة خالية من النص بجميع شقوقها فيجب الاحتياط فيها الثاني ـ قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء اذا لم تكن الحجة مستقرة في

ذمته، كما اذا كان خروجه في عام الاستطاعة . واطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء اذا مات قبل دخول الحرم .

ولم اقف على من قال بهذا القول من المناخرين سوى المحدث الشيخ على ابن سليان البحراني ( نور الله تعالى مرقده ) فأنه قال في حاشيته على النافع : ولا يحتاج في الاستقرار الذي يجب معه القضاء الى مضى زمان يمكن اتيات افعال الحج فيه كامل الشروط كما اعتبره بمضهم ، او قدر ما يحرم فيه ويدخل الحرم كما اعتبره بمض اصحابنا ، بناء منهم على ان القضاء فرع الاداء ، و نحن لا نقول به بل القضاء واجب عليحدة . والروايات ليس فيها اكثر من وجوبه على من مات ولم يحج حج الاسلام . هذا اذا تيسر الحج للرفقة تلك السنة ، اما اذا لم يتيسر لهم بل صدهم العدو او ضاق الوقت ففات الحج فيحتمل ما قلناه ايضاً ، لانه مات وهو مخاطب بحج ظاهر . ولدخوله في اطلاق الروايات . ويحتمل عدم الاستقرار ، لظهور ان هذه السنة لم تكن سنة حج . والاول لا يخلو من قوة ، والذي قطع به الاصحاب الثاني . والله اعلم . انتهى كلامه ( زيد اكرامه ) .

اقول: وهو جيد لولا ورود موثقة ابي بصير التي قدمنا ذكرها في المقام الاول (١) بالتقريب الذي ذكرناه ذيلها.

قال في المدارك بمد نقل ذلك عن الشيخين (طاب ثراهما): ولعلمها نظرا الى اطلاق الامر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين . واجيب عنها بالحمل على من استقر الحج في ذمته ، لان من خرج في عام الاستطاعة ثم مات في الطريق تبين بموته عدم وجوب الحج عليه ، ومتى انتنى وجوب الادا. انتنى القضاء .

وهو غير بميد وانكان الاطلاق متجهاً ايضاً ، لما بيناه مراراً من ان القضاء قد يجب مع سقوط الاداه ، لانه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة . انتهى .

اقول : ظاهر كلامه هنا التردد في المسألة المذكورة ، مع انه في الكلام الذي قدمنا نقله عنه في المقام الاول استشكل في كلام الأصحاب ، وقولهم : ان وجوب القضاء تابع لوجوب الاداه . ورده بما ذكره من ان وجوب القضاء ليس تابماً لوجوب الاداه .

وبالجلة فالتحقيق عندي في المسألة هو ما قدمنا بيانه .

المسألة الثالثة ـ المشهور بين الاصحاب انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد الىالاسلام لم تجبعليه الاعادة . وكذا المخالفاذا استبصر لا تجبعليه الاعادة.

وقد وُقع الخلاف هنا في الموضعين ، اما في المرتد فنقل عن الشيخ القول بوجوب الاعادة بمد التردد في المسألة ، مستنداً الى ان ارتداده يدل على السلامه اولا لم يكن اسلاماً فلا يصح حجه .

قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه : وما ذكره (رحمه الله) بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الاصول .

ويدفعه صريحاً قوله (عز وجل) : ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا (١) حيث اثبت الكفر بعد الإيمان.

ور بما استدل على وجوب الاعادة ايضاً بقوله تمالى : ومن يكفر بالايمان فقد حيط عمله (٢) .

ورد بان الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر ، كما يدل عليه قوله ( عز

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥.

وجل) : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم (١). وبالجملة فانه قد الى بالحج على الوجه المأمور به فيكون مجزئاً ، والقول بالابطال والاعادة يحتاج الى دليل ، وليس فليس .

ويزيد ذلك بياناً ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر الميلا (٢) انه قال : « من كان مؤمناً فعمل خيراً في ايمانه ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره ، كتب له وحوسب بكل شيء كان عمله في إيمانه ، ولا يبطله الكفر اذا تاب بعد كفره » .

وما رواه الشيخ في النهذيب عن زرارة عن ابي جعفر المُؤَيِّل (٣) قال : « من كان مؤمناً فحج وعمل في ايمانه ثم اصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن ? قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شيء » .

ثم ان الشيخ في المبسوط فرع على ما ذكره مسألة اخرى ايضاً ، فقال : وان احرم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام جاز ان يبنى عليه ، إلا على ما استخرجناه في المسألة المنقدمة في قضاء الحج . واشار بذلك الى ما قدمه من ان ارتداده كاشف عن عدم الاسلام وان اسلامه ليس اسلاماً . والذي عليه الاصحاب ( دضوان الله عليهم ) هو صحة الاحرام هنا .

ثم انه (قدس سره) اورد على نفسه انه يلزم على هذا القول ان المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته فى حال الارتداد ، لانا اذا لم نحكم باسلامه يكون كفره اصلياً ، والكافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما فاته فى الكفر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١٦

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٩٩ من جهاد النفس .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٠ من مقدمة العبادات

اقول : جزاه الله (تعالى) عن المنازع له في هذه المسألة افضل الأجر والثواب حيث كفاه مؤنة الجواب في هذا الباب .

واما فى المخالف فنقل عن ابن الجنيد وابن البراج انهما حكما بر بوب الاعادة وان لم يخل بشيء ، والمفهور عند اصحابنا عدم الاعادة إلا ان يخل بركن من اركان الحج .

والروايات بذلك متظافرة ، ومنها \_ صحيحة بريد بن معاوية العجلى (١) قال : « سأ لت ابا عبد الله كلي عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الام ثم من الله (تعالى) عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الاسلام او قد قضى فريضته وقال : قد قضى فريضته ولو حج لسكان احب الي . قال : وسأ لته عن رجل حج وهو في بمض هذه الاصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأم ، يقضى حجة الاسلام ? فقال : يقضي احب الي . وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية قانه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها ، لانها لاهل الولاية . واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » .

وصحيحة الفضلاء \_ او حسنتهم على المشهور \_ عن ابي جعفر و ابي عبدالله (عليها السلام) (٢) انهما قالا «في الرجل يكون في بمضهده الاهواه : الحرورية والمرجئة والمثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامم و يحسن رأيه ، أيميد كل صلاة صلاها او صوم صامه او زكاة او حج ، او ليس عليه اعادة شي ، من ذلك ؟ قال : ليس عليه اعادة شي ، من ذلك غير الزكاة لابد ان يؤديها ... الحديث »

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٣ من وجوب الحج وشرائطه ، والباب ٣١ من مقدمة المبادات ، والباب ٣ من المستحقين للزكاة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣ من المستحقين للزكاة .

وصحيحة ابن اذينة او حسنته (١) قال : «كنب الي ابو عبدالله إلى ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فانه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ... الحديث » .

وصحيحته الاخرى او حسنته (٢) قال : « كتبت الى ابي عبدالله عليه اسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام او قدقضى فريضة الله ؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج احب الي . وعن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضى عنه حجة الاسلام ، او عليه ان يحج من قابل ؟ قال : يحج احب الي » هكذا رواه ثقة الاسلام في الكافي (٣) ورواه الصدوق (٤) الى قوله : « والحج احب الي » .

ورواية ابي عبدالله الحراساني عن ابي جمفر الثاني (عليه السلام) (٥) : قال : « قلت له : ابي حججت وانا مخالف ، وحججت حجتى هذه وقد من الله (تمالى) على بمرفتكم وعامت ان الذي كنت نيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟ قال : اجمل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة » .

ووجه استثناء الزكاة في هذه الاخبار ان الزكاة حق مالي للفقراء ، ومثابها

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣١ من مقدمة العبادات ؛ والباب ٣ من المستحقين الزكاة

<sup>(</sup>۲) التهذیب ج ۰ ص ۱۰ ، وفی الوسائل الباب ۲۳ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٣) ج ٤ ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٤) في الفقيه ج ٢ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٢٣ من وجوب الحج وشرائط. .

الحمَّس، فلا يحصل العفو به، بخلاف غيرها من السادات فانه حق لله (عز وجل) وقد تفضل الله به عليهم لما دانوا بالولاية .

قبل : وربما كان مستند ابن الجنيد وابن البراج الاجبار الدالة على بطلان عبادة المخالف (١) كما سيأتي بعض منها في المقام ان شاء الله تعالى .

وما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله ﷺ (٢) قال : « لو ان رجلا ممسراً أحجه رجل كانت له حجة ، فان ايسر بعد ذلك كان عليه الحج وان كان قد حج » .

اقول: ومثلها رواية على بن مهزيار (٣) قال: «كتب ابراهيم بن محمد ابن عمران الهمداني الى ابي جعفر ﷺ: اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتماً بالعمرة الى الحج ? قال: فكتب اليه: اعد حجك ».

والجواب عن ذلك ظاهر من الاخبار المتقدمة ، اما الاخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف فهي مسلمة ، ولكن هذه الأخبار قد دلت على تفضل الله (تمالى) عليه بقبول ذلك كالصلاة والصيام ، لدخوله في الايمان . واما الروايتان المذكورتان فانك قد عرفت تكرر الأمر بالاعادة في تلك الاخبار وانه الاحب اليمم (عليهم السلام) حتى انه على في الرواية الاخيرة امر بان يجعل الاخيرة حجة الاسلام والاولى نافلة ، تأكيداً لاستحبابها والحث عليها .

و بذبخي التذبيه في هذاه المسألة على امور: الاول ـ قال السيد السند (قدس سره) في المدادك : اعتبر الشيخ واكثر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من مقدمة المبادات

<sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۳۱ من مقدمة العبادات ، والباب ۲۱ و۲۳ من وجوب الحج وشرائطه. (۳) الوسائل الباب ۳۱ من مقدمة العبادات ، والباب ۲۳ من وجوب الحج وشرائطه

الاصحاب في عدماعادة المخالف الحج ان لا يكون قد اخل بركن منه ، والنصوص خالية من هذا القيد ، ونص المصنف في الممتبر \_ والعلامة في المنتهي والشهيد في الدروس ـ على ان المراد بالركن ما يمتقده اهل الحق ركناً لا ما يمتقده الضال تديناً ، مع انهم صرحوا في قضاء الصلاة بان المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحاً عنده وان كان السداً عندنا . وفي الجمع بين الحكمين اشكال . ولو فسر الركن بماكان ركناً عندهم كان اقرب الى الصواب ، لان مقتضى النصوص ان من حج من اهل الخلاف لا تجب عليه الاعادة ، ومن آتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج . ومن هنا يظهر انه لا فرق في الاجزاء بينان يوافقفعلهالنوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه اولا . انتهى . وهو جيد . إلا ان مقتضى سدر كلامه ان تقييد الشيخ واكثر الاصحاب عدم الاعادة بان لا يكون قد أخل بركن ـ ليس في محله ، بل الأظهر العمل باطلاق الاخبار وهو عدم الاعادة وان اخل بركن . وهو باطل كما صرح به في آخر كالامه من ان من اتى بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج . وحينئذ فلابد من تقييد

الاخبار المذكورة كاذكره الشيخ والاكثر . نعم ما نقله عن المعتبر والمنتهي والدروس ـ من ان المراد بالركن ما يعتقده اهل الحق ركناً ـ ليس بجيد لما ذكره ، واطلاق الاخبار المذكورة اعم منه .

الثاني ـ قال (قدس سره): اطلاق السارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره ـ كالناصب ـ وغيره . وهو كذلك ، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد (١) بعدم اعادة الناصب ، وفي صحيحة الفضلا. (٢) بعدم أعادة الحرورية ، وهم كفار لأنهم خوارج . انتهى .

اقول : لما كان الناصب عند متأخري اصحابنا (رضوان الله عليهم) عبارة عن من اظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) وهو محكوم بكفره عندهم \_ فهو اخص من مطلق المخالف ، والمخالف النير الناصب عندهم من المسلمين المحكوم باجراء احكام الاسلام عليهم \_ اشار (قدس سره) الى ان الاخبار الواردة بعدم الاعادة شاملة الفردين المذكورين ، وان المراد بالناصب في رواية ريد هو هذا الفرد المذكور .

اقول: والتحقيق المستفاد من اخبار اهل البيت (عليهم السلام) - كا اوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب - ان جميع المخالفين العارفين بالامامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب و كفار ومشر كون ليس لهم في الاسلام ولا في احكامه حظ ولا نصيب، و إنما المسلم منهم هو الغير العارف بالامامة، وهم في الصدر الأول من زمان الأعة (عليهم السلام) اكثر كثير، ويمبر عنهم في الاخبار باهل الضلال وغير العارف والمستضمف، ومن الاخبار الواردة بهذا الفرد توهم متأخرو اصحابنا الحكم باسلام المخالف الغير المعلن بالعداوة، والحكم بعدم الاعادة هنا شامل لهذين الفردين، والى الفرد الاول يشير في صحيحة بريد السؤال الاول وهو قوله: « رجل حج وهو لا يسرف هذا الأمر، والى الفرد الثاني السؤال الثانيوهو قوله: « والى : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصتاف ... الى آخره » ومثلها صحيحة ابن اذينة الثانية برواية السكليني (١) ومن احب الوقوف على صحة ما ذكرناه فليرجع الى كتابنا المذكور.

وياً تى على ما ذكروه خلو الاخبار عن المخالف الغير الناصب ، لأنها \_ كما قدمناها \_ إنما اشتملت على فردين : الناصب ومن لا يعرف ، والمراد بمن لا يعرف إنما هو المعبر عنه بالمستضعف في الاخبار واهل الضلال ، وهو غير مرادفي كلامهم ، وحينئذ فلو حمل الناصب على المخالف المظهر العداوة \_ كما يدعونه \_ النزم ما ذكرناه . وبالجملة فأن المستفاد من الأخبار \_ كما اوضحناه في الكتاب المتقدم \_ ان

الناس في زمنهم ( عليهم السلام ) ثلاثة اقسام : مؤمن وهو من اقر بالامامة ، وناصب كافر وهو من انكرها ، ومن لم يعرف ولم ينكر وهم اكثر الىاس في ذلك الزمان، ويعبر عنه بالمستضعف والضال.

الثالث ـ الظاهر ـ كما استظهره في المدارك ـ ان الحكم بعدم وجوب الاعادة في الروايات المتقدمة إنما وقع تفضلا مر الله تعالى ، لقيام الاخبار الصحيحة الصريحة على بطلان اعمال المخالفين وانكانت مستكملة لشرائط الصحة واقعاً فضلا عن شرائط مذهبهم .

ومن الاخبار في ذلك صحيحة ابي حمزة (١) قال : « قال لنا على بن الحسين علي : اي البقاع افضل ? فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله اعلم فقال لنا : ان افضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو ان رجلا عمر ما عمر نوح مُ لَقَىالله ( تَمَالَى ) بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئًا » .

وصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : « سمعت ابا جعفر ﷺ يقول : كل من دان الله (عز وجل) بمبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسميه غير مقبول ، وهو ضال متحير ، والله شاني. لأعاله ، ومثله كثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها ، فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت اليها واغترت بها فباتت معها في مربضها ، فلما ان ساق الراعي قطيعه انكرت راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها ، فبصرت بغنم مع راعيها فحنت اليها واغترت بها ، فصاح بها الراعي الحقي

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من مقدمة العبادات

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص ١٨٣ ، وفي الوسائل الباب ٢٩ من مقدمة العبادات.

براعيك وقطيعك فأنك تائمة متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت ذعرة متحيرة تائمة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها ، فبينا هي كذلك أذا اغتم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك \_ والله يا محمد \_ من أصبح من هذه الامة لا أمام له من الله (تعالى) ظاهر عادل أصبح ضالا تائها ، وأن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق . وأعلم يا محمد أن أعة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضاوا وأضاوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون من ما كسبوا على شيء ، ذلك هوالضلال البعيد (١) ».

ورواية ابي اسحاق الليثي المروية في امالي الشيخ وفي كتاب العلل عن الباقر علي (٢) وفيها : « قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا امير المؤمنين عن زهاد الناصبة وعبادهم . من ههنا قال الله (عز وجل) : وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً (٣) ومن هنا قال الله (عز وجل) : عاملة ناصبة ، تصلى ناراً حامية ، تستى من عين آنية (٤) ثم ساق الكلام الى ان قال

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية ١٨ في سورة ابراهيم : « مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد ... » .

<sup>(</sup>۲) لم اجده في امالي الشيخ ، واورده في العلل ص ٢٠٦ الطبع الحديث ، إلا ان اللفظ يوافق ما اورده في البحار كتاب الايمان والكفر ج ١ ص ٢٨ من الطبع القديم و ج ٢٧ ص ١٠١ الى ١٠٨ من الطبع الحديث، حيث قال : وجدت في بمض الكتب مروياً ... ثم اورد الحديث بتمامه ، ثم قال : بيان ــ قد مرهذا الخبر نقلا من العلل مع اختلاف ما وزيادة ونقص .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاشية الآية ٣ و ٤ و٥

सः : قال الله (تعالى) : ان هم إلا كالأنمام بل هم النمل سبيلا (١) ما رضى الله ان يشبههم بالحير والبقر والكلاب والدواب حتى زادهم فقال : « بل هم اضل سبيلا ﴾ يا ابراهيم قال الله ( عز وجل ) في اعدائنا الناصبة : وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً (٢) وقال (عزوجل) : يحسبون أنهم يحسنون صنعاً (٣) وقال ( عز وجل ) : يحسبون انهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون (٤) وقال (عز وجل) : اعمالهم كسراب بقيمة يحسبه الظمآن ماه حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا (٥) ... الحديث ، وهو سريح في ان جميع المخالفين نصاب كفار مبغضون لأهل البيت ( عليهم السلام ) .

وروى في الكافي عن الصادق ﷺ (٦) قال : « لا يبالي الناصب صلی ام زنی ، .

وروى النجاشي في كتاب الرجال (٧) في ترجمة محمد بن الحسن بن شمون بسنده اليه قال : ورد داود الرقى البصرة بعقب اجتياز ابي الحسن موسى عليه في سنة تسع وسبعين ومائة فصار بي ابي اليه وسأله عنهما فقال : سمعت ابا عبدالله 選 يقول : سواء على الناصب صلى ام زنى .

وقد نظم ذلك جملة من اصحابنا : منهم \_ شيخنا ابو الحسن الشيخ سلمان ابن عبدالله البحراني (قدس الله تمالي سرم) فقال:

خلع النواصب ربقة الايمان فصلاتهم وزناؤهم سيار قد جاء ذا في واضح الآثار عن ﴿ آلِ النَّبِي الصَّفُوةِ الْاعْيَارِ ۗ

(١) سورة الفرقان الآية ٤٤ (٢) سورة الفرقان الآية ٢٣

(٣) سورة الكهف الآية ١٠٤ . (٤) سورة المجادلة الآية ١٨

> (٥) سورة النور الآية ٣٩. (۲) الروضة ص ۱۹۰

> > (٧) ص ٢٥٨ و ٢٥٩ طبع مطبعة المصطفوي

## وقال الخليفة الناصر المباسي (١)):

قسماً بيكة والحطيم وزمنهم والراقصات وسعيهن الى مني بغض الوسى علامة مكتوبة كتبت على جبهات اولاد الزبي من لم يوال في البرية حيدراً سيان عند الله صلى او زيي الى غير ذلك من الاخبار التي يطول بنقلها السكلام .

وبذلك يظهر ضمف ما ذكرهُ الملامة في المختلف على ما نقله عنه في المدارك حيث قال : وقال الملامة في المختلف : انسقوط الاعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفمل المتقدم ، اذ المفرويض عدم الاخلال بركن منه ، والايمان ليس شرطاً في صحة العبادة . ثم اعترض عليه بانه فأسد، ورده بالاخبار التي قدمناها .

(١) نسب الابيات \_ في إلنصائح الحكافية ص ٩٩ طبع النجف \_ اليه بنحو القطع كما في المتن ، وفي اعيان الشيمة ج ٨ ص ٣٣ والكني والالقاب ج٣ ص ۲۰۲ هكذا : ومنما ينسب الى الناصر ... الى آخره . وذكر ابن شهراشوب في المناقب ج ٣ ص ١١٨ البيتين الاخيرين بتغيير يسير ولم ينسبهما الى احد . ومن المعلوم ان ابن شهراتشوب كان من معاصري التاصر فأنه توفى سنة ٥٨٨ وقد بو يع للناصر سنه ٧٥٥ ودامت خلافته سبماً واربعين سنة وتوفى ٦٣٢ . وقد نسب اليه \_ في النصائح الكافية عقيب هذه الابيات - الابيات التالية :

لو الناعبداً أنى بالصالحات غداً وود كل نبي مرسل وولي وعاش ما عاش آلافاً مؤلفة خلوا من الذنب معصوماً من الزلل وقام ما قام قواماً بلا كسل وصام ما صام صواماً بلا ملل وطار في الجو لا يأوي الى حلل وغاص في البحر لا يخشى من البلل فليس ذلك يوم البمث ينفعه إلا بحب امير المؤمنين على

اقول: لم اقف على هذه العبارة التي نقلها في المدارك في المختلف في هذه المسألة ، نعم قال .. بعد ان نقل احتجاج ابن الجنيد وابن البراج بات الايمان شرط العبادة ولم يحصل .. : اجاب عن ذلك بالمنع من كون الايمان شرطاً في العبادة . فلعل السيد نظر الى ما يلزم من هذه العبارة وهو ما ذكره . وفيه بعد . ويحتمل ان يكون في موضع آخر غير موضع المسألة .

وكيف كان فينبغي ان يعلم ان القول بصحة اعمال المخالفين ليس مختصاً بالملامة في هذا الكتاب ، كما ربما يوهمه ظاهر مخصيص النقل عنه بذلك . بل هذا القول هو المشهور بين المناخرين ، كما صرح به الشهيد فى الدروس حيث قال : واختلف في اشتراط الايمان في الصحة والمشهور عدم اشتراطه .

ويرد عليه \_ زيادة على ما ذكر نا \_ ان الواجب عليهم ان يحكموا بدخول الحجالفين الجنة ، لانهم متفقون على وجوب الجزاء على الله (تعالى) كما دلت عليه ظواهر الآيات القرآنية ، وحينئذ فه ي كانت اعمالهم صحيحة وجب الجزاء عليها في الآخرة ، فيلزم دخولهم الجنة . مع ان جملة منهم صرحوا بان الحكم باسلامهم إنما هو باعتبار اجراء احكام الاسلام عليهم في الدنيا من الطهارة والمناكحة والموارثة وحقن المال والدم ، واما في الآخرة فانهم من المخلدين في النار .

وبالجُملة فأن كلامهم في هذا المقام لا يخلو عن مجازفة ناشئة عن عدم تتبع الادلة والتأمل فيها كما هو حقها .

الرابع – قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس: ولو حج المحق حج غيره فني الاجزاء تردد، من التفريط، وامتناع تكليف النافل. مع مساواته المخالف في الشبهة.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : اقول : لا يخنى ضعف الوجه

الثاني من وجهى التردد ، لان ايجاب الاعادة بعد العلم لا يستلزم تكلّيف الغافل . والحاقه بالمخالف قياس مع الفارق . والاصح اختصاص الحسكم بالمخالف ، واعتبار استجماع الشرائط المعتبرة في غيره ، لعدم محقق الامتثال بدونه . انتهى .

اقول: لا يخنى ان مهاد شيخنا المذكور (قدس سره) من هذا السكلام إنما هو بالنسبة الى اصل الحج الواقع من المكلف ، بان يكون من اهل الحق وقد حج حج المخالفين جاهلا بحج الشيمة وكيفيته ، فهل يحكم ببطلانه بناء على عدم معذورية الجاهل ، لتفريطه بالاخلال بمدم تعلم الاحكام الشرعية ، او يحكم بصحته بناء على انه غافل و يمتنع تكليف الغافل ، لان الاوامر والنواهي الشرعية إنما تتوجه الى العالم ? وصجع ذلك الى معذورية الجاهل - كا وقع الشرعية إنما تتوجه الى العالم ? وصجع ذلك الى معذورية الجاهل - كا وقع الحسكم به في جملة من احكام الحج - وعدمها . وحينئذ فقول السيد (قدس سره) - انه لا يخنى ضعف الوجه الثاني . ثم ذكر في بيان ضعفه : ان ايجاب الاعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل - خروج عن محل المسألة ، إذ الكلام إنما هو بالنسبة الى اصل الحج لا الاعادة ، ولا ربب انه متى كان الفعل صحيحاً بناء على معذورية الجاهل كاذكره شيخنا المذكور - قانه لا اعادة البتة .

نعم يبقى المكلام في انه لوكان حج المخالفين مستلزماً لترك شيء من الاركان عند اهل الحق \_ وهذا المحق قد حج حجهم وترك بعض الاركان ، والحال انه لا عذر في ترك الركن ، كما هو ظاهر الاصحاب من الحسم ببطلان الحج بترك بعض اركانه عمداً وجملا \_ فالحكم بالصحة مشكل .

وكيف كان فتفريع هذه المسألة على ما نحن فيه \_ بناه على ما عرفت مرف بطلان عبادة المخالف ، وان عدم الاعادة عليه بعد دخوله في الايمان إنما هو تفضل من الله (عز وجل) لا لصحة عبادته ، وان المحق يجب عليه الاتيان بالعبادة على وجها فمتى اخل بذلك عمداً وجب عليه الاعادة \_ ليس في محله .

نعم يفرق بين ما يعذر فيه وبين ما لا يعذر فيه .

واما ما اشار اليه شيخنا المتقدم في آخر كلامه من مساواته المخالف في الشبهة ، اشارة الى الوجه في صحة اعمال المخالفين كما قدمنا نقله عنه ، وبياناً للمذر لهم في الخروج عن الدين المبين ، وبذلك ايضاً صرح المحدث الكاشاني في الممالة المدالة تبماً لشيخنا الشهيد الثاني في الممالك مدقد اشبمنا المكلام في رده وابطاله في باب صلاة الجمة من شرحنا على كتاب المدارك .

وليت شعري اذا كانت الآيات القرآنية والاحاديث النبوية قد اتفقت على وجوب الرجوع الى اهل البيت (عليهم السلام) واخذ الاحكام منهم ـ ولا سيا قوله عليه الله (١): « أني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي اهل بيتي ـ وفي بعض طرق هذا الخبر (٢) خليفتين ـ لن تضلوا ما ان تمسكتم بها ، لن يفترقا حتى يردا على الحوض » وقوله عليه (٣): « اهل بيتي كسفينة نوح الميه من ركبها عبا ومن تخلف عنها غرق » وها مرويان من طريق الجمهور بطرق عديدة وقد اعترف جملة من علمائهم بمضمونهما ، كما اوضحنا ذلك في سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد ، وحديث الغدير المروي متواتراً من طرق القوم (٤) وامثال ذلك ـ فاي شبهة بعد هذه الاخبار وامثالها ؟

<sup>(</sup>١) و(٢) ارجع الى كتاب فضائل الحُمسة من الصحاح الستة ج ٢ ص ٤٣ الى ٥٢ فانه ذكر الحديث بالفاظه ومصادره.

<sup>(</sup>٣) ارجعالی کتاب فضائل الحمسة من الصحاح الستة ج ٢ ص ٥٦ الى ٥٨ فانه ذكر الحديث بالفاظه ومصادره .

<sup>(</sup>٤) ارجع الى كتاب الغدير ج ١ ص ١٤ الى ١٥١ وص ٢٩٤ الى ٣١٣ الطبعة الثانية.

ولكن القوم إنما تابلوا بالعناد وتمكوا بالعصبية واللداد، كما يوضحه تصريح جملة من اساطين علمائهم \_ منهم الغزالي والزمخشري وغيرها \_ بمخالفتهم السنن النبوية لكون الشيعة يعملون بها ، كمسألة تسنيم القبور \_ قال الغزالي (١): « ان السنة هوالتسطيح و لكن عدلنا عنه الىالتسنيم مراغمة للرافضة » \_ والتختم بالحمين ، واضافة آل النبي على الجنازة ، و نحو ذلك من ما اوضحناه في كتابنا المشار اليه ، فأذا كان هذا اعتراف علمائهم فأي شبهة لهم في الحروج عن الدين حتى يعتذر به اصحابنا عنهم وبالجملة فأن كلامهم في هذا المقام وقع غفلة عن تدبر الاخبار والنظر فيها بعين الاعتبار ، كما اوضحناه في شرحنا على المدارك في البحث مع المحدث الكاشاني .

المسألة الرابعة .. قد اختلفت الاخبار في افضلية المشي على الركوب وبالمكس .

فن ما يدل على الاول صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله على (٢) قال : « ماعبدالله ( ثمالى ) بشى الشد من المشى ولا افضل » .

وصحيحة الحلبي (٣) قال : ﴿ سَأَلَتَ ابَا عَبِدَاللَّهُ لِمُؤَخِّ عَنْ فَضَلَ المُّشِّي فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) الوجيز ج ١ ص ٤٧ باختلاف في اللفظ، ومثله في كتاب رحمة الامة على هامش الميزان للشعراني ج ١ ص ٨٨، وقد قدمنا كلامهم في ذلك في التعليقة (١) ص ١٧٤ ج ٤ من الحدائق. وقد ذكر الحجة المقرم في مقتل الحسين ﷺ ص ٤٤٣ من الطبعة الثانية الموارد التي صرح القوم بمخالفة السنة فيها لانها اصبحت شعاراً للرافضة.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٢ من وجوب الحج وشرائطه

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٥٦من الصدقة ، والباب ٣٢ من وجوب الحج وشرائطه .

انالحسن بن على (عليها السلام) قاسم ربه ثلاث مرات ، حتى نملا و نملاو أو باً و ويناراً ، وحج عشرين حجة ماشياً على قدميه » .

وعن محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابي عبدالله على (١) قال : « ما عبدالله بشيء افضل من المشي » .

وقال في الفقيه (٢): روى انه ما تقرب العبد الى الله ( عز وجل ) بشيء احب اليه من المشي الى بيته الحرام على القدمين ، وان الحجة الواحدة تعدل سيمين حجة ... الحديث .

وروى في الكافي عن ابي اسامة عن ابي عبد الله عليه (٥) قال : « خرج الحسن بن على ( عليهما السلام ) الى مكة سنة ماشياً فورمت قدماه ، فقال له بمض مواليه : لو ركبت لسكن عنك هذا الورم . فقال : كلا اذا اتينا هذا المنزل فانه يستقبلك اسود وممه دهن فاشتر منه ولا عما كسه ... الحديث » وفيه : انه وجد الأسود واشترى منه .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ٣٢ من وجوب الحج وشرائطه.

قال : الحسنة بالف الف حسنه . وقال : فضل المشاة في الحنج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم . وكان الحسين بن على ( عليهما السلام ) يمثى الى الحج ودابته تقاد وراءه .

واما ما يدل على الثانى فصحيحة رفاعة وابن بكير عن ابى عبدالله على الثانى فصحيحة رفاعة وابن بكير عن ابى عبدالله على (١) ه انه سئل عن الحج ماشياً افضل او راكباً ؟ قال : بل راكباً ، فان رسول الله على الله على الحب راكباً ».

وظاهر هذا الخبر ان مشي الحسن (عليه السلام) المذكور في الاخبار الماكان من مكة الى منى وعرفات ، فان ممنى سؤال السائل: ان مشيه (عليه السلام) هل كان من خروجه من المدينة قاصداً الى مكة ، او من مكة في قصده الى عرفات ومنى ? فاجاب بان ذلك الما هو من مكة . إلا ان حديث ابى اسامة المتقدم ظاهر المنافاة لذلك ، ومثله موثقة عبدالله بن بكير الآتية (٣) . وقوله : « اذا زرت البيت اركب او امشى ؟ » يعنى : من منى الى مكة لطواف الزيارة . وروى الشيخ في الموثق او الحسن عن رفاعة (٤) قال : « سأل اباعبدالله وروى الشيخ في الموثق او الحسن عن رفاعة (٤) قال : « سأل اباعبدالله

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل الباب ٣٣ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٤ ص ٤٥٦ ، وفي الوسائل الباب ٣٣ من وجوب الحيج وشرائطه . (٣) ص ١٧٤

(عليه السلام) رجل: الركوب افضل ام المشي ? فقال: الركوب افضل من المشي لان دسول الله عِنْهِينُ ركب » .

وروى في الكافي في الموثق عن عبدالله بن بكير (١) قال · « قلت واخرجوا ركباناً . قلت : اصلحك الله (تعالى) انه بلغنا عن الحسن بن على (صلوات الله عليهما ) انه كان يحج ماشياً ? فقال : كان الحسن بن على ( عليهما السلام) يحج ماشياً وتساق معه المحامل والرحال » .

اقول : ظاهر قول السائل : \_ « بلغنا عن الحسن بن على (عليهما السلام)» بعد سؤاله عن الخروج الى مكة مشاة ، ونهيه على عن المشي ـ ان مشى الحسن على كان الى مكة ، ومثله رواية ابي اسامة المتقدمة . والجمع بينهما وبين ظاهر صحيحة رفاعة لا يخلو عن اشكال .

وروى الكليني والشيخ فى الصحيح عن سيف التمار (٢) قال : « قلت لا بي عبدالله علي : إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شيء فما ترى ? قال : إن الناس ليحجون مشاة ويركبون . قلت : نيس عن هذا اسألك . قال : فمن اي شيء سألت ? قلت : ايهما احب اليك ان نصنع ? قال : تركبون احب الي ، فان ذلك اقوى لكم على الدعاء والمبادة » .

وللاصحاب في الجمع بين هذه الاخبار طرق: احدها \_ وهو المشهور \_ ان المشي افضل ان لم يضعه عن الدعاء وإلا فالركوب افضل. ويشهد لهذ الجمع صحيحة سنف المذكورة.

وثانيها ـ ان المشي افضل لمن ساق معه ما اذا اعيا ركبه . ذكره الشيخ

(١) و(٢) الكاني ج ٤ ص ٤٥٥ و ٤٥٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ١٢ ، وفي الوسائل الباب ٣٣ من وجوب الحج وشرائطه . في كتابي الاخبار ، واستدل عليه بموثقة عبدالله بن بكير المتقدمة .

وثالثها ـ ان الركوب افضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه ، دون ما اذا كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة .

وهذا الوجه نقله شيخنا الشهيد الثانى في المسالك وسبطه في المدارك عن العالم الربانى الشيخ ميثم البحرانى في شرح النهج، قال في المدارك : وهو جيد لان الشح جامع لمساوئ العيوب، كما ورد في الخبر (١) فيكون دفعه اولى من العبادة بالمشى .

ويدل على هذا الوجه ما رواه ثقة الاسلام (عطر الله تعالى مرقده) عن ابى بصير (۲) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عنالمشي افضل اوالركوب؟ فقال : اذاكان الرجل موسراً فمشى ليكون اقل لنفقته فالركوب افضل » .

ورابعها \_ ان الركوب افضل لمن يضعف بالمشي عرب التقدم للعبادة . احتمله الشيخ في كتابى الاخبار ، واختاره شيخنا الشهيد في الدروس .

واحتج عليه الشيخ بما رواه عن هشام بن سالم في الحسن او الموثق (٣) قال : « دخلنا على ابى عبدالله (عليه السلام) انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من اصحابنا ، فقلنا : جملنا الله فداك اجما افضل المشي او الركوب ؟ فقال : ما عبدالله بشيء افضل من المشي . فقلنا : ايما افضل نركب الى مكة فنمجل فنقيم بها الى ان يقدم الماشي او بمشي ? فقال : الركوب افضل » .

 <sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٤٥ مطبعة الاستقامة بمصر في الكلمات القصار
 « البخيل جامع لمساوئ العيوب » .

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٤ ص ٤٥٦ ، وفي الوسائل الباب ٣٣ من وجوب الحج وشرائطه.

<sup>(</sup>٣) التهذيب جه ص١٣، وفي الوسائل الباب ٣٢ و٣٣ من وجوب الحج وشر ائطه.

وسيأً تى آتمام السكلام في ذلك \_ ان شاء الله تمالي \_ في حج النذر .

المسألة الخامسة ـ لا خلاف بين الاصحاب في انه اذا استقر الحج في ذمته ثم مات فأنه يقضى عنه من اصل تركته . نقل الاجماع على ذلك العلامة في المنتهى والتذكرة . وقد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ذلك في صدر المسألة الثانية .

ا عا الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه ، والمتداول في كتب اكثر الاصحاب ان الخلاف هنا منحصر في قولين :

احدها \_ انه من اقرب الاماكن الى مكة ، وهو الذي عليه الاكثر . قالوا : والمراد باقرب الاماكن اقرب المواقيت الى مكة ان امكن الاستئجار منه وإلا فمن غيره مراعياً الاقرب فالاقرب ، فان تمذر الاستئجار من احد المواقيت وجب الاستئجار من اقرب ما يمكن الحيج منه الى الميقات .

وثانيهما ـ انه من بلده ، وهو قول الشيخ في النهاية ؛ وبه قال ابن ادريس والمنهوم من عبارة المحقق في الشرائع ان في المسألة قولا ثالثاً ، وهو التفصيل بين ما اذا وسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن .

وهذا القول وان لم نظفر به في كلام المتقدمين إلا انه صريح الشهيد في الدروس ، حيث قال : يقضى من اصل تركمته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الاقوى . انتهى .

استدل اصحاب القول المشهور على ذلك بان الواجب قضاء الحج وهو عبارة عن المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزء منه ولا واجبا لذاته ، وأنما وجب لتوقف الواجب عليه ، فأذا انتنى التوقف انتنى الوجوب. على انا لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لان الفضاء إنما يجب بدليل من خارج ، وهو انما قام على وجوب قضاء الحج خاصة . كذا في المدارك .

واستدل المحقق في المعتبر على هذا القول ايضاً بأن الواجب في الذمة

ليس إلا الحج فلا يكون قطع المسافة معتبرا . و بار الميت لو اتفق حضوره بمض المواقيت لا بقصد الحج اجزأه الحج من الميقات ، فكذا لو قضى عنه .

وزاد العلامة في المختلف: ان المسافر لو اتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائط وجب عليه ان يحج من ذلك الموضع ، وكذا لو استطاع من غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وانشاء الحج منه بلا خلاف ، فعلم ان قطع المسافة ليس واجباً هنا ، فلا يجب الاستئجار منه .

اقول: وهذه الوجوه بحسب ما يتراءى منها في بادى والرأى مؤيدة لما ادعوه ، إلا ان في صلاحها لتأسيس الأحكام الشرعية وبنائها عليها اشكالا ، كما سيظهر لك ان شاء الله ( تمالى ) فانه من الجائز ان يكون حكم القضاء عن الميت غير مترتب على هذه الوجوه التي ذكروها ، فلابد فيه من دليل صريح يدل على ما ادعوه.

احتجا بن ادريس \_ على ما نقلوا عنه \_ بتواتر الأخبار بذلك . وبان المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه ، فمع الموت لا تسقط النفقة .

ورده المحقق في الممتبر بالمنع من تواتر الأخبار بذلك ، قال : ودعوى المتأخر تواتر الأخبار غلط ، فانا لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر ? وبانا لا نسلم وجوب الحج من البلد ، بل لو افاق المجنون عند بعض المواقيت او استننى الفقير وجب ان يحج من موضعه . على انه لم يذهب محصل الى ان الانسان يجب عليه ان ينشى وحجة من بلده . فدعواه هذه غلط وما رتبه عليها اشد غلطاً . انتهى .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة خالية من النصوص كما سممت من كلام المحقق ، والنصوص الواردة باعتبار الميقات او البلد او ما بينهما إنما وردت في الوصية بالحيج ، مع أنها بحسب ظاهرها لا تخلو من تدافع وتعارض . والاصحاب

قد تعلقوا بجملة منها في الدلالة على ما إدعوه في هذه المسألة من تخصيص الوجوب الميقات ، واجابوا عن ما دل بظاهره على خلاف ذلك . وظاهرهم ان المسألتين في التحقيق من باب واحد . وهو كذلك . إلا ان في دلالة ما اور دوه من الاخبار على ما ادعوه منها تأملا .

وها انا اسوق اليك جملة ما وقفت عليه من الاخبار المذكورة، مذيلاكلا منها بما ادى اليه فهمي القاصر وذهني الفاتر ، واسأل الله (عز وجل) العصمة من طغيان القلم وزلة القدم ، فاقول :

من الأخبار المشار اليها صحيحة حريز عن ابي عبدالله يَنْ (١) قال : « سألت ابا عبدالله عن رجل اعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فجج عنه من البصرة ? قال : لا بأس ، اذا قضى جميع المناسك فقد ثم حجه » . اقول : وهذه الرواية وان لم تكن من عداد الروايات المشار اليها إلا

انها من جملة ما اءتضد به اصحاب القول المشهور فذكرناها اولا لذلك .

والنقريب فيها أنها دلت بظاهرها على ان المخالفة في الحج من الكوفة الى الحج من البحرة غير موجب لفساد الحج ، وما ذاك إلا من حيث ان الفرض من اعطاء الحجة الاتيان بالمناسك المذكورة وان الطريق لا مدخل لها في الحج . وفيه ما سيأتي ان شاء الله ( تعالى ) في مسألة من استؤجر على طريق فحج على غيره من الخلاف في ذلك .

وصاحب المدارك الذي هو ممن اعتضد بهذه الرواية في هذه المسألة ، حيث اختار في تلك المسألة عدم صحة الحج كذلك اجاب عن هذه الرواية \_ حيث ان الشيخين استدلا بها على الجواز \_ فقال بأنها لا تدل صريحاً على جواز المخالفة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١١ من النيابة في الحج.

لاحتمال ان يكون قوله: « من الكوفة » صفة لـ « رجل » لا صلة لـ « يحج » . انتهى . ولا يخنى انه بناء على هذا الاحتمال الذي ذكر. يبطل تملقه لما هنا فكيف يحتج بها ؟

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن رئاب (١) قال : « سألت الم عبدالله الم الله عن رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خسين درهما ؟ قال : يحج عنه من بمض المواقيت التي وقت رسول الله عليه قرب » .

قالوا: وهذه الرواية مؤيدة للقول المشهور باعتبار انه على اطلق الحج عنه من بعض المواقيت ولم يستفصل عن المكان الحج بذلك من البلد او غيره من ما هو ابمد من الميقات ، فدل على عدم وجوبه .

وفيه بعد ، فأنه من المحتمل قريباً \_ بل الظاهر انه الاقزب \_ انه الله الما الم المن بعض المواقيت لعلمه ان الحمين بحسب العادة والعرف ليس فيها وفور لما يسع من ما قبل الميقات من نفقة الحج وكراية الدابة تلك المدة كما هو ظاهر . وما ذكر ناه ان لم يكن اظهر فلا اقل ان يكون مساوياً لما ذكروه من الاحتمال ، وبذلك يبطل الاستدلال .

ومنها \_ رواية زكريا بن آدم (٢) قال : « سألت ابا الحسن ﷺ عن رجل مات واوسى بحجة له ، أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ? فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس » .

اقول: ان ظاهر هذه الرواية انه لا يتمين الحج من البلد، بل الواجب ان يستأجر عنه من قبل الميقات كائناً ما كان بما تسمه الاجرة، والأظهر حملهاعلى

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.

عدم سمة المال للحج من البلد . ومفهومها انه لا يصار الى الميقات مع سعة المال لما زاد على ذلك . وهي بالتقريب المذكور منافية للقول المشهور ، والاعتضاد بها \_كا ذكره في المدارك \_ لا يخلو من القصور .

ومنها \_ ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن ابي سميد عن من سأل ابا عبدالله ﷺ (١) عن رجل اوصى بمشرين درهماً في حجة ? قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه .

اقول: ظاهر هذا الخبر ان العشرين لو لم تبلغ الحج من احد المواقيت المفهورة يحج من ما بعد الميقات الى مكة ، كادنى الحل والحديبية والجعرانة . ويصير هذا من قبيل من لم يتمكن من وصول الميقات والخروج اليه ، فأنه يحرم من هذه الاماكن ولو من مكة . هذا ما يفهم من الخبر .

ومنها \_ ما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن بابراهيم عن معاوية بن عمار (٢) قال : « قلت له : رجل يموت وعليه خمسائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام ، وترك ثلا بمائة درهم ، واوصى بحجة الاسلام وان يقضى عنه دين الزكاة ? قال : يحج عنه من اقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكاة » .

اقول : ظاهر الحبر هنا ان الحج من مكة لانها اقرب ما يكون بالتقريب الذي ذكرناه .

ومنها .. ما رواه في الكافي عن عمر بن يزيد (٣) قال : « قال ا بوعبدالله

(١) رواه في التهذيب ج ٩ ص ٢٢٩ ، وفي الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ ، إلا انه عن ابي بصير مضمراً ، ورواه في الكافي ج ٤ ص ٣٠٨ ، وفي الوسائل الباب٢ من النيابة في الحج .

- (٢) الوسائل الباب ٢١ من المستحقين للزكاة
  - (٣) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج

(عليه السلام) في رجل اوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة انها تجزى. حجته من دون الوقت » .

وما رواه فيه ايضاً عن عمر بن يزيد (١) قال : « قلت لا بي عبدالله (عليه السلام ) : رجل اوصي بحجة فلم تكفه ? قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت » وظاهر الحبرين المذكورين الله الرجل اوصى بمال اللحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد ، كما هو صريح الاول وظاهر الثاني . واجاب (عليه السلام ) بانه يستأجر بها من اي موضع يسمه المال بمد البلد . وفيه ايماء الى انه لو كنى من البلد لوجب وان لم يمين البلد في الوصة .

ومنها \_ ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله (٢) قال : « سائت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصى بالحج ، من ابن يحج عنه ? قال : على قدر ماله ، ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه مالك من منزله فمن الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » .

اقول: ظاهر الخبر المذكور انه ان كان في مال الموصى سعة الحج من المنزل فهو الواجب اولا ، وإلا فيبنى على ما يسعه من البلدان المتوسطة . وظاهر الخبر ان السؤال عن رجل مر خراسان . وجذا التقريب ينطبق على ما قدمناه من الاخبار .

ومنها \_ صحيحة الحلبي عن ا بيعبدالله ( عليه السلام ) (٣) انه قال : ﴿وَانَ

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج .

<sup>(</sup>٣) لم اقف على هذه الصحيحة في الوسائل في مظانها ، ولم يذكرها في الوافي باب (الوصية بالحج) من كتاب الوصية . نعم ذكرها صاحب المدارك في نقس المسألة ، وهي المسألة الثانية من المسائل الاربع في المقدمة الثانية =

اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بمض المواقيت » والتقريب فيها ما تقدم.

والسيد السند في المدارك لما اعتضد بروايتي على بن رئاب وزكريا بن آدم المتقدمتين على ما اختاره من القول المشهور ـ وهو وجوب الحج من الميقات مطلقاً ، وكان هذان الحبران ظاهري المنافاة لذلك ـ اجاب عنها بمد ذكرها بانهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصية ، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد ، كما هو الظاهر من الوصية عند الاطلاق في زماننا ، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية . انتهى .

وفيه: ان بمده ظاهر ، وما ذكره تكلف لا ضرورة تلجى اليه ، فارت ما ذكرناه هو الممنى الذي تنطبق جملة اخبار المسألة عليه . وتوهم الدلالة على

= ونسبها الى الشيخ (قدس سره) وكذا نسبها صاحب الدخيرة الى الشيخ في قدس المسألة ، ومن قبلهما العلامة في المنتهى ج ٢ ص ٨٧١ . ولم اجدها في المهذيب في مظانها . إلا ان الشيخ (قدس سره) ـ بعد ان اورد في التهذيب ج ٥ ص ٥٠٥ من الطبع الحديث صحيح الحلبي المتضمن للوصية بالحج وان حجة الاسلام تخرج من الطلع الحديث المستحب يخرج من الثلث ، وان النائب يتعين بتعيين الموصي ، واورده في الوسائل في الباب ٢٥ من وجوب الحج وشرائطه برقم (٢) ـ قال : ﴿ فَإِنَ اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك ... ، ثم ذكر صحيح على بن رئاب المتقدم . وهذه العبارة بقرينة قوله : ﴿ روى ذلك ، من كلام الشيخ (قدس سره) لا من لفظ الحديث . وعدم نقل صاحبي الوسائل والوافي المخذه الصحيحة شاهد قطعى على ذلك .

اعتبار الميقات من الخبرين اللذين اعتضد جما قد بينا ضعفه .

وزاد بعضهم في الجواب عن الخبر المذكور: ان يراد بماله ما عينه اجرة للحج بالوصية ، قال : فأنه يتمين الوفاء به مع خروج ما زاد عن اجرته من الميقات من الثلث اتفاقاً . وهو ا بعد وا بعد .

وبالجملة فأن الظاهر عندي من هذه الروايات ـ باعتبار ضم بعضها الى بعض وحل جملها على مفصلها ومطلقها على مقيدها ـ هو انه متى اوصى بالحج فأنه ينظر في ماله ، فأن وسع الحج من بلده ومنزله وجب ، وإلا فيترتب باعتبار ما يسع المالولو من مكة . وهذا هو قول شيخنا الشهيد في الدروس . مثلا : لو كان الموصى في بلد خراسان ، فأن وسع ماله للحج من خراسان وجب ، وإلا فينظر في البلدان والاماكن المتوسطة من خراسان الى مكة فايها وسع الحج منه وجب . وعلى هذا فلا حجة في شي من هذه الاخبار للقول المشهور ، بل هي ظاهرة في خلافه .

نعم يبقى المكلام في ان مورد هذه الروايات الوصية فحمل ما نحن فيه عليها يحتاج الى دليل. إلا ان لقائل ان يقول: انه اذا دلت هذه الاخبار - كا اوضحناه - على ان الواجب مع الوصية هو النظر الى سعة المال ، فأن وسع من بلده وجب الحج من البلد وإلا فمن حيث يسع ، فينبغي القول بذلك في من لم يوص مع معلومية اشتغال ذمته ، لان الواجب الاخراج عنه اوصى او لم يوص . ولهذا تكلف الاصحاب ارجاع بمض هذه الروايات الى ما ذهبوا اليه واستدلوا بها عليه وان كان خلاف ما يستفاد منها كما عرفت .

وان اردت مزيد تحقيق للمقام بتوفيق الملك العلام وبركة اهل الذكر (عليهم السلام) فاستمع لما يتلى عليك من الكلام:

فنقول: لا يختى ان هذه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه فيها دافعة لما ذكروه من الدليل المتقدم على القول المشهور، لان مرجع كلامهم – وان اكثروا

من العبارات ـ الى ان اخبار القضاء الواردة بقضاء الحج لم تشتمل على الطريق بل على قضاء الحج خاصة ، والحج إنما هو عبارة عرف المناسك المخصوصة ، ووجوب قطع الطريق على الحي انما هو من حيث عدم تمكنه من الحج إلا بذلك ، ومتى مات سقط هذا التكليف عنه ووجب الحج خاصة .

وفيه اولا \_ انه لوكانت الطريق لا مدخل لها في القضاء عنه ، وان الواجب أنما هو الحج من الميقات مطلقاً ، فكيف تخرج هذه الاخبار مصرحة بالترتيب مع الوصية بالقضاء من البلد وإلا فمن حيث وسعه المال كما اوضحناه آنفاً ? لان قاعدتهم هذه جارية في المقامين وكلامهم شامل الهسأ لتين .

وثانياً ـ الأخبار الدالة على وجوب استنابة الممنوع من الحج بمرض او شيخوخة او عضب ، وانه يجهز رجلا من ماله ليحج عنه (١) ومن الظاهر ان التجهيز انما هو من البلد ، فانه لا يقال لمن كان في بغداد ـ مثلا ـ ثم امر رجلا ان يستأجر له رجلا من الميقات انه جهز رجلا يحج عنه ، فان التجهيز انما هو ان يعطيه اسباب السفر وما يتوقف عليه الى ذلك المسكان بل ورجوعة . وهو نظاهر الاصحاب ايضاً حيث انه لم يطمن احد في دلالة هذه الاخبار مع انها ظاهرة في ما ذكرناه . ومقتضى ما ذكروه ـ من الدليل المتقدم الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة ـ ان الواجب إنما هو الحج من الميقات والطريق لا مدخل لها . وبمين ذلك نلزمهم في المسألة المذكورة ، فان هذا المنوع بسبب العذر قد سقط عنه وجوب السعي بيدنه وثملق الحج بماله ، والحج انما هو عبارة عن المناسك المخصوصة والطريق لا مدخل لها ، فمن اين يجب عليه ان يجهز رجلا من بلده المخصوصة والطريق لا مدخل لها ، فمن اين يجب عليه ان يجهز رجلا من بلده مم ان الاخبار قد دلت على خلاف ذلك . وهو مؤذن ببطلان قاعدتهم التي اعتمدوها .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج وشرائطه .

وثالثاً ـ ما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال (١) رواية عبدالله بن جعفر الحميري واحمد بن محمد الجوهرى عن احمد بن محمد عن عدة من اصحابنا قالوا : « قلنا لأبي الحسن ـ يمني علي بن محمد (عليها السلام ) ـ : ان رجلا مات في الطريق واوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف اصحابنا ، فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو اوفر للشيء ان يبقي عليه . وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ؟ فقال بيمنج عنه من حيث مات ؟ فقال بيمنج عنه من حيث مات » .

والتقريب فيها انه لوكان الطريق لا مدخل له في الحج عن الميت بالتقريب الذي ذكروه لأمر كالحين بالحج من الميقات ولم يأمر بالحج من الموضع الذي مات فيه ولمل الرجل كان من خراسان ـ مثلا ـ فمات بمد خروجه بفرسخين او ثلاثة ، وانه في الحج من ذلك الموضع .

فاي دليل في بطلان ما اعتمدوه اظهر من هذه الأدلة ؟

( فأن قيل ) : ان الاخبار قد وردت في هذه المواضع بما ذكرتم فوجب المصير اليها ، ولا يلزم من ذلك المصير الى ماذكرتم في هذه المسألة .

أ قلنا): نعم الأمركا ذكرت ولكن الغرض من ايراد هذه الاخبار الما هو بيان بطلان هذا الدليل الذي اعتمدوه، وفساد هذه القاعدة التي اتفقوا عليها، فانه لوكان ذلك حكما كلياً وضابطاً جلياً كما ظنوه لم تخرج هذه الاخبار بخلافها مع ان ما تضمئنه من جزئياتها، فهو دليل على فسادها.

ورابعاً \_ انا نقول : ان ظاهر الاخبار الدالة على شرطية الاستطاعة في وجوب الحج شمولها باطلاقها للحي والميت ، بمعنى ان الواجب عليه في حال الحياة الحج متى استطاع الاتيان به بزاد وراحلة وغيرها من ما يتوقف عليه الحج

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.

اولا وان قل في بمض الفروض ، كما اذا حصلت الاستطاعة في الميقات مثلا ، لان الاستطاعة عندنا \_ كما حققناه آنهاً \_ عبارة عن القدرة على الاتيان بالحج كيف اتفق من غير مشقة ، وكذلك بمد الموت يجب الحج عنه على الوجه الذي استقر في الذمة . والنمسك باطلاق قولهم ( عليهم السلام ) في اخبار القضاء : « مر مات مستطيعاً يقضي عنه الحج » (١) يراد به على الوجه الذي فات عليه . وتشهد بذلك الاخبار التي ذكرناها في الوجوه الثلاثة المتقدمة . على ان اللازم من ما ذكروه \_ من عدم شرطية الاستطاعة في القضاء عن الميت \_ انه لو مات مستطيعاً للحج من الميقات وجبان يقضي عنه من الميقات . وهو باطل اجماعاً . وقولهم ـ : انه لو الماق المجنون عند الميقات ، او استطاع في ذلك المكان ، او اتفق حضوره الميقات، لم يجب عليه قصد البلد \_ صحيح ، لانا لا نوجب في القضاء عنه الحج من البلد مطلقاً ، وأنما ترتبه على انه بعد حصول الاستطاعة كائناً ﴿ اللَّاكَانُ لُو مات وجب الفضاء عنه من محل الموت ، فلو مات اخد من هذه الأفراد المعدودة \_ اعني المجنون وما بعده \_ لم نوجب القضاء عنه إلا منذلك المكان ، كما سمعت من حديث السرائر . والأخبار الخارجة بالبلد في الوصية - كما قدمناها - ا عما خرجت مخرج الغالب والأكثر من حصول ذلك في بلد الاستيطان ، فلا ينافي ذلك ما اتفق على غير هذا الوجه .

فعليك بالفكر الدقيق في هذا التحقيق الرشيق، فأنه حقيق ال يكتب بالتبر على الأحداق لا بالمحرعلى الاوراق ، إلا أن الالف بالمشهورات ـ سيما إذا زخرفت بالاجماعات ـ شنشنة اخزمية وطريقة لا تخلو من عصبية .

وكيف كان فانا في المسألة من المتوقفين لمدم النص الصريج ، والاحتياط

<sup>(</sup>١) هذا مضمون ما اورده في الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحجوشرائطه

عندي واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس ، فان كلامه هو الاظهر لصوقاً بالأخبار كما عرفت. والله العالم بحقائق احكامه ، وحملة شريعته القوامون بمعالم حلالة وحرامه.

ويجب ان يلحق بهذه المسألة فوائد : الاولى ــ قد صرح الاصحاب با نه انحا يقضى الحج من اصل التركة متى استقر في الذمة بشرط ان لا يكون عليه دين وتضيق التركة عن قسمتها على الدين واجرة المثل.

قال في المدارك بعد ذكر المصنف ذلك : واما انه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين واجرة المثل بالحصص فواضح ، لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية . ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع او من جميع التركة مع انتفاء الدين باجرة الحج فواضح ، ولو قصرت عن الحج والعمرة من اقرب المواقيت ووسعت لأحدها فقد اطلق جمع من الأصحاب وجوبه . ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الاولوية ، وتقديم الحج لانه اهم في نظر الشرع . ويحتمل قوياً سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة ان كان الفرض التمتم ، لدخول المعرة في الحج على ما سيجى بيانه ، ولو قصر نصيب الحج عن احد الامرين وجب صرفه في الدين ان كان معه وإلا عاد ميراثاً ، انتهى .

اقول: لا يخنى انه قد تقدمت (١)صحيحة معاوية بنعمار او حسنته دالة على ان من عليه خمسائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام ولم ينرك إلا ثلاثمائة درهم، فانه يقدم الحج اولا من اقرب الاماكن ويصرف الباقي في الزكاة .

ومثلها \_ ما رواه الشيخ في التهذيب عنه ايضاً عن ابي عبدالله علي (٢) « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، واوصى ان

<sup>(</sup>١) ص ١٨٠ (٢) الوسائل الباب ٤٢ من الوصايا.

يحج عنه ? قال : يحج عنه من اقربالمواضع ويجعل ما بقي فىالزكاة ﴾ .

وظاهر الخبرين المذكورين بل صريحها انه يجب اولا الحج عنه من اقرب الاماكن ثم يصرف الباق في الزكاة كائناً ماكان ، وانه لا تحاص بينها.

ولا يخفى ما في ذلك من الدلالة على بطلان ما ذكروه من التفصيل .

وبيان ذلك من وجوه : منها ــ انهم اعتبروا توزيع التركة بالحصص كما في الديور المجتمعة ، وجعلوا جصة الحج اجرة الثل ؛ والنص (١) يدل على وجوب البدأة بالحج وانه لا يصرف في الزكاة شيء إلا بعد الحج ، فيصرف فيها ما فضل .

ومنها ـ ان ظاهرهم ان اجرة المثل باعتبار الميقات ، والنص (٢) يدل على انه من اقرب الاماكن ، والمراد مكة بالتقريب الذي اوضحناه آتفاً .

ومنها ــ ان ظاهر النص (٣) تقديم الحيج مطلقاً تمتماً كان فرضه او غيره .
ومنها ــ قوله : « ثم ان قامت حصة الحيج من التوزيع ... الى آخره »
فان ظاهر النص (٤) انه لا توزيع بل يقدم الحيج اولا ويصرف الفاضل في الزكاة .
ومن ذلك ايضاً يظهر بطلان قوله : « ويحتمل قوياً سقوط الفرض مع
القصور » وقوله : « لو قصر نصيب الحيج عن احد الامرين » .

وبالجلمة فان جميع هذه الاحكام وقمت تفريعاً على وجوب التوزيع بالمحصم كا في سائر الديون ، والنص (٥) قد دل على وجوب تقديم الحج ـ كما عرفت ــ واختصاص الفاضل بالزكاة .

ولا ريب أنهم بنوا في هذه المسألة على مسألة تزاحم الديون وان الحكم فبها التوزيع بالحصصوالحج دين ، والنص (٦) ظاهر في اخراج دين الحج من

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) وهما خبرا معاوية بنعمار المذكوران .

هذه القاعدة التي بنوا عليها .

وهذا من ما يؤيد ما قدمناه في اصل المسألة من انه لا يكني في اثبات الحكم الشرعي مثل هذه الادلة ، لجواز خروج موضع البحث عنها . وهو مؤيد لما حققناه في غير موضع مر توقف الفتوى في المسألة والحكم على النص الصريح الواضح الدلالة ، فإن الناظر في كلامهم هنا في الموضعين لا يكاد يختلجه الريب في صحة ما ذكروه بناء على القاعد تين المذكور تين ، والنصوص \_ كما ترى \_ في الموضعين على خلاف ذلك .

الثانية ــ هل المراد بالبلد على تقدير القول بالاستئجار من البلد بلد موته او بلد استيطانه ، او بلد يساره التي حصل وجوب الحج عليه فيها ? اوجه :

اختار في المدارك الاول ، حيث قال : الظاهر ان المراد بالبلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان ، كما صرح به ابن ادريس ودل عليه دليله . انتهى .

اقول: في استفادة ذلك من دليل ابن ادريس \_ وهو ما قدمنا نقله عنه \_ اشكال ، لانه احتج بانه كان يجب عليه الحج من بلده . وظاهر ذلك إنما هو بلد استيطانه ، إذ لا يصدق عرفا على من كان من اهل الكوفة فاتفق موته في البصرة ان البصرة بلده وإنما يصدق على الكوفة . بل دعواه (قدس سره): ان ابن ادريس صرح ببلد الموت ايضاً غريب ، فانا لم نقف عليه في كلامه ولا نقله عنه غيره ومن تبع اثره كالفاضل الخراساني وغيره .

وهذه صورة عبارته في كناب السرائر من أولجا الى آخرها ، قال (قدس سره) : فإن كان متمكناً من الحج والخروج فلم يخرج وادركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ، وجب ان يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده ، وما يبقى بعد ذلك يكور ميراناً ، فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به من بلده

وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك واستقرت، وجب ان يحج به عنه من بلده وقال بمض اصحابنا بل من بمض المواقيت، ولا يلزم الورثة الاجارة من بلده بل من بمض المواقيت. والصحيح الاول، لانه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه و بق في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حياً من مؤنة الطريق من بلده، فأذا لم يخلف إلا قدر ما يحج به من بمض المواقيت وجب ايضاً ان يحج عنه من ذلك الموضع. وما اخترناه مذهب شيخنا ابي جمغر في نهايته، وبه تواترت اخبارنا ورواية اصحابنا، والمقالة الاخرى ذكرها في مبسوطه، واظنها مذهب المخالفين (١) انتهى.

وهذه المبارة على طولها وتكرار لفظ « بلده » فيها ليس فيها تعرض لذكر بلد الموت ، فأين التصريح الذي ذكره (قدس سره) ? والمتبادر \_كا عرفت \_ من بلده أنما هو بلد الاستيطان والاقامة مدى الزمان لا بلد الموت ، كأن يموت عابر سبيل في بلد من البلدان . وبذلك يظهر عدم الاعتماد على النقول وان كان من اجلاء الفحول .

ثم انه في المدارك لم يذكر لما استظهره دليلا يدل عليه ولا مستندآ يرجع اليه.

ثم قال في المدارك على اثر العبارة التي قدمناها عنه : وقال في التذكرة : ولوكان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد : يستناب من أقربهما . وهو غير واضح ، لان دليل الموجبين انما يدل على ما ذكرناه . انتهى .

اقول: اشار بدليل الموجبين الى ماتقدم في صدر عبارته من دعوى كون دليل ابن ادريس الذي هو القائل بهذا القول دل على محل الموت. وقد عرفت ما فيه .

<sup>(</sup>١) نسبه في المغني ج ٣ ص ٢٤٣ الى الشافعي.

اقول: لا يخنى ان ظاهر كلامه في صدر المسألة ان الخلاف في المسألة على قولين، احدها وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) المغني ج ٣ ص ٢٤٣ .

سواء كان بلده او غيره من الموضع الذي أيسر فيه ، والثاني من الميقات . وهذا الكلام يشمر بان مراد القائلين بالبلد أنما هو بلدالاستطاعة ، كما هو احد الوجوه التي قدمنا نقلها عنهم . وهو ظاهر الحجة التي نقلها عن اصحاب هذا الفول . وحينئذ فقوله في التذنيب الاول ـ: او كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من بلده : يستناب من أقربهما ـ لا ينطبق على القول الاول وإنَّمَا ينطبق على القول ببلد الاستيطان مطلقا استطاع فيها او لا ، كما هو احد الوجوه المتقدمة ، لانه لا ممنى لحصول الاستطاعة في بلدين متمددين . وهذا القول لم يذكره ولم يتعرض له كما عرفت من عبارته ، فكيف يفرع عليه هذا الفرع ؟ ويؤيد ما ذكرناه تمثيله بمن وجب عليه الحج بخراسان فمات ببغداد وبالمكس، فأن هذا آنما يجري على ما ذكر ناه من البلد مطلقاً . وما تقله عن احمد هنا هو الموافق لما نقله آنفاً عن الحسن البصري واسحاق ومالك ، وان خصه بمضهم مالنذر كما اشار الله.

وكيفكان فظاهر بحثه هنا أنما هو مع المخالفين ، بل الظاهر اب الاحتمالات الثلاثة في البلد ـ كما قدمنا نقله عنهم ـ أنما هو عند المخالفين (١) لان القائلين بالبلد من اصحابنا ظاهر كلامهم أنما هو بلد الاستيطان ، كما عرفت من كلام ابن ادريس.

الثالثة ـ قال في المدارك : الموجود في ما وقفت عليه من كتب الاصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر ارن في المسألة قولين كما نقلناه ، وقد جعل

<sup>(</sup>١) قال في المغني : ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه ، اما من بلده أو من الموضع الذي احصر فيه ٠٠٠ الى أن قال : وقال الشافعي : يستأجر من يحج عنه من الميقات.

المصنف هنا الاقوال ثلاثة ، ولا يتحقق الفرق بين القولين الاخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني . ولا نعرف بذلك قائلا، مع انه مخالف للروايات كلها ، انتهى .

اقول : هذا القول وان لم ينقل صريحاً عن احد من المتقدمين كما ذكره إلا انه صريح شيخنا الشهيد في الدروس ، كما عرفت من عبارته التي قدمناها في صدر المسألة .

والتحقيق في ذلكان يقال : اناصل مطرح الخلاف في المسألة بين الخاصة والمامة \_ كما سمعته من كلام التذكرة \_ إنما هو بالنسبة الى من في ماله سمة الحجمن البلد ، هل يجب عليه ان يحج عنه من بلده بالتقريب الذي ذكره اصحاب هذا القول كما تقدم ، او أنما يجب الحج عنه من الميقات خاصة بالتقريب المتقدم في كلامهم ? ومقتضى ذلك ان من لم يخلف سعة من المال يحج به من البلد يسقط الحج عنه على تقدير القول بالبلد، كما ذكره ( قدس سره ) وهو ظاهر المنقول عن المامة القائلين بهذا القول ، كما يشور به كلام التذكرة المتقدم ، والخلاف في هذه المسألة ليس مختصاً بالخاصة حتى يدعي انه لم يعرف بذلك قائلًا . إلا أن ابن ادريس الذي هو الفائل بالبلد من اصحابنا وافق الاصحاب في الاستئجار من الميقات فيما اذا لم يخلف إلا قدر ما يحج به من الميقات، كما تقدم في عبارته . واما مع وجود السمة للحج من الاماكن المتوسطة بين البلد وبين الميقات فلم يتمرض له في كلامه بالمرة ، وهذا القائل قد تعرض له واوجب الاستئجار من كلُّ مكان وسعه المال من البلد فصاعداً الى الميقات. وحينتُذ فالظاهر تخصيص كلام ابن ادريس ، اما بحمل كلامه على ما يرجع به الى القول الثالث ، وهذا هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال بعد نقل القولين \_ الوجوب من الميفات والثاني من البلد .. : « ومهاد صاحب هذا القول ان ذلك مع سعة المال وإلا فمن

حيث يمكن » والظاهر بعده عن ظاهر عبارته المتقدمة ، واما بان يحمل المراد من قوله : « لم يخلف إلا قدر ما يحج به من الميقات » على ما اذا لم يخلف من المال ما فيه سعة الحج من البلد تجوزاً ، فعلى هذا ليس عنده إلا الحج من البلد ان وسعه المال او الميقات ان لم يسعه ، فعلى هذا لو وسع من الاماكن المتوسطة فالحج من الميقات . وامثال هذا النجوز في عبارات المتقدمين كثير . ومرجع ذلك الى ما عرفت آنفاً من ان محل الخلاف في المسألة إنما هو الاستطاعة من البلد ، فالاصحاب الغوا ذلك واوجبوا من الميقات خاصة ، وابن ادريس اوجب الحج من البلد في الصورة المذكورة ووافق الاصحاب في ما عدا ذلك .

وكيف كان فقول الدروس هو الأوفق بالاخبار التي قدمناها بالتقريب الذي ذكرناه في ذيلها .

والظاهر أن مراد السيد السند (قدس سره) بقوله : « مع أنه مخالف للروايات كلها » إنما هي روايات الوصية ، لما عرفت من أن أصل هذه المسألة عالمية من الروايات بالسكلية .

الرابعة ـ قال في المدارك: لو اوصى بالحج من البلد ، فان قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت اجرة المثل لذلك خارجة من اصل المال ، وان قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على اجرة ذلك محسوباً من الثلث الله المكن الاستئجاد من الميقات ، وإلا وجب الاخراج من حيث يمكن وكانت اجرة الجميع خارجة من الاصل ، كما هو واضح . انتهى .

اقول: اما ما ذكره من كون الاجرة من الاصل على القول الاول فواضح ، وكذا كون ما زاد على اجرة الميقات من الثلث على القول الثاني فهو ظاهر. واما تقييد ذلك بناء على القول الثاني بامكان الاستئجار من الميقات ـ وإلا وجب الاخراج من حيث يمكن وكانت اجرة الجميع من الأصل ـ فلا اعرف له

معنى مستقيما ، فأنه متى كان الواجب عليه الما هو الحج من الميقات فالذي يتعلق بالذمة من المال الما هو مثل اجرة هذه المسافة ، وهذا لا يتفاوت بين امكان الاستئجار منه وعدمه ، بل فرض الحج هنا من الميقات او ما امكن غير ممكن ، لان الوصية تعلقت بالحج من البلد ، فالواجب حينئذ هو الاستئجار من البلد ولا يجزى غيره .

وإنما الكلام في قدر الاجرة التي يجب اخراجها ، فعلي هذا القول يجب ان يخرج اجرة الميقات من الاصل وما زاد عليه من الثلث . وحينئذ فقوله ... « و إلا فمن حيث المكن و كانت اجرة الجميع خارجة من الأصل » ــ لا اعرف له معنى مع فرضه اصل المسألة في من اومى بالحج من البلد ، إذ لا ممنى للحج من البلد إلا الاستئجار للسمى منه .

ويشير الى ما ذكرناه ما هو المصرح به في كلام اكثر الاصحاب في فرض هذه المسألة ، فأنهم يجملون ما قابل اجرة المثل من الاصل والزائد من الثلث .

قال العلامة (قدس سره) في المنتهى : اذا اوسى بحجة الاسلام ولم يعين المقدار الصرف الى اجرة المثل من جميع المال . ثم استدل على كل من الأمرين الى ان قال : اما لو عين المقدار ، فأن كان بقدر اجرة المثل فلا بحث يخرج من صلب المال ، وأن كان اكثر من اجرة المثل اخرج مقدار اجرة المثل من صلب المال والزائد من الثلث ، لانه ضمن وصيته شيئين احدها واجب والآخر تطوع ، فيخرج الواجب من الاصل والتطوع من الثلث ، انتهى .

وكلامه (قدس سره) مبني على ما هو المشهور عندهم من الحج من الميقات فلو اوسى للحج من الميقات بما يسع الحج من البلد فأنه يخرج الزائد عن اجرة المثل من الثلث . وهو صحيح بناء على هذا القول . ولم يتعرض لشيء من هذا التفصيل الذي ذكره ، وهو آت في ما نحن فيه ، فأنه متى اوسى بالحج من البلد فهو

في قوة الوصية بمال من البلد ، فيجب انفاذه ، ويخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث ، لما ذكره من التعليل .

و بالجلة فأني لا اعرف لكلامه ( قدس سره ) منى صحيحاً يحمل عليه ، ولمله لقصور فهمي العليل وجمود ذهني الكليل .

## المقصد الثاني

في حج النذر وشبهه وشرائطه ، وفيه مسائل :

الاولى \_ لا خلاف في انه يشترط في المقاد النذر وشبهه \_ من اليمين والمهد \_ التكليف ، فلا يصح من الصبي وان كان مهاهقاً ، ولا المجنون المطبق او في حال الجنون لو كان غير مطبق ، لحديث رفع القلم (١) و نحو ذلك السكران والمفمى عليه والساهي والغافل .

ولا خلاف ايضاً في اشتراط الحرية او اذن المولى ، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقاً .

قال في المدارك: ويدل عليه مضافاً الى عموم ما دل على الحجر عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله 如果 (٢) قال : « قال رسول الله علي الله الله الله الله عن الولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا لمرأة مع زوجها » وغير ذلك من الاخبار .

اقول: ومن ما ورد بهذا المضمون ايضاً ما رواه ثقة الاسلام في السكافي عن عبدالله بن ميمون القداح عن ابي عبدالله علي (٣) قال: « لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده».

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات ، وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ١٠ من كتاب الايمان .

وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : واعلم انه لا يمين في قطيمة رحم . ولا نذر في ممصية الله . ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للماوك مع مولاه .

اقول: ومورد هذه الاخبار كلها إنما هو اليمين، وظاهر الاصحاب \_ كما عرفت من كلام المدارك \_ الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر ايضاً. وفيه مالا يخنى .

نعم قد روى الحيري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه (عليها السلام) (٣): « ان علياً عليها كان يقول : ليس على المعلوك نذر إلا ان يأذن له سيده » وبذلك يتم الاستدلال على الحكم المذكور.

وظَّاهر الاصحاب ايضاً الاتفاق على انه لا يصح نذر المرأة إلا باذن بعلها.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥ من ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح ، والباب ١١ من كتاب الايمان.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٥ من كتاب النذر والعهد .

قال في المدارك بعد ان نقل نحو ذلك : يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على اذن الزوج ، لان الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك والنذر خلاف اليمين .

اقول : فيه ان هذا يرد عليه في نذر العبد ايضاً ، فأنه لم يعتمد في ذلك إلا على حديث اليمين كما عرفت ، والنذر غير اليمين .

وتحقيق البحث في المقام يقتضي بسطاً من الكلام تنكشف به غياهب الابهام وتزول به الشكوك والاوهام .

فنقول : المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط اذر الروج والمولى في المقاد نذر الروجة والمملوك ، وألحق بهما الملامة في بمض كتبه والشهيد في الدروس الولد وانه يتوقف نذره على اذن الأب ايضاً .

وقد صرح جملة من متأخري المتأخرين بانهم لم يقفوا لهم على نص يدل على ذلك . وربما علل ذلك بوجود النص في اليمين وانسحاب الحكم في النذر لمشاركته اليمين في بمض الاحكام . وهو ضعيف لا يلتفت اليه ، فأنه وان كان قد ورد في اليمين من النصوص المتقدمة انه لا يمين لأحد من الثلاثة المذكورين إلا باذن الوالد والزوج والمولى ، إلا ان إلحاق النذر به قياس لا يجري على مذهبنا .

م انه لا يخنى ان هذا الايراد الذى اوردوه على من قال بتوقف نذر الولد على اذن والده وارد عليهم ايضاً في توقف نذر الزوجة والمملوك بدون اذن الزوج والسنيد ، لانه ليس عندهم إلا احاديث اليمين المتقدمة ولم يوردوا في المقام. غيرها ، والنذر غيراليمين ، فان صح الاستناد الى هــــذه الاخبار فني المواضع الثلاثة ، فلا ممنى لاعتراضهم هنا وايرادهم بعذم الوقوف على نص بهذا القول ، وإلا فلا وجه لحكمهم بذلك في الفردين المتقدمين .

واما ما نقل عن الدروس ـ من الاستدلال على ما قدمنا نقله عنه باطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي عن الكاظم الجال (١): « لما سئل عن جارية حلف عليها هيدها بيمين ان لا يبيعها فقال : لله على ان لا ابيعها . فقال الجال في تلام الراوي إلا ان تقرير في للامام الجال على ذلك حجة ، ومتى ثبت ذلك جرى الحم المذكور في اليمين في باب النذر ـ

فهو ضعيف سخيف، اما اولا \_ فاما ذكره بعض الاجلاء من ان الظاهر من قوله : « ف لله بنذرك » دون ان يقول « بيمينك » إنما هو الرد عليه في تسمية النذر يميناً لا التقرير . ولو سلم فالتقرير على هذا الاطلاق لا يوجب كونه حقيقة فيه بل ها حقيقتان متايزتان ؛ لنص اهل اللغة على ان اليمين : القسم ، والنذر وعد بشرط . وحينئذ لا يتم ما ذكروه .

اقول: ومن ما يدل على اطلاق اليمين على النذر ما في موثقة سماعة (٢) من قوله المخلل: « اثما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يني بها ما جعل الله عليه في الشكر ان هو عافاه من سرضه او عافاه الله من اسم يخافه او رد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقاً ، فقال: لله على كذا وكذا شكراً . فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له ان يني به » وكان الاولى لشيخنا المشار اليه الاستدلال بهذا الخبر في اطلاق اليمين على النذر .

إلا انه بمجرد هذا الاطلاق ـ مع معلومية كونهما حقيقتين متايزتين

<sup>(</sup>۱) وهو خبر الحسن بن على الوارد فى الوسائل الباب ١٧ من كتاب النذر والمهد. وسيأتي منه (قدس سره) ان الفظ فيه : ﴿ فَ لله بقولك له ﴾ . (۲) الوسائل الباب ١٧ من كتاب النذر والمهد.

لغة وشرعاً كما عرفت ـ لا يلزم انسحاب حكم احدهما في الآخر .

وما أحسن ما قال شيخنا البهائي اقدس سره) في كتاب الاربعين ، حيث قال : وامثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية .

واما ثانياً \_ فان الذي وقفت عليه في التهذيب في موضعين او ثلائة (١) \_ وهو الذي نقله عنه المحدث الكاشاني في الوافي من متن الخبر المذكور \_ انما هو بهذه العبارة : « ف لله بقولك له » وكذلك نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بهذه العبارة ، فما ذكره في الدروس \_ وان تبعه عليه شيخنا البهائي في كتاب الاربعين \_ لا اعرف له سنداً ، إلاان يكون سهواً من شيخنا المشار اليه ، او نقل الخبر من موضع آخر .

نعم قد وقفت في حكم نذر المرأة على خبر لم يتعرض له الاصحاب في هذه المسألة، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه (٢) في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله يُخلِط قال : « ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها، إلا في حج او زكاة او بر والديها او صلة قرابتها ».

وربما تطرق الطمن الى هذا الخبر بان ماتضمنه ... من توقف تصرف المرأة في مالها وصرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر على اذن الزوج .. لا قائل به من الاصحاب ، مع خروجه عن مقتضى الادلة المتعلقة بهذه الأبواب .

اللهم إلا ان يقال: ان ترك الخبر لمارض اقوى لا يستلزم ترك ما لا ممارض له ، كما صرحوا به في غير المقام وجعلوا ذلك من قبيل العام المخصص . وحينئذ

<sup>(</sup>۱) یج ۸ ص ۳۰۱ و ۳۱۰

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٥ من كتاب النذر والمهد .

فيمكن العمل بالرواية بالنسبة الى المرأة في صورة نذرها بمالها وقوفاً على مورد الخبر ، ويبقى ما عداه من نذر غيرها وغير العبد كما تقدم ـ او نذرها بغير مالها باقياً على الاطلاق وصحة المقاد النذر من غير توقف على اذن ، عملا باطلاق الأدلة الواردة في النذور (١) .

وبما ذكرناه من التحقيق يملم الدليل على الحكمين المتقدمين وصحة ماذكره الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) .

وتلحق بهذه المسألة فوأثد: الاولى \_ هل المراد من قولهم (عليهم السلام) في الاخبار المنقدمة: « لا يمين لولد مع والده ... الى آخره » هو بطلان الممين بدون الاذن ، لننى الممين على احد الوجوه الثلاثة المحمول على نني الصحة ، لأنه اقرب المجازات الى نني الماهية ، او ان الاذن ليس شرطاً في الصحة بل النهي ما تع منها ? قولان ، المشهور الثاني ، وبالاول صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) والظاهر انه الاقرب .

و تظهر فائدة القولين في ما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل ، كما اذا وقع فراق الزوج او موت الاب او عتق العبد ، فعلى القول المشهور تنعقد اليمين واما على على ما تقدم عن شيخنا المذكور فتبطل .

الثانية \_ حيث ثبت بما ذكرناه وجوب الحج على السد والمرأة بالنذر مع اذن المولى والزوج ، فلو اتيا به كان صحيحاً ، ولو نهياها عنه لم يجب اطاعتها لوجوب تقديم حق الله (عز وجل) على حقها.

ونقل عن العلامة في المنتهى انه يجب على المولى اعانة المملوك على ادا، الحج بالحولة ان احتاج اليها ، لانه السبب في شغل ذمته . ورد بان سببيته في شغل الذمة لا يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى في سورة الحج، الآية ٢٩ : وليوفوا نذورهم ·

قال في المدارك بمد نقل ذلك : نعم لو قيل بوجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج لتوقف الواجب عليه كان وجهاً قوياً . انتهى .

اقول: فيه ان هذا الدليل الذي ذكره ان صلح لتأسيس حكم شرعي عليه وجب القول به وان لم يقل به احد ، والحديم الشرعي تابع للدليل لا للقائل . على امهم بناء على اصولهم وقواعدهم إنما منموا من احداث القول في المسألة في مقابلة الاجماع ، ولم يدعه أحد منهم في المقام ، وان لم يصلح ـ وهو الظاهر \_ فلا يجب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج ، إذلا يخفي ان المتبادر من وجوب مقدمة الواجب ا عاهو بالنسبة الى من خوص بذلك الواجب \_ مثلا: متى وجب عليه الحج بحصول الاستطاعة وجب عليه السعي في تحصيل مقدماته من السفر واسباب السفر و نحو ذلك ، ومن وجبت عليه الصلاة وجب عليه السعي في ما يتوقف عليها صحتها من الشرائط و نحو ذلك \_ لا بالنسبة الى شخص آخر كما في ما يتوقف عليها صحتها من الشرائط و نحو ذلك \_ لا بالنسبة الى شخص آخر كما في ما يتوقف عليها صحتها من الشرائط و نحو ذلك \_ لا بالنسبة الى شخص آخر السيد ، فكيف يجب عليه بناه على وجوب مقدمة الواجب ؟ وبالجملة فأن الحجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة ، فسكل من خوطب بالواجب صريحاً خوطب بمقدماته ضمناً ، كما ذكرنا من الامثلة .

والنحقيق انه ان امكن العبد الاتيان بما نذره وجب عليه الاتياب به وإلا توقع المكنة ، واما خطاب السيد والايجاب عليه فلا وجه له ولا دليل عليه وبالجلة فلا اعرف المكلامه ( قدس سره ) هنا وجه استقامة .

الثالثة ــ قد صرح الأصحاب (رضوان الله تمالى عليهم) من غير خلاف. يعرف بانه لا يشترط في الحج بالنذر واخويه شرائط حجة الاسلام بل يكفي في وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة . وهو كذلك ، لان الاستطاعة التي

هي المدار في وجوب حج الاسلام إنما وقمت في الآية (١) شرطاً لحج الاسلام خاصة فلا يتقيد بها غيره ، ويبق الحج على حكم غيره من النذور التي المدار في وجوب الاتيان بها على القدرة والامكان.

المسألة الثانية \_ إذا نذر الحج فاما ان ينذره مطلقاً غير مقيد بمنة او مقيداً فان نذره مطلقاً فالمقطوع به في كلام الاصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز له التأخير الى ان يتضيق وقته بظن الوفاة وان استحب له المبادرة والتعجيل ، فان مضى زمان يمكنه الاتيان به فيه ولم يفعله حتى مات وجب ان يقضي عنه ، لانه قد وجب عليه بالنذر واستقر بحضي زمان التمسكن . اما لو منعه ما فع عن الفورية فانه يصبر حتى يزول الما فع ، فان مات قبل زوال الما فع لم يجب القضاء عنه ، لفوات شرط الوجوب وهو القدرة والتمكن . وان نذره مقيداً بسنة محصوصة فاخل مع القدرة وجب القضاء والكفارة في ما قطع به الاصحاب ايضاً وان منعه ما فع من مرض او عدو لم يجب القضاء ، لعدم الاستقرار في الذمة ، وتمكاً باصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب .

قيل : ولا يخفى ان طروء المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضى بطلان النذر ، لوقوعه صحيحاً ابتداء وان سقط الواجب بالعجز عنه . وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران و محوه ، فان النذر يقع فاسداً من أصله كما هو واضح .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الخلاف هنا قد وقع في القضاء في الصورتين المذكورتين هل يجب أم لا ? المقطوع به في كلام الأصحاب الأول وظاهر السيد السند في المدارك الثاني .

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى فىسورة آل عمران ، الآية ٩٧ : ولله على الناسحج البيت من استطاع اليه سبيلا .

ثم انه على تقدير الوجوب هل هو من الأصل او من الثلث ? المشهور الأول وقيل بالثاني .

قال السيد السند في المدارك \_ بعد قول المصنف (قدس سره) : ولو تمكن من ادائه ثم مات قضى عنه من اصل تركته \_ ما هذا لفظه : واما وجوب قضائه من اصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام اكثر الاصحاب ، واستدلوا عليه بانه واجب مالي تابت في الذمة فيجب قضاؤه من اصل ماله كحج الاسلام . وهو استدلال ضميف (اما أولا) \_ فلان النذر انما اقتضى وجوب الاداه ، والقضاء يحتاج الى امر جديد كما في حج الاسلام ، وبدونه يكون منفياً بالأصل السالم من المعارض . (واما ثانياً ) \_ فامنع كون الحج واجباً مالياً ، لانه عبارة عن المناسك المخصوصة وليس بذل المال داخلا في مفسالوجوه ، كما اذا احتاج الى شراء الماء اواستئجار المكان اوالسائر و نحوذلك مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة . وذهب جمع من الاصحاب الى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث ، ومستنده غير واضح ايضاً . وبالجملة فالنذر إنما قضاء الحج المنذور من الثلث ، ومستنده غير واضح ايضاً . وبالجملة فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة وايجاب قضائه من الاصل أو الثلث يتوقف على تعلق بفعل الحج مباشرة وايجاب قضائه من الاصل أو الثلث يتوقف على الدليل . انتهى كلامه زيد مقامه .

افول: اما ما ذكره (قدس سره) من ضعف الوجه الاول فيمكن المناقشة فيه بانقوله ـ: ان النذر إنما اقنضى وجوب الاداه، والقضاء يحتاج الى امر جديد ـ مردود بانه لا ريب ان النذر قد اقتضى شغل الذمة اليقيني بالمنذور واستقرار وجوبه بعد مضي زمان التمكن منه، والظاهر بقاه الاشتغال والنعلق بالذمة حتى يحصل الاتيان بالفعل من المكلف او نائبه، وتخريج الأخبار الواردة في حج الاسلام شاهداً على ذلك، فإنه بعد استقرار حج الاسلام في الذمة

واشتفالها به لا يزول ذلك إلا بالاتيان به في الحياة او بمد الموت .

وقولهم ـ: ان القضاء يحتاج الى امر جديد ـ الظاهر انه ليس على اطلاقه بل ذلك مخصوص بالواجبات الموقتة ، فأن توجه الأمر بالاتيان بالفعل في ذلك الوقت لا يتناول ما بعده من ما خرج عنه الذي هو القضاء ، بل لابد في ايجاب النضاء في الصورة المذكورة من امر علبحدة ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فأن مقتضى النذر اشتفال الذمه بالمنذور مطلقاً ، وليس فى الاخبار ما يدل على اختصاص الخطاب حال الحياة ليكون القضاء بمد الموت يحتاج الى امر جديد ، وإغا اطلاق الاستقرار واشتغال الذمة اقتضى بقاء ذلك الى ان تحصل البراءة بالاتيان بالفمل .

واما ما ذكره اخيراً \_ من ان النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة \_ فيمكن الجواب عنه ايضاً بان النذر اقتضى هنا شيئين : احدها \_ اشتغال الذمة بذلك الفعل المنذور كما قدمنا ، والآخر \_ مباشرة الناذر للاتيان بالفعل ، والثاني قد امتنع بالموت فيبق الأول على حاله حتى يحصل موجب البراءة منه . وهذا الحكم عام في جميع افراد النذور ، ولا ربب انه الأوفق بالاحتياط فى الدين .

ومن ما يؤيد ما قلناه ما سيأتي (١) ـ ان شاه الله تعالى ـ من نقلجمة من الروايات الصحيحة في وجوب قضاء حجة النذر في ما اذا نذر ان يحج رجلا (٢) وهو كايحتمل ان يكون المراد يعني : يعطيه مالا يحجبه ، كا ذكره السيدفي ما سيأتي ان شاه الله تعالى ـ في مسألة من مات وعليه حجة الاسلام وحجة منذورة ـ من جوابه عن صحيحة ضريس ، كذلك يحتمل ان يكون المراد انما هو ان يمضي بذلك الرجل حتى يوصله المناسك ويأتي مجميع افعال الحجوهو قائم بمؤنته ، بلهذا هو الظاهر من اللفظ ، إذ المتبادر من مادة الافعال هو المباشرة لا السببية ،

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٩ (٢) الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج وشرائطه .

فاذا قلت : « اخرجته او ادخلته » يمني : توليت ادخاله واخراجه وباشرت ذلك لا بممنى : امرت بذلك من يفعل به . وحينئذ فتكون هذه الأخبار ــ باعتبار الاحتمال الذي استظهرناه ــ دالة على وجوب قضاه حجة النذر في الجملة .

بقى الكلام في ان موردها القضاء في من نذر ان يحج رجلا ، وهو خارج عن ما نحن فيه من نذر الرجل ان يحج بنفسه . ويمكن ان يقال : انها لما دلت على وجوب قضاء الحج المنذور فقد ثبت بها ان نذر الحج يجب قضاؤه بعد الموت . وبه يظهر بطلان قول الما فع : ان النذر انما اقتضى وجوب الاداء ، والقضاء بحتاج الى امر جديد . وكون متعلق ذلك النذر حجه بنفسه او ان يحج غيره لا مدخل له في تغير الحمكم ، فان الموجب للقضاء هو النذر وتحكنه من الفعل وتفريطه حتى مات . والظاهر انه لهذا الوجه استدل الشيخ بصحيحة ضريس في ما يأتي ان شاء الله (تعالي) (١) على مسألة من نذر الحج غيره .

وما ذكر ناه من التوجيه لا يخلو من قوة ، وبه تكون الأخبار الآتية قابلة للاستدلال على محل النزاع . وسيأتي تحقيق الكلام زيادة على ما ذكرنا هنا ان شاه الله تمالى .

واما ما ذكره (قدس سره) من الوجه الثانى \_وهو منع كون الحجواجباً مالياً \_فتحقيق الكلام فيه ان يقال : انه لا ريب ان ما ذكروه \_ من الفرق بين الواجب المالي والواجب البدني من اخراج الأول من الأصل والثاني مع الوصية به من الثلث \_ فلم اقف فيه على مستند من النصوص وان كان مشهوراً في كلامهم ومتداولا على رؤوس اقلامهم.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في هذه المسألة : وتمتبر الاجرة من

<sup>(</sup>١) في المسألة الخامسة من مسائل المقام .

اصل التركة كحج الاسلام ، لانه واجب مالي وان كان مشوباً بالبدني .

وقال ايضاً في كتاب الوصايا \_ بعد قول المصنف: انه لو اوصى بواجب وغيره بدى بالواجب من الأصل \_ ما صورته : إنما يخرج الواجب من اصل المال اذا كان واجباً مالياً حتى يكون متملقاً بالمال حال الحياة ، سواء كان مالياً محضاً كالزكاة والحمل والكفارات ونذر المال ام مالياً مشوباً بالبدن كالحج ، فان جانب المالية متغلب من حيث تملقه به في الجملة ، اما لو كان الواجب بدنياً محضاً كالصلاة والصوم فانه يخرج من الثلث مطلقاً ، لانه لا يجب اخراجه عن الميت إلا اذا اوصى به ، فيكون حكمه حكم التبرعات الخارجة من الثلث مع الوصية بها وإلا فلا . انتهى .

وعلى هذه المقالة جرت كالمتهم وبنيت قاعدتهم .

والذي يستفاد من النصوص بألنسبة الى الواجب المالي المحض هو ماذكروه من التعلق بالأصل ، كما في رواية عباد بن صهيب عن ابى عبدالله على (١) : « في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ماكان فرط فيه من ما لرمه من الزكاة ثم اوسى به ان يخرج ذلك فيدفع الى من تجب له ? قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو عنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شي، حتى يؤدى ما اوسى به من الزكاة . قيل له : فأن كان اوسى بحجة الاسلام ? قال : جائز يحج عنه من جميع المال » فان ظاهر الخبر المذكور بل صريحه ان جملة الديون المتملقة بالذمة من الأموال على اختلاف السبابها تخرج من الأصل .

واما بالنسبة الى المالي المشوب بالبدن كالحج فاشكال ؛ إلا ان ظاهر اتفاق كلمة إلاصحاب انه كالسابق . والمفهوم من الاخبار الآتية التفرقة بين حج

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢١ من المستحقين للزكاة ، والباب ٤٠ من الوصايا .

الاسلام فمن الأصل وحج النذر فمن الثلث .

واما بالنسبة الى الواجب البدنى محضاً مثل الصوم والصلاة فان المستفاد من النصوص انها بعد الموت تتعلق بالولي ، كما في صحيحة حفص بن البختري (١): « في الرجل يموت وعليه صلاة اوصيام ? قال : يقضي عنه اولى الناس بميرائه» وفي مرسلة حماد (٢) : « اولى الناس به » .

وفي مرسلة ابن ابى عمير عن الصادق للجلل (٣) : « في الرجل يموت وعليه صلاه او صيام ? قال : يقضيه اولى الناس به » .

واما انه لولم يكن له ولي واوصى الميت بقضائه عنه ، فهل تكوف خرجة من الثلث ـ كما عليه الأصحاب بناء على القاعدة المتقدمة \_ او من الاصل؟ لم اقف فيه على نص يدل على شيء من الأمرين ، وشيخنا الشهيد الثانى في ما تقدم من كلامه الما علله بما عرفت .

ويمكن ان يستدل على ما ذكره الأصحاب من ان مخرج قضاء حجة النذر من الأصل بما ذكرناه ، وحاصله ان الحج - اسلامياً او نذراً ـ واجب مالي وان كان مشوباً بالبدن ، وكل ما كان واجباً مالياً فمخرجه من الأصل ، فيكون مخرج الحج من الأصل . اما الصغرى فلان الحج وان كان عبارة عن المناسك المخصوصة لكن الاتيان به متوقف على المال وان تفاوت قلة وكثرة باءتبار مراتب البعد والقرب ، ولهذا انه متى مات بعد استقراره انتقل الحكم الى ماله اجاعاً نصاً وفتوى ، فوجب القضاء عنه من ماله . واما الكبرى فللنصوص المتقدمة الدالة على ان كل ما كان ديناً فمخرجه من الأصل (٤) وهي مسلمة عند الخصم .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب٢٣ من احكام شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات عن كتاب غياث سلطان الورى

<sup>(</sup>٤) ص ٢٠٧ واورد ما يدل على ذلك في الوسائل في الباب ٢٨ من الوصايا.

واما ما ذكره من الممارضة بالصلاة فعي مناقشة واهية ، فأن ما عدده من الصور في توقف الصلاة على المال امور نادرة وقد لا تقع بالكلية وان كان فرضها ممكناً ، مخلاف الحيج فأن توقفه على المال ولا سيا من الآفاق امر ضروري اتفاقي ، والأحكام الشرعية إنما تبنى على الافراد المتكثرة الشائمة المتكررة ، فوصف الحج بكونه واجباً مالياً باعتبار توقفه على المال صحيح لا ريب فيه ، والصلاة لا توصف بذلك باعتبار هذه الفروض النادرة وانما توصف بكونها واجباً بدنياً كما هو الشائع المتكرر في ايقاعها ، وتوقفها نادراً على ذلك لا يقدح في كونها واجباً بدنياً .

وبالجملة فانه لما كان الواجب في حال الحياة \_ على المكلف بالحج من اهل الآفاق والبلدان الذين هم الفرد الغالب المتكثر بل وغيرهم من حاضري مكة \_ امرين : صرف المال والمباشرة بالبدن ، وبعد الموت تعذرت المباشرة بقى الوجوب المتعلق بالمال على حاله . والمسكلف بالصلاة لما كان الواجب عليه فيها اعاهو المباشرة بالبدن ، والمال لا مدخل له فيها في حال الحياة ، فبعد الموت سقط الخطاب عن ماله وتوقف وجوب الاتيان بها على الوصية . إلا انه سيأتي في المقام ما يظهر منه المنافاة لما قررناه من هذا السكلام .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن مسمع بن عبدالملك (١) قال : « قلت لا بي عبدالله يهي : كانت لي جارية حبلي فنذرت لله (تعالي) ان ولدت غلاماً ان احجه او احج عنه ؟ فقال : ان رجلا نذر لله في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وادرك الغلام بعد ، فاتي رسول الله علي الغلام فسأله عن ذلك ، فام

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٦ من كتاب النذر والمهد .

رسول الله عَلَيْمَا ان يحج عنه من ما ترك ابوه ؟ .

وروى الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن ابي يعفور (١) قال : « قلت لابي عبدالله عليه : رجل نذر لله لان عافى الله ابنه من وجمه ليحجنه الى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ? فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده . قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ? فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، او يتطوع ابنه فيحج عن ابيه » .

قال في الوافي بمد نقل هذه الرواية : إنما كان على الأب لانه هو الذي اوجب على نفسه ، انتهى .

وروى الشيخ في المهديب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن ضريس الكناسى (٢, قال : « سألت ابا جعفر للله عن رجل عليه حجة الاسلام نذراً في شكر ليحجن رجلا الى مكة ، فعات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ، ومن قبل ان يفي لله بنذره الذي نذر ? قال : ان كان ترك مالا يحج عنه حجة الأسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره ؟ وقد وفي بالنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه » .

وظاهر هذه الأخبار انه متى نذر ليحجن رجلا ثم مات قبل ان يحجه فانه يجبالقضاء عنه ، وانذلك من الثلث لا من الأصل . وحينئذ فان حملنا العبارة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج وشرائطه.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٦، والفقيه ج ٢ ص ٢٦٣ ، وفي الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج . وقد اورد موارد الاختلاف بينها في الفظ بمضها على طبق الفقيه . والراوي في التهذيب هو ضريس بناعين.

المذكوره على ان المراد اس يعطي رجلا هالا يحج به ، كما تأول به السيد صحيحة ضريس في ما سيأتي ان شاء الله (تعالى) في كلامه ، اشكل ذلك بان الواجب على هذا التقدير يكون مالياً محضاً ، وقد عرفت من كلامهم بل من ظاهر الاخبار التي قدمناها به ان الواجب المالي مخرجه من الاصل . وبذلك يظهر ان تأويل السيد (رحمه الله) للرواية غير تام . وان حملناها على ما قدمنا ذكره من تنفيذ ذلك بنفسه وهو الاظهر كما عرفت كان ذلك من قبيل الواجب البدني وان توقف على المال كحج الاسلام ، وينبغي على قياس حج الاسلام بالتقريب الذي قدمنا ذكره كما عليه ظاهر اتفاق كلمة الاصحاب بان يكون بخرجه من الاصل ، مع ان هاتين الصحيحتين المذكورتين صريحتان في ان عزجه من الاصل ، مع ان هاتين الصحيحتين المذكورتين صريحتان في ان عزجه من الثلث .

ولعل القول الفصل والمذهب الجزل في جميع الاحكام هو التوقف على ورود النص الصريح او الظاهر في ذلك الحكم ، فأن وجد وجب الحكم بمقتضاه وإلا فالتوقف عن الحكم وعدم الاعماد على هذه التقريبات والقواعد المستنبطة والتخريجات التي لم ترد بها النصوص ، وان المكن التقريب فيها كما قدمناه سابقاً . وقد سبق نظير ذلك في المسألة الخامسة من المقصد السابق في مسألة قضاء الحج من البلد او الميقات ، وفي مسألة تزاحم دين الحج مع غيره من الديون كما اوضحناه ثمة . وحينئذ فالواجب هو الوقوف على ما دلت عليه الاخبار في كل جزئي ان وجدت وإلا فالتوقف .

وبذلك يظهر ما في كلام المحقق المدقق الشيخ حسن ابن شيخناالشهيد الثاني ( نورالله مرقديهما ) في كتاب منتقى الجمان ، حيث قال بعد نقل صحيحة ضريس وصحيحة ابن ابي يعفور : قلت : لا يخنى ما في هذين الخبرين من المخالفة للاصول المقررة عند الاصحاب ، وليس لهم في تأويلهما كلام يعتد به ، والوجه

عندي في ذلك فرض الحكم في ما اذا قصد الناذران يتماطى تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له . ولا ريب ازهذا القصد يفوت بالموت ، فلايتعلق بماله حج واجب النذر بل يكون الاس باخراج الحج المنذور وارداً على وجه الاستحباب الوارث . وكونه من الثلث رعاية لجانبه واحترازًا من وقوع الحيف عليه ، كما هو الشأن في التصرف المالي الواقع للميت من دون ان يكون مستحقاً عليه . وحج الولي ايضاً محمول في الخبر الاول على الاستحباب ، وفي الثاني نصريح بذلك ، وقد جمله الشيخ شاهداً على ارادة التطوع من الاول ايضاً . وفيه نظر ، لان الحج في الثاني مذكور على وجه التخيير بينه وبين الاخراج من الثلث ، وهو يستدعي وجود المال ، وفي الاول مفروض في حال عدم وجوده . وقوله : « فأنما هو دين عليه » ينبغي ان يكون راجعاً الى حجالاسلام وانكان حج النذر اقرب اليه ، فان الظاهر كونه تعليلا لتقديم حج الاسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب . وبقى الكلام في قوله : « هي واجبة على الاب من ثلثه ﴾ وارادة الاستحباب المتأكد منه غير بميدة ، وقد بينا في ما سلف ان استعمال الوجوب في هذا الممنى موافق لاصل الوضع ، ولم يثبت تقدم الممنى العرفي له الآن بحيث يكون موجوداً في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ليقدم على المعنى اللغوي . وذكرنا ان الشيخ ( قدس سره ) يكرر القول في ان المتأكد من السنن يعبر عنه بالوجوب ، وله في خصوص كتاب الحج كلام في هذا المعنى لا بأس بايراده وهو مذكور في الـكتابين ، وهذه صورة ما في التهذيب : قد بينا في غير موضع من هذا الـكتاب ان ما الاولى فعله قد يطلق عليناسم الوجوب وان لم يكن يستحق بتركه المقاب . وانت خبير بان اعتراف الشيخ بهذا يأبي تقدم العرف واستقراره في ذلك المصر ، فيحتاج اثباته الى حجة وبدونها لا اقل من الشك المنافي للخروج من الأصل . و بما حررناه يعلم ضعف ما اختاره الشيخ هنا من وجوب اخراج الحجة المنذورة من الثلث . هذا كله على تقدير نهوض الحديثين باثبات الحكم ، وإلا استنى عن تكلف البحث في معناها وكان التعويل في المسألة على ما تقتضيه الاصول . انتهى كلامه زيد اكرامه .

اقول : لا يخفى ان السبب الموجب لارتكابه (قدس سره) ما ارتكبه من هذه التأويلات البعيدة في هاتين الصحيحتين الما هو المخالفة لما زعمه من القواعد المقررة بين الاصحاب، وذلك هو انه متى حل قوله المالي في الخبرين : «ليحجنه»: بمعنى ان يمطى رجلا مالا يحج به ، كان ذلك من قبيل الواجب المالي الذي يكون خروجه من الالمل مع ان الخبرين دلا على كون مخرجه من الثلث . ومتى ممل على المعنى الذي ذكره من تنفيذ الحج المذكور بنفسه ، فالواجب هو اخراجه من الثلث حيث انه واجب بدني ، إلا ان اخراج الواجب البدي يتوقف على الوصية بمقتضى قواعدهم مع ان الخبرين دلا على الاخراج وان لم تكن وصية ، فلا علاج انه تأول الخبرين بهذه التاويلات المتعسفة والتخريجات المتكافة ، فلا علاج انه تأول الخبرين بهذه التاويلات المتعسفة والتخريجات المتكافة ، وبمدها اظهر من ان يخفي على ذي مسكة .

والحق ان ارتكاب ما ذكره يتوقف على المارض سيما مع اضافة الصحيحة الثالثة الى الصحيحتين المذكورتين.

على ان ما ذكره - من انه قصد ان يتماطى تنفيذ الحج بنفسه ، وان هذا القصد يفوت بعد الموت ، فلا يتملق بماله حج واجب بالنذر - ممنوع ، فانه لا ربب ان قصده هذا تضمن شيئين : احدها - مباشرة التنفيذ بنفسه . و ثانيهما - القيام بما يحتاج اليه الرجل من الزاد والراحلة مدة الحج ، و بالموت إنما فاتت المباشرة ، واما ما تعلق بالمال فيبقى على حاله ، فكيف يتم ما ذكره انه لم يتعلق بماله حج واجب ? وهذا بمينه جار في حج الاسلام ، فان الواجب

عليه السفر اليه بنفسه ومباشرته ولكن السفر يتوقف على المال ، ومن اجل ذلك تملق الحج بالمال بمد الموت.

وما ذكره من مخالفة قواعد الاصحاب إنما يتم لوكانت تلك القواعد مستندة الى دليل من سنة اوكتاب . ومع تسليم الدليل لها فالتخصيص باب مفتوح في كلامهم ، فيجوز خروج هذا الحكم بهذه الاخبار الصحيحةالصريحة في وجوب القضاء ، واي مانع منه ?

وبالجلة فان حمل القضاء في الاخبار المذكورة على الاستحباب بميد غاية البعد عن مناطبقها .

واما حمل قوله ﷺ ۔: « هي واجبة على الاب من ثلثه » على الاستحباب المؤكد ، وسجل عليه بما ذكره ـ

ففيه اولا \_ انه لو لم يكن منشأ الوجوب إلا من التعبير بلفظ الوجوب في هذا المكان لربحا تم ما ذكره ، كيف وظواهر الاخبار الثلاثة كلها متفقة على ذلك ، فانقوله على في صحيحة مسمع : « فام رسول الله يَظاهِله النه يعج عنه من ما ترك ابوه ، صريح في الوجوب ، فان اوامره على كاوامر الله (سبحانه) مماديها الوجوب إلا مع قيام قرينة عدمه ، ولا ريب ان هذا الفظ عند كل سامع أعا يتبادر منه الوجوب، فلو اراد الامام على به الاستحباب من غير قرينة في المقام لكان في ذلك تعبية على السائل وايهام عليه ، حيث من غير قرينة في المقام لكان في ذلك تعبية على السائل وايهام عليه ، حيث يجيبه عن حكم مستحب بما هو ظاهر في الوجوب. وقوله في صحيحة ضريس : يجيبه عن حكم مستحب بما هو ظاهر في الوجوب. وقوله في صحيحة ابن ابي يعفور : « الحجة رجل لنذره » ظاهر في الوجوب . وقوله في صحيحة ابن ابي يعفور : « الحجة على الاب » ظاهر ايضاً في ذلك . وبالجلة ظهور الوجوب من هذه الاخبار اظهر من ان يقابل بالانكار.

وثانياً ـ ان ظاهر كلامه هو انكار استعمال لفظ الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) وعرفهم بالمعنى الاصولي وأنما المستعمل في عرفهم هو المعنى اللغوي . وهي دعوى عجيبة . وما ابعد ما بين هذه الدعوى وبين من يدعى حمل الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) على المعنى الاصولي كما هو ظاهر المشهور في كلام الاصحاب . وكل من الدعويين وقعا في التفريط والافراط ، والحق في ذلك ما قدمناه من لزوم الاوساط ، وهو ان هذا اللفظ من ما استعمل في كلامهم (عليهم السلام) في كل من المنيين المذكورين . وقد حققنا ايضاً انجلة من الألفاظ جرت هذا الحجرى ، وانه بسبب الاشتراك والشيوع في ايضاً انجلة من الألفاظ جرت هذا الحجرى ، وانه بسبب الاشتراك والشيوع في كلامهم كذلك لا يجوز ان يحمل على احدها إلا مع القرينة ، والقرينة على ما ندعيه هنا من المهنى الاصولي موجودة بما اشرنا اليه من تلك المواضع ما ندعيه هنا من المهنى الاصولي موجودة بما اشرنا اليه من تلك المواضع المذكورة في الروايات .

وثالثاً \_ ان قوله : « هذا كله على تقدير نهوض الحديثين باثبات الحكم ... الى آخره » فأنى لا اعرف له معنى واضحاً ، فأنه بعد بعثه في متن الخبرين وتأويله لهما لم يبق إلا السند والسند صحيح باصطلاحهم ، فكيف لا ينهضان بالحجة من جهة السند ? وبماذا يطمن به عليهما حتى انه يستغني عن تكلف تأويلهما والبحث في معناها ويكون المرجع في حكم المسائلة الى ما ذكره . وصاحب الذخيرة قد نقل كلام المحقق المذكور وجمد عليه ، وقال بعد نقله :

**وهو حسن** .

وبالجلة فالواجب الوقوف على ظاهر الاخبار حيثًا كان اذا لم تعارض بما هو ارجح منها . والاحتياط من ما لا ينبغي تركه سيما في امثال هذه المقامات. والله العالم .

المُسَائَة الثالثة \_ قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ان ناذر الحج

متى كان مستطيماً اما ان ينذره مطلقاً بان لا يقصد حج الاسلام ولا غيره ، او ينذره بنية حج الاسلام او بنية غيره ، فالكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة :

الاول ـ ان يطلق النذر ، وقد اختلف الاصحاب في هذه الصورة ، فذهب الاكثر ـ ومنهم الشيخ في الخلاف والجمل وابن البراج وابن ادريس والعلامة في جملة من كتبه ـ الى عدم التداخل ، النفاتاً الى ان اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب .

ورد بان هذا الاقتضاء اعما هو في الاسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية ، ولهذا حكم كل من قال بالمقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الاسلام من غير التفات الى اختلاف الاسباب .

اقول : الظاهر ان مماده ان كون ذلك قاعدة كلية انما هو في الاسباب الحقيقية دون الاسباب الشرعية ، فانها لا يطرد فيها ذلك بل قد تكون كذلك وقد لا تكون ، فقد يتفق فيه التداخل إذا اقتضاه الدليل وقد يتفق التعدد كذلك .

وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج النذر اجزأه عن حج الاسلام ، وإن نوى حج الاسلام لم يجزئ عن النذر .

احتج الشيخ على هذا القول بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى (١) قال : « سا لت ابا عبدالله على عن رجل ندر ان يمشي الى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام ? قال : فمم . قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكر له مال وقد نذر ان يحج ماشياً ، ايجزى عنه ذلك من مشيه ؟ قال : فعم » .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٦ و ٤٠٧ ، وفي الوسائل الباب ٢٧ من وجوب الحج وشرائطه.

وما رواه الشيخ والـكليني في الحسن او الصحيح عن رفاعة (١) ... الحديث الاول الى قوله : « قال : نعم » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : « سألت ابا جعفر للخطخ عن رجل نذر ان يمشي الى بيت الله فمشى ، أيجزئه عرب حجة الاسلام ؟ قال : نمم » .

اقول: والتقريب في هذه الروايات ان الظاهر اس المراد من قوله: « رجل نذر ان يمشي الى بيت الله ... الى آخره » إنما هو بممنى نذر الحج ماشياً والغرض من السؤال ان هذا الحج المنذور بهذه الكيفية بعد الاتيان به هل يكني عن حجة الاسلام ام لا ? فاجابوا (عليهم السلام) به « نعم » . ولا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصة ، إذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك ، إذ ترتب حج الأسلام على مجرد نذر المشي لا يمقل له وجه حتى يجوز ان يسأل عنه ، بل الممنى الصحيح انما هو الاول ، ويدل عليه صريح السؤال الثاني في الرواية الاولى .

وهذا المعنى هو الذي فهمه الأصحاب من الرواية نمن استدل بها ومر ردها ، ولهذا ان العلامة في التذكرة والمختلف أنما اجاب عن صحيحة رفاعة

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الشيخ بسند واحد صحيح في التهذيب ج ٥ مرتين: مرة ص ١٣٠ و ١٤٠٥ وجمع فيه مرة ص ١٣٠ و ٤٠٠ وجمع فيه بين السؤالين . ورواه في السكاني ج ٤ ص ٢٧٧ بسند فيه ابراهيم بن هاشم وجمع فيه بين السؤالين . واورد الحديث \_ على نحو ما ذكرناه \_ في الوسائل في الباب ٢٧ من وجوب الحج وشرائطه .

 <sup>(</sup>۲) المهذیب ج ٥ ص ٤٥٩ ، وفي الوسائل الباب ۲۷ من وجوب الحج وشرائطه .

الاولى \_ حيث لم ينقل سواها \_ بالحمل على ما اذا قصد بالنذر حجة الاسلام .

والعجب منهم ( رضوان الله عليهم ) في ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد عن ظاهر الخبر مع عدم المعارض سوى تعليلهم العليل الذي قدمنا نقله عنهم، فأنى لم اقف لهم على دليل سواه ، وقد عرفت ضعفه .

ثم العجب من صاحب الوسائل في اقتفائه القول المشهور ومتابعة الاصحاب (رضوان الله عليهم) في تأويل هذه الاخبار ، مع انه لا مستند لهم على اصل الحكم - كما ادعوه - سوى ما عرفت . وهذا من جملة غفلاته وخطراته فانه لا ريب ان ارتبكاب التأويل في الأخبار واخراجها عن ظاهرها إنما يصار اليه عند الممارض الأقوى في المسألة لا بمجرد الشهرة وان لم تستند الى دليل . والحمكم بالتداخل على الوجه المذكور في الأخبار ليس فيه مخالفة للاصول والفواعد ، بل اخبار تداخل الأغسال (١) - كما عرفت - مؤيدة له ، فما الموجب الى رده ?

واجاب العلامة في المنتهى عن الرواية باحتمال ان يكون النذر إنما تعلق بكيفية الحج لابه نفسه ، فيكون الندر انما تعلق بالمشي وهو طاعة هنا ، كما يدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان (٢) من قوله والله الله بشيء الله من المشي ولا افضل ، وفيه ما عرفت . وبذلك يظهر ان الاظهر ما ذكره في النهاية .

قال في المدارك : ويدل على هذا القول ايضاً صدق الامتثال بالفمل الواحد ، على حدما قيل في تداخل الاغتسال ، فأن من آتى بالحج بمد الاستطاعة · يصدق عليه انه امتثل الاوامر الواردة بحج الاسلام ، ووفى بنذره .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٣ من الجنابة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٢ من وجوب الحج وشرائطه .

اقول: الاظهر ان يجمل هذا الوجه مؤيداً لا دليلا، فانه قاصر عن الدلالة كما لا يخفى، والاحكام الشرعية موقوفة على النصوص في كل حكم، وورود ذلك في تداخل الاغسال لا يستلزم القول به هنا لو لم يقم عليه بخصوصه دليل

بقى الكلام في ان مورد الاخبار المذكورة بالتقريب الذي ذكرناه هو الدلالة على الحكم الاول من الحكمين المنقولين عن النهاية ، واما الحكم الثاني وهو ما اذا نوى حج الاسلام وانه لا يجزى عن المنذور \_ فعلله في المدارك بان الحج انما ينصرف الى النذر بالقصد ، مخلاف حج الاسلام فأنه يكني فيه الاتيان بالحج ولا يمتبر فيه ملاحظة كونه حج الاسلام . انتهى ، ولا يخنى ما فيه من عدم الصلوح لتأسيس حكم شرعي وبنائه عليه .

ولمل الاظهر ان يقال: ان العبادات امور توقيفية يتوقف الحكم فيها على ظهور الأدلة الشرعية والاخبار النبوية ، قام الدليل على التداخل في الصورة الاولى ، وكذا دلت صحيحة رفاعة (١) على انه إذا حج عن غيره وقد كان عليه حج النذر ماشياً انه يجزئه عن حج النذر . وهي صريحة في التداخل في هذه الصورة ايضاً . وحينئذ فيجب القول بالتداخل في هاتين الصورتين .

وفي هذه الرواية ما يشير الى ضعف ما ذكره في المدارك من ان الحج انما ينصرف الى النذر بالقصد ، فأنه هنا نوى الحج عن غيره ولم يقصد حج النذر مع انه حكم علي المجزائه عن حج النذر . وبقى الباقى على مقتضى الأصل من التعدد وعدم التداخل .

وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب الذخيرة هنا حيث انه \_ بعد ان نقل عبارة الشيخ في النهاية الدالة على التفصيل \_ قال ما صورته : وحكى عن الشيخ ايضاً القول بالتداخل مر غير تفصيل . والأقرب التداخل ، لحصول امتثال

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۲ .

الأمرين بفعل واحد ، وعدم دليل دال على لزوم التعدد . انتهى .

اقول: اما ما نقله عن الشيخ من القول بالتداخل مطلقاً فلم اقف عليه في كتب الاصحاب. والظاهر ان ما علل به القول بالتداخل مطلقاً واختاره لذلك \_ مأخوذ من كلام المدارك المتقدم وهو قوله: « ويدل على هذا القول... الى آخره » مع ان صاحب المدارك إعا اراد به بالنسبة الى الصورة التي اختار الشيخ التداخل فيها ، وإلا فظاهر كلامه في الصورة الثانية إعا هو عدم التداحل كا يؤذن به تعليله من اندراج حج الاسلام تحت قصد حج النذر وعدم اندراج حج النذر تحت قصد حج النذر عدم اندراج

وكيف كان فما اختاره من القول بالتداخل مطلقاً قياساً على الاغسال ضميف جداً ، بل لا يخرج عن القياس . والاستدلال بحصول الامتثال بفسل واحد مصادرة ، فأنه عين الدعوى . وبذلك يظهر ما في قوله : « وعدم دليل دال على لزوم التمدد ، فأنه كما لم يوجد ما يدل على لزوم التمدد لم يوجد ايضاً ما يدل على التداخل .

ولقائل ان يقول: ان ما ذكره الأصحاب في تعليل التعدد باعتبار تعدد الاسباب جيد لا بأس به ، وذلك لأن استطاعة الحج اوجبت اشتغال الذمة بحج الاسلام ، ثم انه لما نذر الحج عطلقاً فقد علم ان النذر اوجب حجاً زائداً على الحج الواجب اولا ، لكن لما قام الدليل الشرعي على التداخل في الصورة المفروضة وجب القول بذلك ، وبقى ما عداها على حكم التعدد.

وبالجملة فما ذكره الفاضل المذكور من القول بالتداخل مطلقاً بميد عندي غاية البعد .

الموضع الثانى \_ ان ينذر حج الاسلام ، والأشهر الأظهر المقاد نذره

لمموم الادلة (١)وفائدة النذر زيادة انبعاث النفس على الفمل، ووجوب الكفارة مع التأخير عن الوقت الممين . ولا خلاف هنا في التداخل والاكتفاء بحج الاسلام عن حج النذر . ولابد من وجود الاستطاعة في وجوب الحج في الصورة المذكورة ، لان النذر اعا افاد زيادة التأكيد في الوجوب السابق .

ولو نذر مع عدم وجود الاستطاعة كان الوجوب مراعى بوجود الاستطاعة ولا يجبعليه تحصيلها ، لمدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كما تقدم والمنذور هنا ليس امراً زائداً على حج الاسلام ، إلا ان ينذر تحصيلها ايضاً فيجب.

ولو قيد النذر بسنة ممينة فتخلفت الاستطاعة بطل النذر .

الموضع الثالث ـ ان ينذر حجاً غير حج الاسلام ، وقد اتفقوا هنا على عدم التداخل.

ولهم في المسألة تفصيل وصور ملخصها : انه لا يخلو اما ان يكور . مستطيعاً حال النذر ام لا .

وعلى الاول فان كانت حجة النذر مطلقة او مقيدة بزمان متأخر عن عام الاستطاعة فان الواجب تقديم حجة الاسلام ، لفوريتها واتساع زمان النذر . وهو ظاهر لا اشكال فيه .

وان كانت حجة النذر مقيدة بمام الاستطاعة ، فان قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من اصله ، لانه نذر ما لا يصح فعله ، وان قصد الحج مع فقد الاستطاعة ، بمنى انه يحج للنذر لو زالت الاستطاعة في ذلك المام ، قالوا : فالظاهر الانمقاد ، فتجب عند زوال الاستطاعة . وان خلا نذره من القصد باحد وجهيه ، احتمل البطلان ــ لانه نذر في عام الاستطاعة

<sup>(</sup>١) كقوله تمالي في سورة الحج ، الآية ٢٩ : وليوفوا نذورهم .

وعلى الثاني ـ وهو ما اذا تقدم النذر على الاستطاعة ـ فالظاهر انه لا اشكال في المقاد النذر ووجوب الاتيان به مع القدرة والتمكن كسائر افراد النذور . ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة الشرعية التي هي الزاد والراحلة عنده ، خلافا للدروس فأنه اعتبر في الحجة المنذورة الاستطاعة الشرعية .

ولو حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة ، فان كان النذر مطلقاً او مقيداً بمام متأخر عن عام الاستطاعة او بزمان يشمل ذلك المام ، فانه يجب تقديم حجة الاسلام ، لفوريتها واتساع زمان المنذورة ، وإلا وجب تقديم حج النذر ، قالوا : لمدم تحقق الاستطاعة في ذلك العام ، فان المانع الشرعي كالمانع العقلى .

وفي هذه الصورة ما يؤيد ما قدمنا ذكره من ان الندر سبب كلي في الوجوب ، فان هذا الناذر لما نذر في حال عدم الاستطاعة الحج في السنة الفلانية من السنين القابلة انعقد وجوبها عليه بالندر ، ثم لما تجددت الاستطاعة الشرعية في تلك السنة لم تؤثر في المنع من حج النذر في ذلك العام لائعقاده سابقاً ، وصار منع الندر هنا من حج الاسلام كسائر الموانع التي تقدمت . وهو اظهر ظاهر في تأثير الاسباب الشرعية واختلاف مسبباتها باختلافها إلا ما خرج بالدليل وحينئذ فتي كان الواجب عليه في هذا العام أعا هو حج النذر ، فان كانت الاستطاعة موجودة فانه يراعى في وجوب حج الاسلام بقاؤها الى العام القابل .

وقال الفاضل الخراساني (قدس سره) في النخيرة ؛ وان كان النذر مقيداً بالسنة التي حصلت الاستطاعة فيها فني تقديم الحجة المنذورة او حج الاسلام وجهان يلتفتان الى عدم تحقق الاستطاعة الشرعية ــ لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ــ والى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجة الاسلام مع عدم النذر . والمقاد النذر فرع الشرعية والرجحان ، وهو غير متحقق . انتهى .

اقول: لا يخنى ما فيه على الفطن النبيه، فان فرض المسألة في كلام الاصحاب على الوجه الذى فصلناه إنما هو في ما اذا نذر وهو غير مستطيع ثم تجددت الاستطاعة بعد ذلك ، فمن جملة صورها ما اذا نذر ان يحج في سنة مسماة من السنين المستقبلة واتفق انه حصلت له الاستطاعة في تلك السنة ، فان مقتضى انمقاد النذر سابقاً وجوب تقديم حج النذر هنا وان النذر مانع عن حجة الاسلام . وحينئذ فقوله في تعليل الوجه الثاني : « والى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجة الاسلام ... الى آخره » لا وجه له ، فان وجود الاستطاعة بعد انمقاد النذر بالحج في هذه السنة واشتغال الذمة به في حكم العدم . والعجب من قوله : « والمعقاد النذر فرع الشرعية والرجحان ، وهو غير متحقق » فانه كيف قوله : « والمعقاد النذر منعقداً والحال انه في وقت النذر عادم الاستطاعة ، فاي مانع من انعقاد نذره وشرعيته ورجحانه ? وبالجلة فان جميع ما ذكره في الوجه من المقاد غير موجه . والله العالم .

المسائة الرابعة \_ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان من نذر الحج ماشياً انعقد نذره ووجب عليه الوفاه به ، وتدل عليه العمومات المقتضية لانعقاد النذور (١) وهو عبادة راجحة ، وقد ورد في جملة من الأخبار (٢): « ما عبد الله بشيء اشد ولا افضل من المشي الى بيته » وقد مضى وسياتي في تضاعيف المسائل الآتية ما يدل على مشروعيته وانعقاده .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى في سورة الحج ، الآية ٢٩ : وليوفوا نذورهم .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٢ من وجوب الحج وشرائطه .

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة الحذاء عن ابي جمفر على (١) : ﴿ أَنه سَبّل عن رجل نذر ان يمشى الى مكة حافياً ؟ فقال : ان رسول الله على خرج حاجاً فنظر الى امرأة تمشي بين الابل فقال : من هذه ؟ فقالوا : اخت عقبة بن عام ، نذرت ان تمثي الى مكة حافية . فقال رسول الله على على الله على عن الله عنى عن مشيها وحفائها . قال : فركبت » فأنها محمولة على عدم جواز نذر الحفاء مضافاً الى المشي ، لما فيه من المشقة الظاهرة . ولا يلزم من ذلك عدم افعقاد نذر المشي .

وقال العلامة في القواعد : لو نذر الحج ماشياً وقلنا المشي افضل المقد الوصف وإلا فلا .

وقال ولده في الايضاح : اذا نذر الحيج ماشياً المقد اصل النذر الجاعاً وهل يازم القيد مع القدرة ? فيه قولان مبنيان على ان المشي افضل من الركوب او الركوب افضل من المشي .

قال في المدارك بمد نقل ذلك عنها: وهذا غيرسديد ، فان المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وان كان غيره ارجح منه ، وذلك كان في انعقاد نذره ، إذ لا يعتبر في المنذور كونه افضل من جميع ما عداه . وهو جيد .

ثم قال في المدارك : واختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه ، والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في افعال الحج وانتهاؤه بآخر افعاله وهي رمي الجمار ، لان « ماشياً » وقع حالا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٤ من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ هكذا : «سالت ابا جمفر ﷺ ... » وفي التهذيب ج ٥ ص ١٣ و١٤ : « سألت ابا عبدالله »

من فاعل « احج » فيكون وصفاً له وانما يصدق حقيقة بتلبسه به .

اقول: ما ذكره جيد لو لم يرد في الأخبار التمبير عن نذر المشي إلا بهذا اللفظ مع انه ليس كذلك ، وهذه العبارة اعا وقعت في كلام الاصحاب وقليل من الأخبار.

والمفهوم من الاخبار الكثيرة ان المشي المنذور انما هو من البلد الىالبيت فمن ذلك صحيحة ابي عبيدة المتقدمة وقول السائل فيها : « سئل عن رجل نذر ان يمشى الى مكة حافياً ... الى آخر الخسر » .

ومنها \_ صحيحة رفاعة (١) قال : «سألت ابا عبدالله ﷺ عن رجل نذر ان يمشي الى بيت الله ( تعالى ) حافياً ؟ قال : فليمش فاذا تعب فليركب » .

وصحيحة محمد بن مسلم عن احدها (عليها السلام) (٢) قال : « سألته عن رجل جمل لله عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطع ? قال : يحج راكباً » .

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المشتملة على هذه العبارة ، وهي ان

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٣ والفروع ج ٢ ص ٣٧٣ ، وفي الوسائل الباب ٣٤ من وجوب الحج وشرائطه رقم (١) عن الاول ، والباب ٨ من كتاب النذر والمهد عن الثاني ، إلا انالوارد فيه عن رفاعة وحفص ٠ واللفظ في المتن يوافق لفظ الفروع ٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨ من كتاب النذر والعهد ، مضمراً كما في فروعالكافي ج ٢ ص ٣٧٣. إلا انه في النهذيب ج ٨ ص ٣٠٤: «عن الكليني عن احدهاع » كما في المتن ، وكذا في الوافي باب (سائر النذور من ابواب النذور والايمان) من الجزء السابع . ولفظ « لله » ليس في الوسائل ولا في الفروع ولا في النهذيب نعم في الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ موجود .

14 6

غاية المشي ونهايته بيت الله (عر وجل) وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالشروط.

وبالجملة فان الظاهر من اكثر الاخبار هو ما ذكرناه ، والظاهر هوالرجوع في ذلك الى نية الناذر .

بقى ان السيد اشار في صدر العبارة الى الخلاف في منتهاه ايضاً واختار انه رمي الجمار ، ولم ينقل القول الآخر ولا الدليل على ما اختاره من القول المذكور، والقول الآخر المنقول في المسألة هو ان آخره طواف النساء ، وهو ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس ، ونسبه في المسالك الى المشهور ثم اختار القول الآخر .

والظاهر هو ما اختاره السيد السند (قدس سره) وتدل عليه صحيحة جيل (١) قال : «قال ابو عبد الله ﷺ : اذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » .

وصحيحة اسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا ﷺ (٢) قال : « قال ابو عبدالله ﷺ في الذي عليه المشي في الحج اذآ رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء » .

وروى هذا الخبر في الفقيه في الصحيح عن اساعيل بن هام عن ابي الحسن الرضا عن ابيه (عليها السلام) (٣) قال : « قال ابو عبدالله ﷺ في الذي عليه المشى اذا رمى الجمرة زار البيت راكباً » .

وروى في الفقيه عن على بن ابي حمزة عن ابي عبدالله على (٤) قال :

 <sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) الوسائل الباب ٣٥ من وجوب الحيج وشرائطه ٠

 <sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٥ من وجوب الحج وشرائطه ، والرواية للسكليني
 في الكافي ج ٤ ص ٤٥٦ .

## ج ١٤ (لُو اتْفَقَ لناذر الحج ماشياً الاحتياج الى السفينة) - ٢٢٧ -

« سألته متى ينقطع مشي الماشي ? قال : اذا رمى جرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً » .

وتنقيح الـكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد (١) :

الاولى ــ لو اتفق له في طريقه الاحتياج الى السفينة فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها .

والمستند في ذلك رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام (٢): « ان علياً (صلوات الله عليه ) سئل عن رجل نذر ان يمشي الى البيت فمر في المعبر ؟ قال: فليقم في المعبر قاُعاً حتى يجوز » .

قال في المدارك نقلا عن المعتبر : وهل هو على الوجوب ? فيه وجهان احدها نعم ، لان المشي يجمع بين القيام والحركة فاذا فات احدها نعين الآخر. والاقرب انه على الاستحباب ، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكونموضع العبور مستثنى بالعادة . ثم قال : وما قربه (رحمهالله)جيد . بل يمكن المناقشة في استحباب القيام ايضاً لضعف مستنده . انتهى .

اقول : لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلام أنما هو ضعف سندهذه الرواية وليس في المقام غيرها ، ولهذا قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر : بل يمكن المناقشة في الاستحباب ايضاً لضعف مستنده . انتهى .

ثم اقول: ان ماحكم به في المعتبر من الاستحباب لا اعرف له وجها بعد طرحه الرواية ، لانه متى اعتمد على ان نذر المشي الما ينصرف الى ما يصلح المشي فيه

<sup>(</sup>١) ابدلنا كلمة « مسائل » بـ « فوائد » تبعا للنسخة الخطية · ويساعده الاعتبار ايضا ·

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣٧ من وجوب الحيج وشرائطه •

عملا بالعادة فتكون مواضع العبور غير داخلة في النذر ، وهذا موجب لطرح الرواية الدالة على الامر بالوقوف الذي هو حقيقة في الوجوب ، كما عليه اكثر الاصحاب. وكأنه اراد حملها على الاستحباب تفادياً من طرحها. وفيه ماعرفت في غير مقام من ما تقدم وان اشتهر ذلك بينهم.

ثم انه لا يخفى أن رواية السكوني المذكورة ظاهرة في كون نذر المشي أنما هو في الطريق الى مكم ، لقوله فيها : « نذر أن يمشي الى البيت » وقوله : « فمر في الممبر » فأن هذا أنما يكون في الطرق الآئية من الآفاق لا في مكم فأنه ليس فيها شط ولا نهر يحتاج في عبوره الى سفينة .

الثانية ـ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بائه لو ركب طريقه وجب عليه القضاء ، ومرادهم بالقضاء الاعادة اعم من ان يكون بمعناه المتمارف ام لا ، وذلك انه ان كانت سنة النذر معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر ، وان كانت سنة النذر مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً ولا كفارة لبقاء الوقت .

قالوا : وانما وجب عليه اعادة الحج ثانياً لاخلاله بالصفة المشروطة وتوقف الامتثال على الاتيان بها .

ويستفاد من حكمهم بوجوب الاعادة كون الحج المأتي به فاسداً ، والظاهر ان وجهه من حيث عدم مطابقته المنذور ، فلا يقع عن النذر لمدم المطابقة ، ولا عن غيره لانتفاه النية كما هو المفروض .

واحتمل المحقق في المعتبر الصحة واجزاءه عن المنذور وان وجبت الكفارة بالاخلال بالمشي ، قال : لان الاخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحيج ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته ، بل غايته انه اخل بالمشي المنذور ، فان كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر .

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو أنما يتوجه اذاكان المنذور الحج والمشي غير مقيد احدها بالآخر ، والمفهوم من نذر الحج ماشياً خلاف ذلك . انتهى . وهو جيد .

ويؤيده انه لو تم ما ذكره للزم جريانه في جميع النذور المقيدة بزمان او مكان عُ كأن يصلي ركمتين في زمان مخصوص او مكان مخصوص ، فأنه تصح الصلاة على غير الوجه المذكور وان لزمت الكفارة ، وهو لا يقول به .

ولم اقف في هذه المسألة على نص يدل على احكامها المذكورة ، إلا ان ما نقلناه عنهم مطابق لمقتضى قواعد النذر مع اوفقيته بالاحتياط.

الثالثة \_ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو ركب بمضاً ومشى بمضاً ، فقيل : انه ان كان مشروطاً بوقت ممين وجب عليه القضاء والـكفارة، وإلا وجب عليه الاستئناف ماشياً.

اما الاول فلانه اخل بالصفة المنذورة فيجب عليه القضاء لتحصيل تلك الصفة ، والكفارة لاخلاله بايقاع تلك الصفة في الوقت المعين الواجب بالنذر. واما الثاني فلان الواجب عليه الحج ماشياً ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف.

ونقل عن الشيخ وجماعة انه تجب عليه الاعادة بان يمشي ما ركب ويركب ما مشى ، لان الواجب عليه قطع المسافة ماشياً وقد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة . هكذا احتج له في المختلف ، ثم اجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق ، إذ لا يصدق عليه انه قدحج ماشياً .

قال في المدارك بمد نقل هذا الجواب : وهو جيد ان وقع الركوب بمد التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بمد التلبس بالحج انه حج ماشياً ، وهذا بخلاف ما اذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع

تعلق النذر بالمشي من البلد ، لان الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وان فعل في اوقات متمددة ، وهو يحصل بالتلفيق ، إلا ان يكور المقصود قطعها كذلك في عام الحج . انتهى .

اقول: قد عرفت ان المستفاد من الاخبار على وجهه لا يكاد يمتريه الانكار \_ كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى \_ ان المراد بنذر الحج ماشياً الما هو المشى من البلد قاصداً الى البيت منتهياً الى. رمي الجمرة ، فالمكلف لما اوجب على تفسه الحج ماشياً مدة طريقه وايام حجه الى الوقت المذكور تمين عليه ، والاخلال بالمشى كلا او بعضا موجب لمدم الاتيان بالفعل على الوجه المنذور ، فيبقى في عهدة التكليف الى ان يا تى به كذلك قضاء ان كان النذر معيناً واداء ان كان مطلقاً . هذا ما تقتضيه قواعد النذر ، والمسألة خالية من النص على الخصوص فيجب الوقوف فيها على قواعد النذر المتفق عليها بينهم .

وبذلك يظهر ما في كلام العلامة في المختلف حيث قال على اثر الكلام الذي قدمنا نقله عنه ما لفظه : ويحتمل ان يقال بصحة الحج وان كان الزمان معيناً وتجب الكفارة ، لان المشي ليس جزء من الحج ولاصفة من صفاته ، فأن الحج مع المشي كالحج مع الركوب ، فيكون قد امتثل نذر الحج واخل بنذر المشى ، فتجب الكفارة ويصح حجه . انتهى .

وهو راجع الى ما قدمنا نقله عن المعتبر ، وقد عرفت انه أنما يتم لو كان المنذور هنا شيئين : احدها الحج والثاني الشي ، والظاهر من الأخبار وكلام الاصحاب ان النذر أنما تملق بالحج مقيداً بالمشي ، فالمنذور شيء واحد وعليه فلا يتم ما ذكره.

وبالجلة فأن الاحتياط في امثال هذه المقامات الخالية من النصوص من ما يجب المحافظة عليه .

الرابعة \_ لو عجز عن المشي فلا خلاف في جواز الركوب، لان الوجوب يسقط بالعجز ، لاناطة التكليف بالوسع ورفع الحرج والمشقة في الدين (١).

وانما الخلاف في وجوب السياق وعدمه ، فذهب الشيخ وجمع مر الاصحاب الى الوجوب .

واستدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي (٢) قال : « قلت لا يبعبدالله على : رجل نذر ان يمشي الى بيت الله وعجز عن المشي ? قال : فليركب وليسق بدنة ، فأن ذلك يجزئ عنه اذا عرف الله منه الجهد ».

وصحيحة ذريح المحاربي (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشياً ، فمجز عن ذلك فلم يطقه ? قال : فليركب وليسق الهدي » .

وقال الشيخ المفيد ( نور الله تعالى مرقده ) في المقنعة : وإذا جعل الرجل على نفسه المشيى الى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شيء عليه . وهو ظاهر في عدم وجوب السياق .

وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه ، وابن ادريس على ما ذكره في المختلف ، والمحقق .

واستدلوا عليه باصالة البراءة ، وصحيحة رفاعة بن موسى (٤) قال : « قلت لا بي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر ان يمشي الى بيت الله ? قال : فليمش · قلت : فأنه تعب ? قال : فأذا تعب ركب » ·

ورواية عنبسة بن مصمب.(٥) قال : ﴿ نَدْرَتُ فِي ابْنِ لِي انْ عَافَاهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ١٥١ و٢٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ٣٤ من وجوب الحج وشرائطه .

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٨ من كتاب النذر والعهد .

ان احج ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبدالله كليّ عن ذلك ، فقال : أبي احب الله كنت موسراً ان تذبح بقرة . فقلت : معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت ، وعلى دين ? فقال : أبي احب ان كنت موسراً ان تذبح بقرة . فقلت : أشي، واجب افعله ? قال : لا ، من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء ».

قال في المدارك بعد نقل ذلك : ويتوجه عليه ان الرواية الاولى لا تنافي وجوب السياق ، لانعدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب ، والرواية الثانية ضعيفة السند لأن راويها واقني ناووسي . ثم نقل عن ابن ادريس القول بانه ان كان النذر مطلقاً وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة ، وان كان مقيداً بسنة معينة سقط الفرض لمجزه عنه . وهذا قول ثالث في المسألة .

والعلامة في المختلف نقل عن ابن ادريس موافقة الشيخ المفيد ، ثم اختار فيه انه ان كان النذر مميناً بسنة فعجز عن المشي ركب ولا شيء عليه ، وان كان مطلقاً توقع المكنة .

واحتج على الاول بانه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها ، للاجماع . الدال على سقوط ما عجز عنه الناذر من غير تفريط . ثم قال : (لا يقال) : فيسقط الحج للمجز ، كما نقل عن بمض علمائنا ذلك (لانا نقول) : المحز أنما حصل عن الصفة لا عن اصل الحج ، والنذر تعلق بامرين ، ولا يلزم من سقوط احد الأمرين سقوط الآخر اذا افترقا في العلة .

اقول : فيه ما تقدم من ان المنذور إنما هو شى، واحد لا شيئان ، فعلى هذا فلموافق للمجز هو سقوط الحج من اصله كما نقله في المدارك عن ابن ادريس وصرح به شيخنا الشهيد الثاني في المسالك .

سرائره ، وأنما الموجود فيه ما قدمنا نقله عن المختلف من موافقة الشيخ المفيد وهذه عبارته في كتاب السرائر : ومن نذر ان يحج ماشياً ثم عجز عنه فليركب ولا كفارة عليه ولا يلزمه شيء على الصحيح من المذهب . وهذا مذهب شيخنا المفيد في مقنمته . ثم نقل عبارة الشيخ في النهاية الدالة على وجوب سوق البدنة.

وظاهره في المدارك انه اعتمد في هذا النقل على غيره ، حيث قال بمد نقل ذلك عن أبن ادريس : وقال الشهيد في الشرح : وكأنه نظر الى ان الحيج ماشياً مغاير له راكباً . وفيه نظر ، لان الحيج راكباً وماشياً واحد وان اختلفا بصفة واحدة ، فإذا نذر الحيج ماشياً استلزم نذر الحيج المطلق وان يكون ماشياً ، فإذا تعذر احد الجزئين لا يلزم سقوط الآخر . ثم قال (قدس سره) : هذا كلامه (قدس سره) وهو غير جيد ، لان المفهوم من نذر الحيج ماشياً ايجاب الحيج على الوجه المخصوص ، بمنى كون المشى شرطاً في الحيج ، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحيج ، كا ان من نذر صلاة في موضع معين لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة . انتهى .

وهو جيد . إلا ان هذا الكلام ليس في المسالك ان اريد بالشهيد جده (قدس سره) وبالشرح المسالك ، ولا في شرح الشهيد على الارشاد ان اريد بالشهيد الاول وبالشرح الكتاب المذكور . ولا اعرف لهذه العبارة علا غير ذلك ، ولا ادرى كيف هذا النقل ولا من اين حصل ?

وكيف كان فقد ظهر بما شرحناه ان في المسألة اقوالا اربمة : احدها ـ وجوب الكفارة مطلقاً . وثالثها ـ هو التفصيل بكون النذر مطلقاً فيتوقع المكنة ، وان كان مميناً سقط الفرض . ورابعها ـ مثل سابقه في صورة الاطلاق ، إلا انه يفارقه في صورة التعيين فيقول بوجوب الركوب ولا شيء عليه .

وقال في المدارك بعد نقل ما نقله عن ابن ادريس وكلام الشهيد وكلامه عليه حسما قدمناه : والمعتمد ما ذهب اليه ابن ادريس ان كان العجز قبل التلبس بالاحرام، وان كان بعده اتجه القول بوجوب اكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك ، عملا بظاهر النصوص المتقدمة . والتفاتاً الى اطلاق الأمر بوجوب اكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما : واستلزام اعادتهما المشقة الشديدة . انتهى . اقول : وهذا قول خامس في المسألة .

ثم اقول: ومن الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة زيادة على ماتقدم صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) (١) قال: « سألته عن رجل جمل لله عليه مشياً الى بيت الله فلم يستطع ? قال: يحج راكباً ».

وما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر نفلا عن نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصر البزنطي عن عنبسة بن مصعب (٢) قال : « قلت له \_ يعني اباعبدالله المستكى ابن لي فجملت لله علي ان هو برى ان اخرج الى مكم ماشياً . وخرجت امشي حتى انتهبت الى المقبة فلم استطع ان اخطو ، فركبت تلك الليلة حتى اذا اصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل على شيء ? قال ، فقال لي : اذبح فهو أحب الي . قال : قلت له : ايشي ، هو الي لازم ام ليس لى بلازم ? قال : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شي ، عليه و كان الله اعذر لمبده » وعن ابي بصير (٣) قال : « سألت ابا عبدالله المسلى عليه (٤) فقال : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شي ، عليه » .

وما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن احدها (عليهما السلام) (٥) قال : « سألته عن رجل جمل عليه مشياً الى بيت الله فلم يستطع ? قال : محمج راكباً ».

<sup>(</sup>١) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٥) الوسائل الباب ٣٤ من وجوب الحيج وشر ائطه.

<sup>(</sup>٤) اللفظ في السرائر والوسائل هكذا : « سئل ﷺ عن ذلك » .

وعن سماعة وحفص (١) قال : « سألنا ابا عبدالله علي عن رجل نذر ان يمشي الى بيت الله حافياً ? قال : فليمش فاذا تمب فليركب » .

وعن محمد بن قيس عن ابي جعفر ﷺ (٢) مثل ذلك.

وعن محمد بن مسلم (٣) قال : « سألت ابا جمفر ﷺ عن رجل عليه المشي الى بيت الله فلم يستطع ? قال : فليحج راكباً ».

وعن حريز عن من اخبره عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) (٤) قال : « اذا حلف الرجل ان لا يركب او نذر ان لا يركب ، فاذا بلغ مجهوده ركب . قال : وكان رسول الله ﷺ يحمل المشاة على بدنة » .

وانت خبير بان هذه الاخبار متى ضمت بعضها الى بعض فالذي يتضح مها هو ان العاجز في صورة نذر الحج ماشياً الذي هو \_ كما عرفت \_ عبارة عن وجوب المشي فيه من البلد الى رمي الجمرة ، متى بلغ مجهوده فان الله (عز وجل) اعذر له ، ولكن يستحب له السياق ، وانه لا فرق في ذلك بين كون النذر مطلقاً او مقيداً ، ولا كون الركوب قبل الحج ولا بعده .

وصاحب المدارك بنى في هذا الكلام على ما قدمه من ان النذر ا عا تعاق بالمشي حال الاشتفال بالحج . وهو غلط بالنظر الى ما سردناه من الاخبار اولا و آخراً ، ولا سما روايتا عنبسة بن مصعب ، فانهما صريحتان في كون النذر تعلق بالمشي من البلد وان المجز حصل له في الطريق قبل الوصول الى مكة . وبذلك يعلم قوة قول شيخنا المفيد ومن اقتفاه ، ويعلم الجواب عن ادلة الاقوال الأخر. و يمكن حمل القول بالتفصيل عا تضمنه من القولين على ما اذا وقع المحبز

و يمكن عمل الفول بالتفصيل بما تصممه من الفولين على ما ادا وقع العجز في البلد ، فأنه أن كان نذره مطلقاً توقع المكنة الى العام القابل ، وأن كان

 <sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٣٤ من وجوب الحج وشرائطه.

مميناً بتلك السنة سقط الفرض من اصله او الصفة بخصوصها ووجب الحج راكباً على القولين . والاخبار الواردة في المسألة غير منافية لذلك ، لان ظاهر اكثرها وصريح بمضها هو ان المذر انما تجدد في الطريق ، وبمضهاوان كان مطلقا يجب حمله على المقيد منها . إلا ان ظاهر القائلين بهذا القول ما هو اعم من ما ذكرنا حيث جماوه مقابلا للقولين الآخرين .

المسألة الخامسة ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) ـ في ان مرف مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة قد استقرتا في ذمته ، بعد الاتفاق على ان مخرج حجة الاسلام من اصل التركة ـ في ان مخرج حجة النذر هل هو من الاصل ايضاً او من الثلث ? قولان ، اولهما لابن ادريس وعليه اكثر المتأخرين والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد قال : ورواه الصدوق في كتابه (١) .

اقول: بل الظاهر انه قائل بذلك ، فانه لم يقتصر على مجرد نقل الرواية بل قال اولا: باب الرجل (٢) يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه . ثم قال : روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسي ... وساق الرواية (٣) وهو ظاهر في الفتوى بمضمون الرواية . وظاهر قوله : «وحجة في نذر عليه » ان الحجة الثانية منشأ سببها النذر ، اعم من ان يكون نذران يحج بنفسه او يحج غيره ، وانه لا فرق بين الأمرين في وجوب القضاء من الثلث كافي الرواية .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) في النقيه هكذا : « باب من يموت ... » .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج وشرائطه ، وقد تقدمت ص ٢١٠

احتج الاصحاب على ما ذهبوا اليه من وجوب القضاء من الاصل بانها كحجة الاسلام من جملة الديون التي مخرجها من الاصل.

قال في المدارك : وهو انما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائها من التركة . ولم نقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التي اوردها المصنف، وقد بينا في ما سبق ان الحج ليس واجباً مالياً بل هو واجب بدني وان توقف على المال مع الحاجة اليه كا تتوقف الصلاة عليه كذلك . ثم نقل احتجاج الشيخ برواية ضريس واورد الرواية ، ثم قال : واجاب عنها في المختلف بالحل على من نذر في مرض الموت . ثم رده بانه يتوقف على وجود المعارض . ثم قال : فعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بان مورد الرواية خلاف محل النزاع ، لان موردها من نذران يحج رجلا ، اي يبذل له مالا يحج به . وهو خلاف نذر الحج ، ولمو ذلك هو السر في ايراد المصنف الرواية بعد حكاية القولين من دون ان يجملها مستنداً لاحدها . انتهى .

اقول : قد تقدم البحث مستوفى في المسألة واوضحنا ما في هذا الكلام ، وانما اطلنا السكلام بنقله هنا لانا قد وعدنا سابقاً بنقله واشرنا سابقاً اليه .

ثم اقول : قال الفاضل المحقق محمد تقي المجلسى في شرحه على الفقيه .. بعد نقل صحيحة ضريس .. ما هذه ترجمته : المشهور بين العلماء ان كل واجب تعلق بالمال و تركه ذو المال حتى مات ، فان ترك مالا قضى عنه من اصل ماله ، وإلا فلا يجب على الولي قضاؤه ، فقضاه الولي محمول على الاستحباب على المشهور . ويمكن حمل اخراج المنذور من الثلث على انه بسبب اشتفال ذمته بحج واجب فلا يصح نذره لكن يستحب له الوفاء به لتلفظه بصيغة النذر ، فلهذا يخرج من الثلث . واجيب بانه لا ينعقد النذر إلا مع رجحان متعلقه واقله الاستحباب ، ومع اشتفال الذمة بالواجب لا يجوز له ان يحج مستحبا فلا ينعقد نذره . انتهى.

اقول: فيه اولا \_ ان منع صحة النذر لاشتغال الذمة بالحج الواجب على اطلاقه ممنوع وأنما يتم لو نذر الحج في عام الاستطاعة، وأما أذا كان النذر مطلقا فاي مانم ? وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة (١).

وثانياً \_ انه متى لم يكن حج النذر واجباً عليه بالنذر ، وأنما هو مستحب من حيث التلفظ بالصيغة فكيف يسوغ اخراجه من غير الوصية ? والحال ان الواجب يتوقف على الوصية فكيف المستحب ? على ان اثبات الاستحباب بمجرد التلفظ بالصيغة ممنوع ، فإن الاستحباب حكم شرعي لابد له من الدليل .

واما ما ذكره من الجواب فضعيف ، لانه مبني على ان مجرد اشتغال الذمة موجب لبطلان النذر •

وبالجلة فان كلامه (قدس سره) هنا كلام عليل لا ثمرة له عند ذوي التجميل · والله العالم ·

## المقصد الثالث

في حج النيـــابة وشرائطه

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه يشترط في النائب شروط :

منها ـ كمال العقل فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من النية والقصد . ولو كان ممن بمتريه الجنون ادواراً فلا مانع من نيابته إذا حصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه وإلا فلا · ومثله الصي غير المميز .

وفي المميز قولان ، ظاهر الأكثر المنع .

وعلله في المعتبر بان حج الصيائما هو تمريني، والحُمَّكُم بضحته بالنسبة الى ما يراد من تمرينه لا لانه يقع مؤثراً في الثواب.

وهو غير جيد ، لما قدمنا في كتاب الصوم مناك عبادة الصبي شرعية يستحق عليها الثوابلانها مرادة الشارع .

نعم الوجه في المنع من نيابته اولاً ـ انما هو عدم الدليل في المفام ، لان العبادات باي كيفية وعلى اي نحو موقوفة على التوقيف ، ولم يرد في المقام نص بجواز نيابته .

وثانياً ــ انه لعلمه برفع القلم عنه (١) وعدم مؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوق باخباره .

وقيل بالجواز ، لانه قادر على الاستقلال بالحج . وهو ضميف لما عرفت .

ونقل في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين ـ ولعله المولى المحقق الأردبيلي كما يشير اليه كثيراً بذلك ـ جواز نيابته مع الوثوق باخباره. ثم قال: وليس ببعيد من الصواب. انتهى . وفيه توقف .

ومنها \_ الاسلام فلا تصح نيابة الـكافر ، لانه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه .

قالوا.: وكذا هذا الشرط في المنوب عنه ، فليس للمسلمان يحج عن الكافر لقوله (عز وجل): ماكان للنبي عليه الله والذين آمنوا ان يستغفروا للنشركين ولوكانوا اولى قربي (٢) ولانه في الآخرة مستحق للخزي والمقاب لا للاجر والثواب، وهما من لوازم صحة الفعل.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات ، وسنن البيهقي ج ٨ ض ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١٣

وفي اشتراط الايمان في النائب قولان ، ظاهر اكثر المتأخرين ـ حيث حكموا باسلام المخالفين ـ صحة نياتهم فلا يشترط الايمان عندهم .

قال العلامة في التذكرة : اما المخالف فيجوز ان ينوب عن المؤمن ويجزى عن المنوب اذا لم يخل بركن ، لانها تجرى عنه ولا تجب عليه الاعادة لو استبصر ، فدل ذلك على ان عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها الثواب اذا رجم الى الايمان إلا الزكاة ، لأنه دفعها الى غير مستحقها ، ويدل على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلى (١) ... ثم ساق الرواية .

وقيل بالمدم، وهو الحق، واليه مال فيالمدارك.

وقد تقدم تحقيق المسألة ودلالة جملة من الاخبار على بطلان عبادة المخالف وان أى بها على الوجه المشترط عند اهل الايمان فضلا عن اهل محلته ، وارف سقوط الفضاء عنه بعد الرجوع الى الايمان أنما هو تفضل من الله (عز وجل) لا لضحة عبادته كما توهمه (قدس سره).

ومنها \_ خلو ذمته عن حج واجب عليه بالاصالة او بالنذر او الاستئجار او الانتجار او الاستئجار او الانساد ، فلو وجب عليه الحج بسبب احد هذه الامور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بمد اداء ما في ذمته • كذا صرح به الملامة في التذكرة ، ومثله في غيرها •

والأظهر ان يقال : انه إنما يجبخلو ذمة النائب من الحج الواجب اذاكان عاطباً في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه ، اما لوكان واجباً موسماً او في عام بمد ذلك - كن نذره كذلك او استؤجر له - فانه لا مانع من صحة نيابته قبله · وكذا لو وجب عليه في ذلك العام وعجز عنه ولو مشياً حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حج الاسلام ، فانه يجوز له الاستنابة في ذلك

المام، لسقوط الوجوب فيه بالعجز وان كان ثابتاً في الذمة . ولكن ينبغي ان يراعى في جواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة اوالقدرة عادة . وبالجملة فان المنافاة لا تحصل بمجرد الوجوب كيف اتفق كما هو مقتضى كلامهم، بل بالفورية في ذلك العام، فما لم يكن كذلك فانه لا مانع يمنع الاستنابة .

ومن الاخبار الواردة في المقام ما رواه ثقة الاسلام فى الكافي في الصحيح عن سمد بن ابي خلف (١) قال : « سألت ابا الحسن موسى ﷺ عن الرجل الصرورة ما يحج به عن نفسه، الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله ... الحديث.

وما رواه في الصحيح او الحسن على المشهور عن معاوية بن عار عن الي عبدالله عن (٢) : « في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له » .

ومارواه في الفقيه في الصحيح عن سعيد الاعرج (٣) : « انه سأل أبا عبد الله ﷺ عن الصرورة أيحج عن الميت ? فقال : نعم اذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ... الخبر » .

والمراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة ·

وهل العدالة شرط في صحة النيابة ام لا ? ظاهر جملة من المتأخرين اعتبارها في الحج الواجب ، لا من حيث الحكم ببطلان عبادة الفاسق ، بل من حيث ان الاتيان بالحج ا بما يعلم بخبره ، والفاسق لا يقبل خبره ، للا ية (٤) والرواية (٥) .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٥ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى في سورة الحجرات ، الآية ٢: « ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا » . (٥) الظاهر ازالم اد بها الروايات الواردة فى رد شهادته، وقد اوردها في الوسائل في الباب ٣٠ و٣٣ و٣٣ و٤١ من كتاب الشهادات.

قال في المدارك: واكتنى بعض الاصحاب فيه بكونه نمن يظن صدقه و يحصل الوثوق باخباره • وهو حسن . انتهى .

اقول: التحقيق هنا ان يقال: ان الناس على اقسام ثلاثة: ظاهر العدالة وظاهر الفسق ومجهول الحال ، اما الأول فلا ريب في جواز نيابته، واما الثاني فالظاهر عدم جواز نيابته، لما ذكر ناه منان الحكم بالصحة مبني على خبره، وخبره غير مقبول، للآية (١) والرواية (٢) واما الثالث فهذا هو الذي ينبغي ان يجمل على الخلاف، وهذا هو الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام بعض الاصحاب الذي نقله واستحسنه، من انه متى كان ممن يظرف صدقه و يحصل الوثوق باخباره جازت نيابته.

اقول : وهذا هو الذي جرى عليه من شاهدناه وسمعناه من مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) في الاستئجار للحج في جميع الاعصار والامصار .

و بما ذكرناه من النفصيل يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث قال : المدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطاً في صحة النيابة ، فلو حج الفاسق عن غيره اجزأ . وفي قبول اخباره بذلك تردد اظهره القبول ، لظاهر حال المسلم ، ومن عموم قوله تعالى فتبينوا (٣) .

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه و نعم ما قال \_ و يتوجه عليه اولا \_ ان

<sup>(</sup>١) وهو قوله تمالى في سورة الحجرات ، الآية ٢: « ان جاً ، كم فاسق بنبأ فتبينوا » .

 <sup>(</sup>۲) الظاهر ان المرادبها الروايات الواردة في رد شهادته ، وقد اوردها
 في الوسائل في الباب ۳۰ و۳۲ و۳۳ و ۹۲ من كتاب الشهادات

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية ٦.

ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق . وثانياً ـ انه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول اخباره ، فمتى حكم بقبول اخباره انتنى المالع من جواز الاستنابة . وذكر بعض الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان من جملة الشروط ايضاً قدرة الأجيرعلى العمل وفقهه في الحج. واكتنى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشدعدل. ومن شرائط النيابة في الواجب ايضاً موت المنوب عنه او عجزه كما سبق بيانه . اما الحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك اجماعاً بِل مُجوز النيابة عن الحي ، وفيه فضل كثير .

قال شيخنا الشهيد في الدروس: وقد احصى في عام واحد خمسائة وخمسون رجلا يحجون عن على بن يقطين صاحب الكاظم كليل واقلهم تسعمائة دينار واكثرهم عشرة آلاف دينار .

## تنبيهات

الاول ـ قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراط الايمان في النائب وان الاصح ذلك . وكذا وقع الخلاف المذكور في المنوب عنه ، والمنقول عن الشيخين واتباعهما انه لا تجوز النيابة عن غير المؤمن .

قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق ، ولا تصح النيابة عن من انصف بذلك . و نحن نقول : ليسكل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ونطالبهم بالدليل عليه . ونقول : اتفقوا على انه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة . ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة .

اقول : لا يخنى ما في كلام هذا المحقق من الغفلة عن ملاحظة الاخبار الواردة في هذا الباب عن اهل العصمة (عليهم السلام) الدالة على بطلان عبادة المخالفين • كما قدمنا جملة منها في المسألة الثالثة (١) من المسائل الملحقة بالشروط المتقدمة في المقصد الاول .

واما ما ذكره من انه ربماكان النفاتهم الى تكفير من خالف الحق م فالأمر كذلك ، وهو الحق الظاهر من الاخبار على وج الا يقبل الانكار ، إلا بمن لم يمط النظر حقه في تتبع الاخبار والوقوف عليها من مظانها ، كما اوضحنا ذلك م يحمد الله (سبحانه) ومنه م في كناب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب على تفصيل اودعناه الكتاب المشار اليه .

وما توهمه من الاتفاق على انه لا يميد عبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل في الايمان ، من ان ذلك انما هو لصحتها في نفس الاسم من غلط محض وتوهم صرف ، بل انما ذلك تفضل من الله (عز وجل) عليه ، كما تفضل على السكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدم وجوب اعادة شيء من عباداته .

نعم قد ذكر الشيخان (رضوان الله عليهما) واتباعهما جواز النيابة عن الاب خاصة متى كان مخالفاً ، لصحيحة وهب بن عبد ربه المروية في الكافي (٢) قال ، « قلت لابى عبدالله المنظم : أيحج الرجل عن الناصب ? فقال : لا . قلت : فأن كان ابي ? قال : ان كان اباك فنعم » ورواه الصدوق مثله (٣) إلا ان فيه : « ان كان اباك فحج عنه » .

ومنع ابن ادريس منجواز النيابة عن الابايضاً . ومال الملامة في المختلف الى جواز النيابة عن المخالف مطلقاً قريباً كان او بعيداً ، ومنع من النيابة عن الناصب مطلقاً ، قال : ونعني بالناصب من يظهر المداوة لأهل البيت (عليهم

<sup>. (</sup>۱) ص ۱۶٤.

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢٠ من النيابة في الحج . ٠

السلام ) كالخوارج ومن ما ثلهم ، اباً كان او غير اب . وتقدم كلام المحقق الدال على ذلك ، ونحوه ما قدمنا نقله عن التذكرة . وقال في الدروس : الاقرب اختصاصالمنع بالناصب، ويستثنى الاب .

وقال الملامة في المختلف بعــد اختياره القول الذي ذكر ناه : لنا على الحكم الاول : ان المنوب بمن تصح منه العبادة مباشرة فتصح منه تسبيباً ، لان العمل منما تدخله النيابة . ولأنعباداته نقع صحيحة ، ولهذا لا تجب عليهاعادتها إلا الزكاة مع استقامته ، فيصح الحج عنه . واما الناصب فلا نه لما جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة حكم بكفره ، فلا تصح النيابة عنه كما لم تصح مباشرته . ثم قال : احتج الشيخ بان منخالف الحق كافر فلا نصح النيابة عنه . وبما رواه وهب بن عبد ربه في الصحيح ... ثم ساق الرواية . والجواب عن الاول بالمنع من الصغرى ، وعن الرواية بالقول بالموجب ، فانالناصب عندنا لا تجوز النيابة عنه ، ثم قال : بقي هنا اشكال يرد علينا خاصة حيث سوغنا النيابة عن المخالف مطلقاً ومنعنا من النيابة عن الناصب مطلقاً ، فإن هذه الرواية فصلت بين الأب وغيره ، فنقول : المراد بالناصب ان كان هو المخالف مطلقاً ثبت ما قاله الشيخ ، وان كان هو المعلن بالعــدارة والشنآن لم يبق فرق بين الاب وغيره . ولو قيل بقول الشيخ كان قوياً . انتهى .

اقول : أنما اطلنا بنقل كلامه (زيد في مقامه) ليظهر لك وجه بطلانه بما ابطلنا به كلام المحقق قبله . وبالجلة فأن كلامهم في هذا المقام نفخ في غيرضرام والمستفاد من الأخبار الواردة عن العترة الاطهار ـ على وجهلا يقبل الاستتار عند من اطلع عليها ونظرها بمين التدبر والاعتبار ــ ان المراد بالناصب حيثًا اطلق انما هو المخالف العارف بالامامة والمنكر لها ، وما ذكروه من هذا المعنى الناصب فهو مجرد اختراع منهم لا مستند له ولا دليل عليه ، بل الأدلة واضحة في رده وعدم الميل اليه · ومن اراد تحقيق ما قلناه فليرجع الى كتابنا المشار اليه آنفاً فانه قد احاط في هذه المسألة باطراف الكلام وابرام النقض ونقض الابرام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام . والله الهادي لمن يشاء .

الثانى \_ ظاهر الاصحاب من غير خلاف يعرف \_ كما قدمنا التنبيه عليه \_ انه من وجب عليه حجة الاسلام فلا يجوز له ان يحج تطوعا ولا عن غيره .

وعللوا المنع من النطوع لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من الحج عن الغير فيبني على التفصيل المتقدم .

والمقطوع به فيكلامهم انه لو خالف والحال هذه فأنه يحكم بفساد التطوع والحج عن النير .

قال في المدارك بعسد نقل ذلك عنهم : وهو انما يتم اذا ورد فيه نهى بالخصوص ، او قلنا باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن ابي خلف (١) خلاف ذلك ، فانه قال : « سألت ابا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ? قال : نعم اذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن عنه حتى يحج من ماله . وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال » والمسألة محل تردد . انتهى .

وقال بمد ذلك \_ في شرح قول المصنف : وكذا لا يصح حجه تطوعا ، ولو تطوع قيل يجزي، عن حجة الاسلام ، وهو تحكم \_ ما صورته : اما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه · ولا يخنى ان الحكم بفساد التطوع الما يتم اذا ثبت تعلق النهي به نطقاً او التزاماً ، والقول بوقوع التطوع

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥ من النيابة في الحج.

عن حج الاسلام للشيخ في المبسوط . وهو مشكل ، لان ما فعله قد قصد به خلاف حج الاسلام فكيف ينصرف اليه ? ونقل عنه في الخلاف انه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الاسلام في ذمته . وهو جيد ان لم يثبت تعلق النهي به المقتضى للفساد ، انتهى .

وظاهر كلامه (قدس سره) - كا ترى - في الموضعين صحة حجالتطوع وحج النيابة لمن كان مخاطباً بحج الاسلام ، حيث انه لم يرد عنده دليل يدل على النهي عن ذلك في حال وجوب حج الاسلام ، والأمر بالحج لا يقتضي النهي عن الاضداد الخاصة عنده ، فيقع الحج على كل من الوجهين صحيحاً وان اثم ، وظاهر صحيحة ابن ابى خلف التى ذكرها موهم لما ذكره ، حيث ان ظاهر سياق الحير ان الصرورة لا يحج عن الميت إلا اذا لم يجد ما يحج به عن نفسه ، فأن وجد ما يحج به فليس يجزى عنه إلا الحج من ماله . وحجه عن الميت لو فعل عجزى عن الميت سواه كان له مال اولم يكن له مال ؛ وان اثم باعتبار عدم الحج عن نفسه اولا . ور بحادل الحجر بالاشارة الى ان الصرورة لو لم يكن له مال فهي عن نفسه اولا . ور بحادل الحجر بالاشارة الى ان الصرورة لو لم يكن له مال فهي عن نفسه اولا . ور بحادل الحجر بالاشارة الى ان الصرورة لو لم يكن له مال فهي من المسائل الملحقة بالشرط الثالث من شروط حج الاسلام

ومثل هذه الصحيحة ما رواه الصدوق في الفقيه عن سميد الاعرج (٢) « انه سأل ابا عبدالله الله عن عن الميت ? فقال : نعم اذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله · وهو يجزى عن الميت كان له مال او لم يكن له مال » .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۹

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥ من النيابة في الحج.

اقول: والذي يقرب عندي انظاهر هذين الخبرين \_ سيا الثاني \_ هوالنهي عن الحج نيابة حتى يحج عن نفسه ، لقوله في رواية سعيد الأعرج \_ بعد تقييد الجواب عن جواز حج الصرورة عن الميت عا اذا لم يجد الصرورة ما يحج به الدال بمفهومه على عدم الجواز لو وجد ما يحج به: « فأن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج عن نفسه (١)» وهو تصريح بالمفهوم المتقدم ، وصريح في عدم جواز النيابة حتى يحج حجة الاسلام من ماله . و نحو ذلك سياق صدر صحيحة سعدبن ابي خلف المتقدم ، وقوله فيها: « فليس يجزى و عنه حتى يحج من ماله » عنزلة قوله في الرواية الثانية : « فليس له ذلك » وان كانت العبارة الثانية اوضح في الدلالة على ما ذكرناه ، فكأنه اريد بمنى : « فليس يجزى عنه » اي ليس يجوز له ذلك و باب التجوز في الكلام واسع . ويمضد ذلك ما تقدم (٢) في صحيحة معاوية بن عار : « يحج عنه صرورة لا مال له » ومثلها صحيحة في صحيحة معاوية بن عار : « يحج عنه صرورة لا مال له » ومثلها صحيحة اخيى له (٣) .

وبذلك يظهر ان ما ذكره في المدارك ـ من انه اعايتم ذلك لو ورد النهي نطقاً او التزاماً عن النيابة في الصورة المذكورة ـ ليس في محله ، فأن النهي ظاهر بالتقريب الذي ذكرناه وليس النهي مخصوصاً بد « لا وليس » و محوها ، بل قول الشارع : « لا يجوز » اصرح في الدلالة .

بقى السكلام في قوله ﷺ في آخر رواية سعد بن ابي خلف : « وهي تجزئ عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال » وقوله في الثانية : « وهو يجزئ عن الميت كان له مال او لم يكر له مال » فانه ربما اوهم تعلقه باصل السؤال ، بان يكون حاصل المعنى : انه لا تجوز له النيابة اذا كان له مال

 <sup>(</sup>١) اللفظ: ( حتى يحج من ماله ) '

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحيج وشرائطه٠

وبمض مشا يخنا المحدثين \_ بعد ذكر صحيحة سعد والكلام فيها \_ اجابعن قوله في هذه الزيادة في آخر الرواية بتأويلين : الاول \_ ان الضمير يرجع الى الجزء الاول من الحديث دفعاً لنوهم الراوي ان نيابة الصرورة غير جائزة ، والضميرين المجرورين في آخر الحديث الى الميت ، يعني سواه كان على الميت حجواجب او لم يكن وحج عنه ندباً . الثاني \_ ان المراد دفع توهم من توهم انه اذا لم يكن على احدها حجة الاسلام فليس لهما ثواب حجة الاسلام ، فدفع هذا التوهم بات كليها مثابان ثواب حجة الاسلام ، فان استطاع النائب بعد وحج حجة الاسلام كتب الله له ثواب حجة الاسلام ، وثواب الاولى تفضلي والثانية استحقاق ، كا دل على مضمونه الأحاديث الصحيحة ، انتهى . ولا يخنى ما فيه .

والذي يقرب عندي ان هذه الجملة الاخيرة غير مثملقة بالسكلام المتقدم لما عرفت من المناقضة ، بل هي سبنية على مقدمة مطوية في البين مفهومة من سياق السكلام المتقدم ، وهي انه لما منع في صدر الحبر جواز النيابة متى كان صرورة ذا مال جوز له النيابة بعد الحج من ماله سواه كان ذا مال او لم يكن ، فانه لما قال في الرواية الثانية \_ : « فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله » الدال على عدم جواز النيابة حتى يحج اولا من ماله \_ قال : « وهو يجزى عن الميت » يمني متى حج من ماله سواه كان له مال يومئذ او لم يكن ، فان الاجزاء حاصل على كلا الوجهين . وإمين ذلك نقول في صحيحة سعد . ولا ينافي ذلك التعبير بالصرورة فيها فانه تجوز باعتبار ماكان عليه . وهذا التقدير في ذلك التعبير بالصرورة فيها فانه تجوز باعتبار ماكان عليه . وهذا التقدير في

## -- ٢٥٠ -- (لزوم تعيين المنوب عنه قصداً \_ استحباب تسميته لفظاً ) ج ١٤

عَمَامِ الجَمْعِ عَسَمَعِ بَعِيدِ بَلِ شَائِعِ فِي الأَخْبَارِ ، وَلَيْسَ هُو إِلَّا مِن تَقْيَيْدِ المَطْلَقَ وَتَخْصِيصَ العَامِ ، كَمَا لَا يَحْنَى عَلَى ذُويِ الْافْهَامِ .

الثالث ــ المقطوع به في كلام الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه لابد من تعيين المنوب عنه قصداً في موضع يفتقر الى النية ، لتوقف حقيقة النيابة على ذلك ولا يجب النافظ باللسان ، لخروجه عن معنى اللية وان اعتقده الجهال نية .

ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي (١) قال : «سأل ربحل ابا الحسن الأول ﴿ يَكُمْ عَنِ الرجِل يَحج عَنِ الرجِل ، يسميه باسمه ? قال : الله (عز وجل) لا تخفى عليه خافية » .

وما رواه الصدوق والشيخ عن مثنى بن عبد السلام في القوى عن ابي عبد الله عند (٢) : ( في الرجل يحج عن الانسان ، يذكره في جميع المواطن كلها ? قال : ان شاء فعل وان شاه ألم يفعل ، الله يعلم انه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الاضحية اذا ذبحها » .

وقد ورد ايضاً ما يدل على استحباب ذكرة في المواطن ، لما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جمفر على (٣) قال : « قلت له : ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل ? قال : يسميه في المواطن والمواقف » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله ﷺ (٤) قال : « سألته عن الرجل يقضي ــ عن الحيه او عن ابيه او رجل من الناس ــ الحج ، هل

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ١٦ من البيابة في الحيج.

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج٢ ص٢٧٨ ، وفيه هكذا : « يقول عند احرامه بعد ما يحرم» وفي الوسائل الباب ١٦ من النيابة في الحج .

ينبغي له أن يتكلم بشي ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا مر نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائى عنه ».

وروى في الصحيح او الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله على المشهور عن ابيه او امه ابي عبدالله على (١) قال : « قيل له : أرأيت الذي يقضي عن ابيه او امه او اخيه او غيرهم ، ايتكلم بشي ؟ قال : نعم يقول عند احرامه : اللهم ما اصابني من نصب او شعث او شدة فأجر فلاناً فيه واجرني في قضائي عنه » .

الرابع ـ المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل وعن المرأة ، صرورة كانت او قد حجت . ونقل عن الشيخ في الاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل . وفي النهاية اطلق النع من نيابة المرأة الصرورة ، وهو ظاهر اختياره في التهذيب .

يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن إبى عبدالله على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الجم المرأة عن المرأة عن المرأة عن المرأة عن الجم المرأة عن الجم المرأة عن المرأة ع

قال في الوافى بعد ان نقل الحديث بلفظ : « ابنها » بالنون بمد الباء عن الكافي والتهذيب : ونقل عن التهذيبين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء .

وفي الحسن عن معاوية بن عمار (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ﷺ : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس » .

<sup>(</sup>١) الوسائلالباب ١٦ من النيابة في الحج. والرواية للسكليني في السكافي ج ٤ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل الباب ٨ من النيابة في الحج .

وما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن ابي ابوب (١) قال : « قلت لابي عبدالله الحليني في الصحيح او الحسن عن ابي ابوب (١) قال : « قلت لابي عبدالله الحلي : امرأة من اهلنا مات اخوها فاوصى بحجة وقد حجت المرأة فقال فقالت : ان صلح حججت انا عن اخي وكنت انا احق بها من غيري ? فقال ابو عبدالله الحلي : لا بأس ان تحج عن اخيها ، وان كان لها مال فلنحج من مالها فانه اعظم لاجرها » .

وما رواه الصدوق عن بشير النبال (٢) قال : « قلت لا بي عبدالله النبيذ : ان والدّي توفيت ولم تحج ؟ قال : يحج عنها رجل او امرأة . قال : قلت : الهما احب اليك ? قال : رجل احب الي » .

احتج الشيخ على ما نقلوه عنه بما رواه زيد الشحام عن ابي عبدالله على الله (٣) قال : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة » .

وما رواه عن مصادف (٤) قال : « سألت ابا عبد الله الله الحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم اذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل » .

واجاب عنهما في المدارك اولا \_ بالطعن في السند . و ثانياً \_ بالحمل على الكراهة واستدل على ذلك برواية سليمان بن جعفر (٥) قال : « سألت الرضا كالل عن امرأة صرورة ? قال : لا يتبغي » قال : ولفظ « لا ينبغي » صريح في الكراهة . انتهى .

اقول : ورواية مصادف هذه قد روى مثلها السكليني ايضاً بسنده فيه

 <sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) الوسائل الباب ٨ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٣) و(٥) الوسائل الباب ٩ من النيابة في الحج.

عن مصادف عن ابي عبدالله على (١) : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ؟ فقال : ان كانتقد حجت وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة افقه من رجل » .

ومن الاخبار المؤبدة لما ذكره الشيخ ايضاً ما رواه في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (٢) قال : « قلت لابي عبدالله ﷺ : الرجل الصرورة يوصي ان يحج عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي أمرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة » .

اقول: ومرجع كلام الشيخ الى حمل اطلاق الاخبار المتقدمة على هذه الاخبار المتأخرة، وهو ان المرأة إنما تنوب عن غيرها اذا كانت قد حجت، سيا اذا كانت فقيهة عارفة. ولا يخفى انه هو الأوفق بقواعد الجمع بين الاخبار ولكن اصحاب هذا الاصطلاح المحدث \_ حيث انهم يطرحون الاخبار الضعيفة في المقام اذا لم تبد لهم الحاجة اليها \_ كان الاوفق باصطلاحهم ما ذكروه، ومن يحكم بصحة الأخبار كملا فالوجه عنده ما ذهب اليه الشيخ، ولهذا ان ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل الى ما ذكره الشيخ (قدس سره).

واما قوله في المدارك \_ : ولفظ : « لا ينبغي » صريح في الكراهة \_ فهو مسلم بالنسبة الى عرف الناس الآن ، واما استعمال هذا اللفظ في الاخبار بمعنى التحريم فأكثر من ان يحصى . وقد نبهنا في ما سبق على ان هذا اللفظ بالنسبة الى وروده في الاخبار من الالفاظ المتشابهة ، لوروده فيها بالمعنى العرفي تارة وبمنى التحريم اخرى . ومثله لفظ : « ينبغي » في الوجوب او بمعنى الاولى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من النيابة في الحج .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٩ من النيابة في الحج

وظاهر موثقة عبيد بن زرارة هو استعمال لفظ: « ينبغي » فيها في الوجوب ، فانه منع اولا من اجزاء حج المرأة عن الرجل الصرورة ، ثم قال : « اثما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة ... الى آخره » فإن ما تقدم قرينة على ذلك .

وكيف كان فما ذكره الشيخ هو الأوفق بالاحتياط ، ولا سيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه اقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم ، فالواجب تقييدنيا بة المرأة بكونها قد حجت اولا ، سيما مع كونها فقيهة عارفة . والله العالم .

## مسائل

الاولى \_ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بان من استؤجر ومات في الطريق ، فأن احرم ودخل الحرم فقد اجزأت عن من حج عنه واستحق الاجرة كملا ، ولو مات قبل ذلك ولو بعد الاحرام لم يجزى عند الاكثر ، قالوا : ويجب على الاجير اعادة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهباً و آثباً .

وهذا الكلام ينحل الى مسألتين يجب تحقيق كل منهما على حدة :

الاولى ـ ان النائب اذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم فقد اجزأت حجته عن من حج عنه بلا خلاف.

وانما الخلاف في ما اذا مأت بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ، فذهب الشيخ في الخلاف وابن ادريس الى ان حكمه كالأول من غير فرق . ولم نقف لهم على دليل ، كما تقدمت الاشارة الى ذلك في المسألة الأولى من المسائل الملحقة بالشروط (١) .

واما ما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) فأحتج عليه في المدارك بالاجماع، وبرواية بريد ورواية ضريس المتقدمتين (٢) في المسألة المشار اليها. ثم قال: لا يقال: ان الروايتين مختصتان عن حج عن نفسه فلا يتناولان حج النائب ، لانه اذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه ، لان فعله كفعل المنوب عنه . انتهى . ولا يخفى ما فيه من الوهن ، وهل هو إلا مجرد مصادرة ? مع انه لا يخرج عن القياس .

وياً تى على مقتضىكالامه هنا \_ من انه يجبان يكون فعله كفعله \_ ان الحاج متى استطاع في بلده ووجب عليه الحج من بلده ، فاذا مات يجبان يحج عنه النائب من البلد لان فعله كفعله . وهو لا يقول به بل يوجب الاستئجار من الميقات .

وبالجملة فكارمه هنا في البطلان اوضح من ان يحتاج الى البيان. والظاهر ان الحامل له على ذلك هو عدم وجود نص صحيح صريح في هذه المسألة كما سيظهر لك ان شاء الله تمالى ، فالتجأ الى ما ذكر.

أم قال بعد الكلام المتقدم: ويدل على حكم النائب صريحاً الاجماع المنقول، وما رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله الحلى (١) قال : « سأ لته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم قال : ان مات في الطريق او بمكة قبل ان يقضي مناسكه فانه يجزى عن الأول » قال : وهي مخصوصة بما اذا حصل الموت بعد الاحرام ودخول الحرم له سسدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك . انتهى .

اقول: لا يخفى انه لا دليل في هذه المسألة سوى الاجماع، لان الرواية (اولا) من قسم الموثق الذي عادته - كما عرفت - جعله فى قسم الضميف. و (ثانياً) ما في دلالتها من عدم الوضوح في ما ادعاه، ولهذا اردفها بما ذكره من انها مخصوصة بما اذا حصل الموت بعد الاحرام ودخول الحرم. وهذا المعنى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج. واللفظ هكذا: « فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره ? فقال » .

أعا استفيد هنا من الاجماع ، إذ لا دليل من الاخبار غير هذه الرواية ، لما عرفت من عدم دلالة صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين.

مع ان ما تضمنته هذه الرواية من الاكتفاء بالموت في الطريق مطلقاً معتضد بجملة من الاخبار الواردة في هذا المضار :

ومنها \_ ما رواه في الكافي عن الحسين بن عَمَان عن من ذكره عرف ابي عبدالله ( عليه السلام ) ( ١) : « في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث ? فقال : ان كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد اجزأت عن الأول وإلا فلا » .

وما رواه في التهذيب عن ابن ابى حمزة والحسين بن يحيى عن من ذكره عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) : « في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات؟ قال : ان مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزى عنه ، وان مات في الطريق فقد اجزاً عنه » .

والشيخ ( رحمه الله ) قد حمل موثقة اسحاق بن عمار ورواية الحسين بن عثمان على من اصابه حدث بمد دخول الحرم ، وهذا المشى وان امكن في موثقة اسحاق بن عمار إلا انه بعيد في رواية الحسين المذكورة ، وابعد منه في الرواية التي بعدها ، لمقابلة الموت في الطريق الموجب للاجزاء بالموت في المنزل الموجب لمدم الاجزاء .

ومن روايات المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعاً عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣): « في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ؟

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٥ و٣٥ من النيابة في الحج.

قال : قد وقع اجره على الله ، ولكن يوصي ، فإن قدر على رجل يركب في رحله وياً كل زاده فعل » .

اقول: والذي يقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو انه متى مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم فلا اشكال، ولو مات في الطريق قبل الاحرام فلا امكن استعادة الاجرة وجب الاستئجار بها ثانياً، والى ذلك تشير رواية عار المذكورة، وان لم يمكن فأنها تجزى عن الميت، وعليه يحمل الاجزاء بالموت في الطريق في الأخبار المنقدمة.

وهذا الوجه الاخير وان لم يوافق قواعد الاصحاب إلا انه مدلول جملة من الأخبار :

مثل ما رواه في السكافي في الصحيح او الحسن عن ابن ابي عمير عن بمض رجاله عن ابي عمير الله عن ابن ابي عمير عن بمض رجاله عن ابي عبدالله يؤيّر (١) : « في رجل اخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئاً ثم قال : ان كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت الى صاحب المال ، وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج » ورواه في الفقيه (٢) مرسلا مقطوعاً .

وروى في الفقيه مرسلا (٣) قال : « قيل لابي عبدالله ﷺ : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئًا \* فقال : اجزأت عن الميت ، وان كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه » .

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل الباب٢٣ من النيابة في الحج .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ١٤٤ ، وفي الوافي باب ( من يحج عن غيره فيخالف الشرط او اجترح شيئاً او مات ) ولم ينقله فى الوسائل ، ولعله لظهوره في كونه مر كلام الصدوق ( قدس سره ) .

وروى في التهذيب (١) عن عهر عن ابي عبدالله ﷺ: « في رجل اخذ دراهم رجل ليحج عنه فانفقها فلما حضر اوان الحج لم يقدر الرجل على شي ً ؟ قال : إن عال ويحج عن صاحبه كما ضمن . سئل : إن لم يقدر ? قال : إن كانت له عند الله حجة الخذها منه فجعلها للذي اخذ منه الحجة » .

وظاهر اطلاق هذه الاخبار ان الحج فيها اعم من ان يكون حج الاسلام او غيره ، للميت مال بحيث يمكن الاستئجار عنه مرة اخرى ام لا .

ولعل الوجه فيه هو انه لما اوصى الميت بما في ذمته من الحج اننقل الخطاب الى الوصي ، والوصي لما نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبق الخطاب على المستأجر ، وحيث انه لا مال له سقط الاستئجار مرة اخرى .

بقى انه مع التفريط فان كان له حجة عند الله ( تعالى ) نقلها الى صاحب الدراهم و إلا تفضل الله ( تعالى ) عليه بكرمه و كتب له ثواب الحج بما بذله من ماله والنية تقوم مقام العمل .

ومن ما يمضد ذلك ما رواه في التهذيب \_ وفي العقيه مرسلا \_ عن ابى عبدالله « في رجل اعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه ? فقال : هي عن صاحب المال » .

ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعاً (٣) قال : « سئل ا بوعبدالله عليه ... الحديث » .

ولعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبار الأولة من ان من اخذ مالا ليحج به

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ٤٦١ ، وفي الوسائل الباب ٢٣ من النيابة في الحج .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ، وفي الوسائل الباب ٢٢ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٢ من النيابة في الحج

عن غيره وفرط فيه ، فأنه متى كانت له عند الله حجة جعلها لصاحب المال ، وهذا من جملة ذلك ، فأن هذا الحج الذي حج به عن نفسه ولم يكن له مال يحج به مرة اخرى عن المنوب عنه يكتبه الله ( تعالى ) لصاحب المال .

ولم اقف على من تمرض للمكلام في هذه الاخبار من اصحابنا ، بل ظاهرهم ردها لمخالفتها لمقتضى قواعدهم ، وهو مشكل مع كثرتها وصراحتها ، فالظاهر انالوجه فيها هو ما ذكرناه .

قال السيد السند في المدارك: ومتى مات الاجير قبل اكمال العمل المستأجر عليه او ما يقوم مقامه بطلت الاجارة ان كان المطلوب عمل الأجير بنفسه \_ كما هو المتعارف في اجير الحج والمصلاة \_ ورجع الحال الى ما كان عليه ، فأن كانت الحجة عن ميت تملق بماله وكلف بها وصيه او الحاكم او بعض ثقات المؤمنين ، وان كانت عن حي عاجز تملق الوجوب به . ولو كانت الاجارة مطلقة بان كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه او بغيره لم تبطل بالموت ووجب على وصيه ان يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر من موضع الموت خاصة ، إلا ان يكون بعد الاحرام فيجب من الميقات . انتهى .

أقول : وهو جيد على قواعدهم التي بنوا عليها ، ولكن ظاهر الأخبار المتقدمة \_ كما عرفت \_ يدفعه ، واطراحها مع كثرتها وصراحتها \_ من غير معارض ظاهر سوى هذه القواعد التي بنوا عليها \_ مشكل . وهذا من قبيل ما قدمنا الك قريباً من أنهم يبنون على اصول مسامة بينهم ويردون الأخبار في مقابلتها ، والواجب هو العمل بالاخبار و تخصيص تلك القواعد بها لو ثبتت بالنصوص .

وسياً تي قريباً ـان شاء الله تعالى ـ ما يؤيد ذلك في مسألة من استؤجر على حج الافراد او القران فعدل الى اخرى فان القول بصحة الفعل مع هذه المخالفة وورود الاخبار بذلك دليل على ما ذكر فاه

من ان الواجب هو العمل بالدليل لا بتلك القواعد .

وما ذكره \_ من توجه الخطاب في الصورة المفروضة الى الوصي وهو قد نفذ الوصية اولا \_ يحتاج الى دليل .

قولك : \_ ان التنفيذ المبرى للذمة مراعى اليان الأجير بالعمل فلو لم يأت به لم يخرج الوصى عن عهدة الخطاب \_ .

قلنا : هذه الاخبار قد دلت على انه في هذه الصورة يكتب الله حجة الاجير ان حج سابقاً لصاحب المال ، وان لم يكن له حج فان الله (عز وجل) بسمة فضله يكتب له ثواب الحج ، وحينئذ فاذا دلت الاخبار على براهة ذمة الميت الاول ـ وان ثواب الحج يكتب له وانه قد سقط الخطاب عنه \_ فلماذا يجب تكليف الوصى بالاستئجار ثانياً ?

وبالجلة فان كلامهم مبني اما على عدم الاطلاع على هذه الاخبار او على طرحها ، والأول عذر ظاهر لهم ، والثاني مشكل لما عرفت .

وكيف كان فان تكليفالوصي والورثة بمد تنفيذ ما اوسى به الميت يحتاج الى دليل ، وليس فليس .

المسألة التانية \_ قد صرح الإصحاب (رضوان الله عليهم) بان النائب اذا مات قبل الاحرام ودخول الحرم وجب ان يعاد من الاجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهباً وعائداً . وقد صرح العلامة وغيره بان النائب اذا مات بعسد الاحرام ودخول الحرم استحق جميع الاجرة ، لأنه فعل ما ابرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو اكمل الحجج .

قال في المدارك بعد نقل ذلك : وكلا الحكين يحتاج الى التقييد ، اما الثاني فلانه إنما يتم اذا تعلق الاستئجار بالحج المبرى للذمة ، اما لو تعلق بالاصال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الاجرة وان كان ما آتى به مبرئاً للذمة ، لعدم

الاتيان بالفعل المستأجر عليه . واما الاول فلانه أنما يستقيم اذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب والاياب ، وهو غير متمين ، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة والدهاب والعود خارجان عن حقيقته وان كان الاتيان به متوقفاً على الذهاب ، لكن يجوز الاستئجار عليهما وعلى احدها لانهما عملان محللان مقصودان . انتهى .

اقول: لا ريب ان المسألة هنا عارية عن النصوص والاصحاب أنما بنوا السكلام فيها على قواعد الاجارة ، فلهذا استدرك عليهم السيد اطلاقهم في المسألتين المذكورتين بما ذكره ، وقبله جده في المسالك ، وهو حق بناه على القواعد المذكورة . إلا انك قد عرفت في ما تقدم انه ربما خرجت احكام لبعض المسائل على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد التي يبنون عليها . ولهذا قلنا ان الواجب في كل جزئى جزئى من الأحكام النظر الى الدليل الدال عليه فان وجد وإلا فالتوقف ، والأم هنا كذلك.

إلا ان ما ذكره ( قدس سره ) من المناقشة الظاهر انه يمكن خدشه:

أما المناقشة الأولى (١) فأن ما ذكره وانكان متجهاً بالنسبة الى قواعد الاجارة إلا انهم انما عولوا في هذا الحريم على الاجماع والاتفاق ، وقد عرفت ان اصل المسألة لا دليل عليه من الأخبار وليس إلا الاجماع . وحينئذ فيكون هذا الحريم مستثنى من تلك القواعد بالاجماع المذكور .

فال جده (قدس سره) في المسالك ـ بعد ان ذكر ان الطريق لا مدخل لها في الاستئجار للحج ـ ما صورته : وان كان قد احرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل انلا يستحق إلا بالنسبة ، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب

<sup>(</sup>١) وهو الاشكال على الاطلاق في الحكم الثانى .

وبراءة ذمة الاجير ، واتفق الاصحاب على استحقاقه جميع الاجرة . فهذا الحسكم ثبت على خلاف الاصل ، فلا مجال للطمن فيه بعد الاتفاق عليه. انتهى .

واما المناقشة الثانية (١) ففيها اولا ــ ان كلامه مبني على عدم مدخلية الطريق في الحج مطلقاً ، وقد عرفت من ما حققناه سابقاً والأخبار التي اوردنا عمة خلاف ذلك .

واما ثانياً \_ فأن الظاهر ان الاستئجار على الحج من الآفاق يلاحظ فيه الطريق سواه ادخلها في الاجارة ام لا ه لأنه من الظاهر البين لكل ذي عقل وروية انه لا يستأجر رجل من خراسان باجرة الحج من الميقات ويتكلف الزاد والراحلة وجميع اسباب الطريق من ماله في هذه المسافة ، هذا لا يكون ابداً . ومجرد كونه يصح الاستئجار من الميقات لا يمكن اعتباره هنا . وبالجملة فالاحكام إنما تبنى على الافراد المتكررة المتكثرة لا الفروض النادرة .

والأصحاب أنما فرضوا المسألة كما ذكروه بناء على ما ذكرناه ، إلا انه ينقدح عليهم الاشكال من وجه آخر ، وهو انهم قد صرحوا بان الواجب في الاستئجار عن من مات مشغول الذمة بالحج المماهو من الميقات ، والحدكم الشرعي فيه انتا هو ذلك لما عرفت من كلامهم . وحينئذ لا يتجه هذا الكلام في الطريق إلا ان يكون الاستئجار وقع عليها مضافة الى الحج ، وكلامهم اعم من ذلك .

قال في المدارك بعد الكلام المتقدم : وكيف كان فتى أنى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الاجرة بتلك النسبة الى المجموع ، وعلى هذا فان تعلق الاستئجار بالحج خاصة لم يستحق الاجير مع موته قبل الاحرام شيئاً من الأجرة ، لخروجه عن العمل المستأجر عليه وان كان من مقدماته ، لان الاجرة انما

<sup>(</sup>١) وهو الاشكال على الاظلاق في الحـــكم الاول .

توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه لا على ما يتوقف عليه من الإفعال الخارجة عنه . ولو مات بعسب للاحرام استحق بنسبة ما فعل الى الجلة . ولو تعلق الاستئجار بقطع المسافة ذاهباً وعائدا والحج وزعت الاجرة على الجميع واستحق الانجير مع الاتيان بالبعض بنسبة ما عمل . ولو استؤجر على قطع المسافة ذاهباً والحج وزعت الاجرة عليهما خاصة . وذلك كله واضح موافق للقواعد المقررة . انتهى . وهو ملخص من ما ذكره جده (قدس سره) في المسالك .

وفيه انه لا ريب ان مقتضى قواعد الاجارة ذلك ، إلا ان الكلام هذا الما هو في ما ادعوه من عدم مدخلية الطريق في الحج ، بناه على ما ذكروه من ان الجج الما هو عبارة عن المناسك المخصوصة ... الى آخر ملعرقت من كلامهم ، فأن النصوص التي قدمناها تدل على مدخليتها ، فالاستشجار وان وقع على الحج خاصة إلا ان الطريق ملحوظة ومماعاة في الاجارة ، ولهذا ان الاجير لا يقبل الاجارة إلا اذا بذل له من الاجرة ما يقوم محونة طريقه ذاهباً وعائداً ، وعلى هذا جرت الناس من زمن الأعمة (عليهم السلام) الى يومنا هذا ، وحينئذ فلابد ان يوزع للطريق بنسبة ما مضى منها مطلقاً .

ومن ما يمضد ما ذكرناه هنا رواية عمار المتقدم نقلها (١) من التهذيب في الرجل الذي حج عن آخر ومات في الطريق، حيث قال الحليظ: « فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » فان ظاهر الحبر كا ترى - السالاستئجار وقع على الحج من البلد مع أنهم يقولون أن الواجب أنما هو من الميقات وان ما مضى من مؤنة الطريق كان مستحقاً للهيت ، فلم يأمر باستمادته منه بناء على ما يقولونه من أنه لا يستحق على الطريق اجرة، والحديث مطلق شامل

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۲ .

بإطلاقه لما لوكان الاستئجار واقماً على الحج مع الطريق او الحج خاصة

ثم ان كلامهم هنا مبني غلى ان الطريق مقدمة للحج والمقدمة خارجة عن ذي المقدمة ، وان الاجرة انما توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه دون مقدماته التي يتوقف عليها .

وللمناقشة فيه مجال، فلم لا يجوز \_ باعتبار التوقف عليها وانه لا يمكن الاتيان بالفعل إلا بها \_ ان يجعل لها قسط من الاجرة ? فنفيه يحتاج الى دليل، ومقتضى الاستئجار على عمل من الاعال ان تكون الاجرة في مقابلة ما يأ بي به المكلف من الامور والافعال التي بها يحصل ذلك الشيء المستأجر عليه \_ دخلت في حقيقة ذلك اللفظ او لم تدخل \_ اذا كان لا يمكن إلا بها .

ومن ما يمضد ذلك دخول الطربق ذها باً واياباً في الاستطاعة وانه لا يجب عليه الحج حتى يكون له ما يقوم بمؤنته ذها با واياباً زيادة على افعال الحج ، وان كان الواجب عليه انما هو الحج الذي هو عبارة عن المناسك المخصوصة ، إلا انه لما كان هذا الفعل لا يمكن الوصول اليه إلا بقطع هذه المسافة اعتبر ذلك في الاستطاعة وجعل لها جزء من المال بازائها ، فجرد كونها مقدمة لا يمنع من ان يجعل لها جزء من الاجرة بحيث انه مع الموت يوزع عليها وعلى الحج . والله العالم أ

## تنبيه

قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لو صد الاجير استعيد من الاجرة ما قابل المتخلف ذاهباً وآئباً ، وربحا ظهر من بعض العبارات كعبارة الشرائع انه لو كان الصد بمد الاحرام ودخول الحرم فإن الاجير يستحق جميع الاجرة كما في الموت ، إلا ان السيد السند في المدارك وقبله جده في المسالك صرحا بعدم قائل بذلك .

قال في المدارك \_ بعد ان صرح بتوزيع الاجرة على ما آتى به من العمل المستأجر عليه وما بق \_ ما صورته : ولا فرق بين ان يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم او بعدها او بينها وان اشعرت المبارة بخلاف ذلك ، لأن عدم الاستعادة مع الموت \_ لو وقع بعد الاحرام ودخول الحرم \_ انحا ثبت بدليل من خارج فلا وجه لالحاق غيره به .

واطلق المحقق في النافع انه مع الصد قبل الاكمال يستعاد مر الاجرة بنسبة المتخلف.

وكيف كان فالظاهر ان الاستمادة انما تثبت اذا كانت الاجارة لسنة ممينة بان تكون مقيدة بتلك السنة ، اما المطلقة فالها لا تنفسخ بالصد ويجب على الاجير الاتيان بالحج بمد ذلك .

قال في التذكرة: ان كانت الاجارة في الذمة وجب على الاجير الاتيان بها مرة ثانية ، ولم يكن للمستأجرفسخ الاجارة ، وكانت الاجرة بكالها للاجير . وان كانت مبينة فله ان يرجع عليه بالمتخلف . ونسب اطلاق الرجوع بالمتخلف الى الشيخين ، يمني من غير تفصيل بين الاجارة الممينة والمطلقة ، فيرجع عليه مطلقاً .

المسألة الثانية \_ مقتضى القواعد المقررة عندهم في باب الاجارة انه متى استؤجر على عمل ممين، او شرط عليه في ذلك العمل شرط غير مخالف للكتاب والسنة، فأنه يجب عليه الاتيان بذلك الفعل الممين ولا يجوز له التجاوز الى غيره والاتيان بذلك الشرط، وإلا للزم بطلان الاجارة فى الموضمين.

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في باب الاجارة للحج في موضعين :

احدها \_ في جوازالمدول الىالتمتع لمنشرط عليه الافراد او القران ، فهل يجوز له العدول في الصورة المذكورة ، ويصح حجه ، ويستحق الاجرة ام لا ؟ وينبغي ان يعلم اولا انه لا ريب ان انواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وافراد

ومقتضى قواعد الاجارة انه يمتبر في صحة الاجارة على الحج تميين النوع الذي يريده المستأجر ، لاختلاف الأنواع المذكورة في الكيفية والأحكام ، وان الاجير متى عين له نوع من هذه الانواع فلا يكون الآتي بغيره آتياً بما استؤجر عليه .

وينبغي ان يملم ايضاً ان جواز العدول على القول به أنما يكون في الموضع الذي يكون المستأجر مخيراً بين الأنواع الثلاثة ، كالمتطوع ، وذي المنزلين المتساويين في الاقامة ، وناذر الحج مطلقاً ، لان التمتع لا يجزى مع تمين الافراد فضلا عن ان يكون افضل منه .

اذا عرفت ذلك فأعلم أن الشيخ ( رضوان الله عليه ) في جملة من كتبه قد صرح بأنه لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئ عنه ، ولو استأجره للافراد فتمتع أجزأه .

وقال ابن ادريس: هكذا رواية اصحابنا وفتياهم، وتحقيقذلك ان من كان فرضه النمتع فحج عنه قارناً او مفرداً فانه لا يجزئه، ومن كان فرضه القران او الافراد فحج عنه متمتماً فانه لا يجزئه، إلا ان يكون المستنيب قد حج حجة الاسلام، فحينئذ يصح اطلاق القول والعمل بالرواية. ويدل على هذا التحرير قولهم: « لانه يمدل الى الافضل » فلولم يكن المستنيب قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان النمتع افضل. . الى آخره. وهو يرجع الى ما ذكرناه اولا، لكنه خص موضع جواز العدول بصورة الاستحباب، وقد عرفت انه يجزئ في الواجب على احد الوجهين المنقدمين .

وظاهر صاحب المدارك هنا نضعيف هذا القول واختيار القول بمدم جواز المدول ، قال : لان الاجارة الما تعلقت بذلك المعين فلا يكون الآتي بغيره آتياً بما استؤجر عليه ، مواء كان افضل من ما استؤجر عليه ام لا ، قال : ويؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن الحسن بن محبوب عن على ـ والظاهر

انه ابن رئاب (١) \_ في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ؟ قال : ليسله ان يتمتع بالعمرة الى الحج ، لا يخالف صاحب الدراه » ثم نقل رواية ابي بصير عن احدها (عليها السلام) (٢) : « في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أبجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج ? قال : نعم انما خالف الى الفضل » قال : وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، و بحضمونها افتى الشيخ وجماعة . انتهى .

اقول: والمجب منه (قدس سره) مع تصلبه في هذا الاصطلاح المحدث زيادة على غيره من ارباب هذا الاصطلاح \_ كما لا يخفى على من راجع كلامهوعرف طريقته في الكتاب \_ كيف يغض النظر ويبني على المجازفة متى احتاج الى الرواية الضميفة.

ولا يخفى على المتأمل بمين الانصاف ان رواية ابي بصير في هذه المسألة ا اقوى واثبت من رواية على بن رئاب :

اما اولا - فلان في طريق رواية على الهيثم بن ابي مسروق النهدي ، والمنقول عن النجاشي في وصفه انه قريب الامر . وعن الكشي عن حمدويه انه قال : لابي مسروق ابن يقال له الهيثم ، سمعت اصحابي يذكرو نهما ، كلاهما فأضلان . وهو قد طعن في مواضع من شرحه في رواية النهدي المذكور ، وكتب في حواشيه على الخلاصة ما صورته : هذا مدح لا يعتد به حتى يدخله في الحسن .

واما ثانياً ــ فلان الرواية مقطوعة غير مسندة الى امام . مع ما في على

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٢ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٤١٥ و ٤١٦ ، والكافي ج ٤ ص ٣٠٧ و وفي الوسائل الباب ١٢ من النيابة في الحج .

المروي عنه هذا الحميم من تعدد الاحتمال وان استظهر كونه ابن رئاب إلا انه غير متمين ولا متيقن ، فسكيف يمتمدها ويعدها في الحسن مع ما علم من تصلبه في هذا الاصطلاح ? ما هذه إلا مجازفة ظاهرة .

واما ثالثاً \_ فان رواية على هذه لم يروها إلا الشيخ في التهذيب ، ورواية ابي بصير قد رواها المشايخ الثلاثة باسانيدهم الصحيحة الى ابي بصير ، وفي رواية الصدوق : « انما خالفه الى الفضل والحير » وهو في احدى روايتي الشيخ ايضاً . ولا يخفى ان تكررها في الاصول من اقوى المرجحات لها . على ان عد حديث ابي بصير به « يحيى بن القاسم » في الضميف \_ كما هو المشهور بينهم \_ محل بحث ليس هذا محله ، والمستفاد من تتبع الاخبار جلالة الرجل المذكور عند الأمّة (عليهم السلام) ولهذا ان الفاضل الحراساني يعد حديثه في الصحيح حيثما ذكره .

وبالجملة فان الظاهر هو العمل برواية ابي بصير ، وحمل خبر علي \_ على ما ذكره الشيخ بعد طعنه فيه اولا بالقطع \_ على ما اذا كان المعطى من سكان الحرم . وجوز في الاستبصار حمله على التخيير ايضاً . ويرده قوله ﷺ : « ليس له » ومقتضى التعليل في الرواية المذكورة وقوله : « انما خالفه الى الفضل » اختصاص الحكم بما اذا كان المستأجر مخيراً بين الأنواع ، كما قدمنا ذكره .

قال في المدارك: ومتى جاز المدول استحق الاجير تمام الاجرة ، ومع عدمه يقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الاجير شيئاً . وقد صرح بذلك جماعة : منهم ــ المصنف في المعتبر فقال : والذي يناسب مذهبنا ان المستأجر اذا لم يعلم منه التخيير وعلم منه ارادة التعيين يكون الاجير متبزعاً بفعل ذلك النوع ويكون للمنوب عنه بنية النائب ولا يستحق اجراً ، كما لو عمل في ماله عملا بغير اذنه . اما في الحال التي يعلم انقصد المستأجر تحصيل الاجر لا حجاً معيناً فانه يستحق الاجر ، لانه معلوم من قصده في كان كالنطوق . انتهى .

اقول: الاستدلال بكلام المحقق في المعتبر على ما ذكره لا يخلو من نظر ، لان الظاهر من صدر العبارة ان استحقاق الأجرة وعدمه يدور مدار جواز العدول وعدمه ، فعلى تقدير القول بالجواز \_ كما هو احد القولين في المسألة \_ يستحق الاجير الاجرة كملا ، وعلى تقدير القول الثاني وهو عدم الجواز \_ بناء على العمل برواية على وطرحرواية ابي بصير \_ فانه لايستحق شيئًا لمدم الاتيان بما استؤجر عليه . والظاهر من كلام المحقق في المعتبر هو حمل رواية ابي بصير على ما اذا علم ان قصد المستأجر انما هو تحصيل الاجر لا حجاً معينًا وتخصيص اطلاقها بهذا الفرد . وهذا امن آخر غير محل الخلاف في المسألة الذي بني عليه استحقاق الاجرة وعدمه . فم ظاهر كلامه انه في صورة ما اذا علم من حال المستأجر التعيين وعدم التخيير ، فان هذه الصورة تكون ملحقة بالقول بعدم جواز المدول في التبرع بالحج الذي اوقعه وعدم استحقاقه الاجرة .

وكيف كان فما ذكره في المعتبر من تخصيص الرواية المذكورة بالصورة التي ذكرها محل نظر بل الظاهر منها الاطلاق ، بل هي بالدلالة على الفرد الذي ذكره اولا اشبه ، فأنه لا يخفى ان الظاهر من تميين حج الافراد النائب كا تضمنته الرواية هو ارادة التعيين لذلك الفرد وعدم التخيير ، مع انه على حكم بالاجزاء وعلله بإنه انما خالفه الى ما فيه الفضل وزيادة الثواب له .

والحمل على الممنى الثاني \_ وهو تخصيص الاجزاء بصورة ما اذا علم ان قصد المستأجر تحصيل الاجر لا حجاً مميناً \_ لا دليل عليه ولا اشارة اليه في الرواية المذكورة . والظاهر ان الحامل لهم على حمل الرواية على ما ذكروه هو تطبيقها على قواعد الاجارة . وقد عرفت ما فيه . والظاهر هو العمل بالخبر على اطلاقه . والله العالم .

وثانيهما ـ ما لو شرط عليه الحجعلى طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة ام لا ? اقوال: احدها \_جواز العدول مطلقاً، وهو المنقول عن الشيخ والمفيد في المقدمة ، وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، والعلامة في الارشاد وثانيها \_ انه لا يجوز له العدول مع تعلق الغرض بتلك الطريق المعينة . وهو اختيار المحقق في الشرائع ، بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين . وثالثها \_ انه لا يجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء النوض .

قال في المدارك بمد نقل القول الأول عن الشيخ في جملة من كتبه والمفيد في المقنعة : والأصح ما ذهب اليه المصنف من عدم جواز العدول مع تملق الغرض بذلك الطريق المعين ، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وانه هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالاولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً

استدل الشيخ على ما ذهباليه بما رواه في الصحيح عن حريز بن عبدالله (١) قال : « سألت ابا عبدالله تلكيل عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ? قال : لا بأس اذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه » .

وروى الصدوق هذه الرواية في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن حريز عن ابي عبدالله ﷺ (٢) ... الحديث وفيه: « لا بأس اذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه » .

والرواية ـ كما تري ـ صحيحة ظاهرة بل صريحة في ما ادعاه ، ولا معارض لها في الباب إلا مخالفة قواعد الاجارة ، فلهذا اضطربوا في الجواب عنها .

قال في المدارك بعد نقلها دليلا للشيخ : وهي لا تدل صريحاً على جواز المخالفة ، لاحتمال ارن يكون قوله : « من الكوفة » صفة لـ « رجل » لا صلة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١١ من النيابة في الحج . وليست في النسخ جملة « فقد تم صجه » .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٦١ ، وفي الوسائل الباب ١١ من النيابة في الحج.

لـ « يحج » . ولا يخفي ما فيه من التمسف والبعد الذي لا يخفي على المنصف .

وقال في النخيرة: والرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه ، لجواز ان يكون قوله: « من الكوفة » متملقاً بقوله: « اعطى » لا بقوله: « يحج عنه » . وهو اشد تمسفاً وبعداً . وبذلك اعترف قائله فقال على اثر كلامه المذكور: لكن الاظهر تعلقه به . ثم نقل احتمال صاحب المدارك واعترف بانه بعيد .

وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد نقله : ثم ان الحديث محمول على عدم تعلق غرض المعطي بخصوص الطريق وان التعيين وقع عن مجرد اتفاق . وهو راجع الى ما ذكره المحقق من ما تقدم نقله عنه . ثم زاد احتمالا آخر وهو كون المدفوع اليه على وجه الرزق لا الاجارة .

اقول : حمل الرواية على الوجه الاول الذي ذكره في المنتقى غير بعيد ، وبه تنطبق على قواعد الاجارة والعمل بها على ظاهرها كما هو ظاهر المشايخ المتقدم ذكرهم . واستثناء هذا الحكم من قواعد الاجارة ايضاً بمكن لا بعد فيه وقال في المدارك : وقد قطع المصنف وغيره بصحة الحج مع المخالفة وان تعلق الغرض بالطريق المعين ، لانه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله . ويشكل بان المستاجر عليه الحج المخصوص وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ولم يحصل الاتيان به . نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الامرين من غير ارتباط لأحدها بالآخر انجه ما ذكروه . اننهى .

المسألة الثالثة ـ قد صرح جملة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه اذا استؤجر لحجة لم يجز له ان يؤجر نفسه لاخرى حتى يأتي بالاولى .

وفصل آخرون بانه اذا استؤجر الاجير للحج عن غيره فاما ان يعين له السنة ام لا ، فمع النعيين لا يصح له ان يؤجر نفسه للحج عن آخر في تلك

السنة قطعاً ، لاستحقاق الاول منافعه في تلك السنة لاجل الحج فلا يجوز صرفها الى غيره . ويجوز ان يستأجر لسنة اخرى غيرها ، لعدم المناغاة بين الاجارتين لكن يعتبر في صحة الاجارة الثانية اذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الاولى كون الحج غير واجب فوري او تعذر التعجيل .

والذي وقفت عليه من ما يدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن اسماعيل (١) قال: « امرت رجلا يسال المحسن علي عن الرجل يا خذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله ان يا خذ من رجل اخرى ويتسع بها و تجزى عنهما جيماً ، او يتركهما جيماً ان لم تكفه احداها ? فذكر انه قال : احب الي ان تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها » .

وان كانت الاجارة الاولى مطلقة فقد اطلق جمع : منهم ـ الشيخ ( قدس سره) المنع من استئجاره ثانياً ، بل الظاهر انه هو المشهور بناء على القول باقتضاء الاطلاق التعصل.

قال في المدارك : وان كانت الاجارة الاولى مطلقة فقد اطلق الشيخ المنع من استئجاره ثانياً ، واحتمل المصنف الجواز ان كان الاستئجار لسنة غير الاولى. وهو حسن ، بل يحتمل قوياً جواز الاستئجار للسنة الاولى اذا كانت الاجارة الاولى موسمة ، اما مع تنصيص المؤجر على ذلك او على القول بمدم اقتضاء الاطلاق التمجيل . ونقل عن شيخنا الشهيد (قدس سره) في بمض تحقيقاته انه

<sup>(</sup>١) السكافي ج ٤ ص ٣٠٩، والفقيه ج ٢ ص ٢٧١ و٢٧٢، وفي الوسائل الباب ١٩ من النيابة في الحج . والمصدران يختلفان في اللفظ بمض الاختلاف وفي السكافي « او يشركهما » بدل « او يتركهما » .

حَمَ بِاقْتَضَاءُ الاطلاقُ فِي كُلُ الاجارات التعجيلُ ، فَتَجِبُ المِبادرَةُ بِالعَمَلُ بُحُسبُ الامكانُ . ومستنده غير واضح . نعم لو كان المستأجرعليه حج الاسلام اوصرح المستأجر بارادة الفورية ووقعت الاجارة على هذا الوجه انجه ما ذكره . انتهى .

اقول : نسبة اطلاق المنع الى الشيخ وحده مع ان ظاهر الاصحاب ذلك لا يخلو من نظر .

قال العلامة في المنتهى ـ بعد ان نقل عن الشيخ انه اذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له ان يأخذ حجة اخرى حتى يقضي التي اخذها ـ ماهذا لفظه : ونحن نقول : ان استأجره الأول لسنة معينة لم يكن له ان يؤجر نقسه لغيره تلك السنة بعينها ، وان استأجره الاول مطلقاً ؛ فان استأجره الثاني للسنة الاولى فني صحة الاجارة نظر اقربه عدم الجواز ، لانه وان كانت الاجارة الاولى غير معينة بزمان لكن يجب اتيانها في السنة الاولى ، فلا يجوز حيئتذ صرف العمل فيها الى غيره ، وان استأجره للثانية او مطلقاً جاز . انتهى . وهو ظاهر في اختياره اقتضاء الاطلاق التعجيل .

وقال في الارشاد في هــــذا البحث : والاطلاق يقتضي التعجيل. وفي الشرائع في هذا المقام ايضاً : فأن اطلق الاجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الاجل . وعلى هذا النحو عبارات جملة منهم ، واليه يشير قول المحقق هنا : « ان كان الاستئجار لسنة غير الاولى » فأنه مثل عبارة المنتهى المذكورة .

والعجب من السيد السند انه استحسن ذلك مع ان آخر كلامه ينادي بانه يتم ذلك في حجة الاسلام من حيث اشتراط الفورية فيها او صرح المستأجر بارادة الفورية وإلا فلا.

وانت خبير بان ما بنوا عليه المسألة هنا من اقتضاء الاطلاق للتعجيل غير واضح المستند . وقد احتج المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد على صحة هذه الدعوى بان الحج فوري ، وان مطلق الاجارة يقتضي اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان المقد ، وهذا يقتضي عدم التأخير عن العام الاول . ثم قال : ونعلم لا خلاف فيه . انتهى .

ولا يخنى عليك ان دليله الاول مدخول بمنع فورية الحج بجميع افراده اذ المندوب والمنذور مطلقاً لا فورية فيهما . ومع تسليم ذلك فأن الاستئجار هنا عن حج الاسلام ، والأخبار الدالة على الفورية انما دلت بالنسبة الى من وجبعليه الحج \_ فأنه تجبعليه المبادرة به ولا يجوزله التأخير ـ لا بالنسبة الى نائبه ، وفوريتها على الاول لا تستلزم الفورية على الثاني كما لا يخنى . ودليله الثاني مجرد مصادرة على المطلوب . ودعوى ذلك في مطلق الاجارة لم يقم عليه برهان كما ذكره السيد السند (قدس سره) وقد رد بذلك القول المنقول عن الشهيد ، ومثله جده في المسالك . وحينئذ فلم يبق إلا ما يشير اليه آخر كلامه من دعوى الاجماع ، والاعتماد عليه في امثال هذه المقامات لا يخلو عن مجازفة .

وقال الشهيد في الدروس : ولو اطلق اقتضى التمجيل، فلو خالف الاجير فلا أُجرة له ، ولو اعمل لمذر فلكل منها الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لمذر تخير المستأحر خاصة .

وظاهر هذا الكلام لا يخلو من تدافع ، لان ظاهر صدر الكلام انه على تقدير اقتضاء الاطلاق التمجيل ، فلو أخر الاجير عن السنة الأولى الى الثانية اختياراً ثم حج في الثانية ، فأنه وان صح حجه واجزأ عن المنوب - كما صرح به الاصحاب - واثم التأخير فأنه لا يستحق اجرة ، مع ان آخر كلامه - باعتبار حكمه بان الاجير المطلق لو اهمل لغير عذر تخير المستأجر بين النسخ والامضاء - دال على انه يستحق الاجرة في العمورة المذكورة ، حيث ان المستأجر رضى بالتأخير ولم يفسخ انه يستحق الاجرة في العمورة المذكورة ، حيث ان المستأجر رضى بالتأخير ولم يفسخ

وَبَاجَمُلَةَ فَانَ الظَاهَرِ تَفْرِيماً على القول المذكور هو صحة حج الاجــــير واجزائه عن النوب واستحقاقه الاجرة وان اثم بالتأخير ، كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، وجنح اليه سبطه السيد السند في المدارك .

ولو المكس الفرض بان قدم الحج عن السنة الممينة فاشكال ينشأ ، من انه زاد خيراً ولم يخالف إلا الى الفضل كما تقدم في رواية ابي بصير (١) ومن مخالفة الشرط وامكان تعلق الغرض بالتأخير ، فأن مهاتب الاغراض لا تنحصر . وقرب في التذكرة الاجزاء مطلقاً . وظاهر المسالك والمدارك اختيار الصحة مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين . والمسألة محل توقف لعدم النص .

اذا عرفت ذلك فأعلم انه لو استأجره اثنان لايقاع الحج في عام واحد صح السابق منها دون الآخر ، لاستحقاق الاول منافعه في تلك السنة للحج كما قدمنا بيانه . وان لم يتحقق سابق بان اقترنا في عقد واحد واشتبه السابق بطلا مما ، لامتناع وقوعها عنهما ، لأن الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين ، ولا عن احدها لامتناع الترجيح من غير مرجح . هذا في الحج الواجب .

اما المندوب فقد دلت الاخبار على انه يجوز الاشتراك فيه ، واذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه . كذا ذكره جمع من الاصحاب . والاظهر تخصيص جواز الاستنابة في المستحب على وجه التشريك بما اذا اريد ايقاع الفعل عنهما مما ليشتركا في ثوابه ، اما لو اريد من النيابة فعل الحج عن كل واحد منهما فهو كالحج الواجب ، كما نبه عليه في المسالك .

ومن الاخبار الدالة على جواز التشريك في الحج المستحب صحيحة معاوية ابن عمار او حسنته عن ابي عبدالله كلي (٢) قال : «قلت له : اشرك ابوي في حجتي؟

<sup>(</sup>۱) ص ۲٦٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٨ منالنيانة في الحج.

قال : نعم . قلت :اشرك اخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ان الله ( عز وجل ) جاعل لك حجاً ولهم حجاً ، ولك اجر لصلتك اياهم » .

وعن هشام بن الحكم باسنادين . احدها ـ صحيح او حسن عن ابي عبدالله علي (١) : « في الرجل يشرك اباه واخاه وقرابته في حجة ? فقال : اذاً يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد اجراً بما وصلت » .

وفي صحيحة محمد بن أسماعيل عن ابي الحسن ﷺ (٢) : «كم اشرك في حجتي ? قال : كم شئت » .

وفي رواية محمد بن الحسن عن ابي الحسن عن ابي عبدالله عَلَيْنَ (٣) قال : « لو اشركت الفاً في حجتك لسكل واحد حجة من غير ان تنقص حجتك شيئاً » الى غير ذلك من الاخبار .

وقد يتفق ذلك في الواجب ايضاً ، كما اذا نذر جماعة الاستنابة بالاشتراك في حج يستنيبوا فيه كذلك . والله العالم .

## فائدة

روى الصدوق (عطر الله تمالى مرقده) في الفقيه في الصحيح عن البرنطي عن ابي الحسن عليه (٤) قال : « سألته عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق ، فأعطاه رجل حجة اخرى ، أيجوز له ذلك ? فقال : جائز له ذلك محسوب للاول والآخر ، وماكان يسمه غير الذي فعل اذا وجد من يعطيه الحجة » .

قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بمد ذكر الخبر : قلت : هذا الحبر لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بينالاصحاب في طريق اخراج الحجة ، وهو

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٢٨ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٩ منالنيا بة في الحج .

دفعها الى من يحج على وجه الاستئجار ، وأنما يناسب القول بأن الدفع يكون على سبيل الرزق ، وليس بمعروف عندنا وانما يحكى عرب بعض المامة (١) واخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأساً على حسب ما وصل الينا منها وبلغه تتبعنا . والظاهر انه لا مانع من الدفع على وجه الرزق، وانما الكلام في صحة وقوعه بطريق الاجارة ، لما يتراءى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار لزوم القيام به في مقابلة الموض وكونه مستحقاً به ، كما هو مقتضى عقد المعاوضة ، بخلاف الرزق فأنه بذل او عليك مراعى بحصول العمل ، والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط وبين تركه فيرد المدفوع او عوضه . ولمل الاجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الاجارة فلا يلتفت الى ما ينافيه . واذا كان الدفع على غير وجه الاجارة سائغاً امكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعاً . وانما جاز اخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الاولى وعدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما يفرض فيصورة الاستئجار . ومعنى كونه محسوباً لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل ونوي . ويستفاد من هذا انه لا يكلف برد شيء على الاول . والوجه فيه ظاهر ، قان ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الآخذ إلا مع تمدي شرط الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر . وينبغي ان يعلم انه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منمه من الحج وأنما المراد اخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تمذر عليه الوصول الى الحج. انتهى.

اقول : لما كان هذا الخبر بحسب ظاهره يدل على جواز نيابة واحد عن شخصين في عام واحد ـ وقد عرفت في صدر المسألة امتناعه الصحيحة المتقدمة

<sup>(</sup>١) المغني ج ٣ ص ٢٠٧ .

المؤيدة بقواعد الاجارة المتفق عليها نصاً وفتوى \_ فلا مندوحة عن سلوك جادة التأويل فيه ، وهو حمل الحجتين على الاستحباب ، وان احدى الحجتين لا على وجه الاجارة سوا. كانت الاولى او الثانية ، فان هذا المعطى لا على وجه الاجارة يكتب له ثواب الحج بنيته واعانته .

واحتمل بعض مشايخنا في الخبر وجوهاً اخر : منها \_ ان المعطى الاول انما اعطاه مالا ليحج به عن نفسه لا عن المعطى ، ولما ذهب ذلك من يدهجاز له ان يستأجر . وفيه بعد . ومنها \_ انه على تقصدير وجوب الحج على المعطيين كليهما وفرض استنا بتهما اياه فينبغي حمل الاستئجار الثانى على الحج في سنة اخرى بعدها ، وان الغرض من الاستئجار الثاني التوصل الى قطع الطريق بالمال الثاني ليحج عنهما في سنتين . والظاهر ايضاً بعده ، لان ظاهر الخبران تلك الحجة الاولى مجزئة عنهما مماً

المسألة الرابعة \_ قد ذكر الاصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو كان عند احد وديعة لشخص ومات صاحب الوديعة وعليه حجة الاسلام ، وعلم ان الودئة لا يؤدون ، جاز ان يقتطع اجرة الحج فيستأجر به من يحج عنه ، لانه خارج عن ملك الورثة .

والسند في ذلك ما رواه الصدوق والشيخ (طاب ثراها) في الصحيح عن يريد العجلي عن ابي عبدالله الله (١) قال : «سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شي ولم يحج حجة الاسلام ? قال : حج عنه وما فضل فاعطهم واطلاق الرواية المذكورة يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المستودع عالماً . بعدم ادا والورثة ام لا ، متمكناً من الحاكم ايضاً ام لا .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٣ من النيابة في الجلج . ورواه في الكافي ج ٤ ص ٣٠٦ في الصحيح ايضاً .

وقد صرح جملة من الاصحاب : منهم الحقق والعلامة وغيرها بتقييد جواز الاخراج بعلم المستودع ان الورئة لا يؤدون وإلا وجب استئذائهم ، نظراً الى تخيير الورثة في جهات القضاء ، لان مقدار اجرة الحج وان كانخارجاً عن ملك الوارث إلا انه يخير في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة ، والاستقجار بدون اجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق . وانت خبير بانه ليس تخصيص الحبر بهذه الامور المتفق عليها به .

واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر فلوخاف على نفسه او ما له لم يجز له ذلك . وهو ظاهر ، فأن الضرورات تبيح المحظورات .

واعتبر ايضاً عدم التمكن من الحاكم واثبات الحق عنده وإلا وجب الاستئذان . وهو تقييد للنص بغير دليل.

وحكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم مطلقاً واستبعده . وعلل الشارح وجه البعد باطلاق النص الوارد بذلك وافضائه الى مخالفته حيث يتعذر . ووجهه ان الاس في الرواية وان كان انما وقع لبريد بذلك إلا الله خصوصية السائل غيير ملحوظة في الاحكام ، فكأنه على قال : « فليحج عنه من بيده الوجه الوديعة » وحينئذ فيكون الحبر مطلقاً شاملا لكل من بيده وديعة على الوجه المذكور ، تمكن من استئذان الحاكم ام لا . مع ما يلزم زيادة على ذلك من انه لو لم يمكنه اثبات الحق عند الحاكم لرم سقوطه بناء على هذا الشرط والرواية دالة على وجوب الاخراج .

واما ما اورده السيد السند في المدارك على جده هنا حيث نقل عرب جده في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة انه قال : وجه البعد اطلاق النص الوارد بذلك . ثم رده بانه غير جيد ، فإن الرواية انما تضمنت امم العبادق

🕊 لبريد بالحج عن من له عنده الوديمة ، وهو اذن وزيادة ــ

ففيه أن الظاهر من الخبر المذكور بل وسائر الاخبار الواردة في الاحكام أعا هو أفادة قانون كلي وحكم عام ، وهو هنا بيان حكم حج الودعى مطلقاً – بريد أو غيره – بالقيود التي تضمنها الخبر ، ولو خصت الجوابات الخارجة عنهم (عليهم السلام) باشخاص السائلين لم يمكن أن يستنبط من أخبارهم حكم علم إلا نادراً .

وبذلك يظهر كونالنص مطلقاً \_ويكون المراد منه انكل من بيده وديعة لغيره وعلم بالحج في ذمته فانه يحج عنه ـ لا خاصاً بناء على ما توهمه من خصوصية امر الصادق ﷺ لبريد هنا ، فانها غير ملحوظة ولا مرادة ، لما عرفت .

ثم قال في المدارك بعد الكلام السابق ، ولا ريب ان استئذان الحاكم مع امكانه اولى .

اقول: لا ريب في الأولوية بناء على ما ذكره، واما على ما ذكرناه ما فاكرناه مناطلاق الخبر وان محصل ممناه ما اشرنا اليه فلا اعرف لهذه الأولوية وجها، المكن اثبات الحق عنده او لم يمكن، بل العمل بالخبر على اطلاقه هو الوجه، لصحته وصراحته وعدم ما ينافيه.

ثم انه لا يخنى ان مورد الخبر الوديمة وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى النصب والدين ، بمعنى انه لو كان له دين عند شخص او مال منصوب عند شخص فانه يجيب عليهما اخراج الحج على الوجه الوارد فى الخبر .

وقوى فى المدارك اعتبار استئذان الحاكم فيالدين فانه لا يتمين إلا بقبض المالك او ما في معناد. وهو محل توقف.

ومقتضى الخبر ان المستودع يحبج ، والاصحاب قد ذكروا انه يستأجر ، قال في المدارك. بعد ان اعترف بان مقتضى الرواية ان المستودع يحبج ــ ما لفظه :

لكن جواز الاستئجار ربماكان اولى ، خصوصاً اذا كان الاجير انسب بذلك من الودعى .

وهل الام له بالحج - كما في الخبر - رخصة او للوجوب ? ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثاني ، حيث صرح بان اخراج الحج واجب على المستودع لظاهر الأمر ، فلو دفعه الى الوارث اختياراً ضمن ان لم يتفق منه الاداء . قال في المدارك : وهو حسن .

اقول : الاحوط الوقوف على ظاهر الخبر، لكن يجب تقييده بما اذا كان صاحب الوديمة له اهلية النبامة .

وهل يتمدي الحسكم الى غير حجة الاسلام من الدين والحمنس والزكاة ؟ قيل : نعم ، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز . وقيل : لا ، قصرا للرواية المخالفة للاصل على موردها .

قال في المدارك بمد نقل القولين المذكورين : والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الاداء في الجميع حسن ان شاء الله تعالى .

والمسألة عندي محل توقف . ولعلمبني كلام الاصحاب في الالحاق بالوديمة كا تقدم ، والالحاق بالحج هنا \_ هو ان ذلك من باب تنقيح المناط القطمي ، لعدم ظهور خصوصية للوديمة دون غيرها من الدين والمال المفصوب ، وعدم ظهور خصوصية للحج دون الدين والحس و نحوها . إلا ان فيه ان عدم ظهور الخصوصية لا يدل على العدم ، إذ يجوز ان يكون للحج خصوصية في ذلك ليست لغيره ، كما تقدم نظيره في تزاحم دين الحج مع غيره من الديون .

ويمكن ان يرجح ما ذهب اليه الاصحاب بما رواه الشيخ في المهذيب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سليان بن حفص المروزي (١) : « انه كتب الى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من كتاب الرهن .

ابي الحسن علي في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ? فكتب عليه ان كان له على الميت مالولا بينة له عليه فليأخذ ماله من ما في يده ولير د الباق على ورثته ، ومتى افر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم تقم البينة والورئة ينكرون فله عليهم دعواه واوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم تقم البينة والورئة ينكرون فله عليهم عين علم : يحلفون بالله ما يعلمون ان له على ميهم حقاً » ورواه الصدوق ايضاً عن محد بن عيسى (١) .

والنقريب فيه انه جمل حكم الرهن هنا كالوديعة والدين كالحج في وجوب تقديمه على حق الورثة ، اما بشرط عدم امكان اثبات الحق عند الحاكم الشرعي وللمحقق الشيخ حسن (قدس سره) كلام في المنتق في هذه الرواية لا بأس بايراده :

قال (قدس سره): ولبعض متأخري الاصحاب في تحقيق معنى هـذا الحديث كلام لا اراه سديداً ، لابتنائه على توهم مخالفته للاصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديمة ان في ذمة الميت حجة الاسلام ، وهو مقتض لتضييع المال على الوارث بغير بينة ، ومآله الى تفوذ اقرار المقر في حق يغيره ممن ليس له عليه سبيل ، ومخالفته للاصل المعروف في باب الاقرار واضحة . والنحقيق انه ليس الحال هنا على ما يتوهم ، فإن الاقرار الذي الا يسمع في حق غير المقر والدعوى التي لا تقبرا بغير البينة الما يتصور ان اذا كان متعلقهما المال المحكوم بملك لغير للقروالمدعي شرعا ولو باقرار آخر سابق عليها هنفصل بحسب القوانين العربية عنها ، واما مع انتفاء ذلك كله ـ كما في موضع البحث \_ فإن الاقرار بالوديمة اذا وقع متصلا بذكر اشتفال ذمة الميت المستودع بالحج او غيره لم يكن اقراراً الوارث مطلقاً ، بل هو

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من كتاب الرهن

في الحقيقة اعتراف بمال مستحق للاخراج في الوجه الذي يذكره من حج اوغيره اما باجمه وذلك على تقدير مساواته للحق ، او بمض منه بتقدير الفضلة عنه او على تقدير النخيير بينه وبينغيره اذا كان للميت مال آخر ، الى غير ذلك من الاحكام المقررة في مواضعها . وكيف يعقل ان يكون مثل هذا اقراراً للوارث مع كون الكلام المتصل جملة واحدة لا يتم معناه ولا يتحصل الغرض منه إلا باستيفائه على ما هو محقق في محله . وخلاصة الأمر ان المتجه في محو هذا الفرض ان يكون المقر به هو ما يتحصل من مجموع هذا الكلام لا ما يقع في ابتدائه بحيث يجمل اوله اقراراً وآخره دعوى . وعمام تنقيح هذا المقام بمباحث الاقرار اليق . اذا تقرر ذلك فأعلم ان المستفاد من الحديث بمد ملاحظة هذا التحقيق وجوب اخراج الحجة من الوديمة حيث لا مال سواها بحسب فرض السائل وكون ما يفضل عنها الوارث. وامره ﷺ بالحج اذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره ، فلابد في غير صورة السؤال والجواب مر · \_ استئذان من له الولاية العامة في مثله اذا لم يكن الودعى ممن له ذلك . وكذا القول في ما لو تضمن الاقرار نوعاً آخر من الحق ، فأنالقدر الذي يحكم به حينتُذ أنما هو تقديم الحق على الوارث ، واما طريق تنفيذه فيرجع فيه الى الفواعد . ولا يقاس على امره ﷺ في الحبر للسائل بالحج فانه مختص بتلك الصورة الخاصة فلا يتعداها . انتهى كلامه زيد مقامه .

وهوجيد نفيس ، إلا انقوله في آخر السكلام : « وامره كلي بالحج اذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره ، فلابد في غير صورة السؤال والجواب من استئذان من له الولاية العامة في مثله » فأن فيه من الاجمال وسعة دائرة الاحمال ما ربما اوجب الاختلال ، وذلك انه ليس في المسألة \_ كما عرفت \_ إلا هذا الخبر خاصة ، وحينئذ فقوله : « ان امره للي بالحج اذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره » اما ان يحمل على خصوصية السائل ويكون قوله : « فلابد في غير

صورة السؤال والجواب من استئذان الحاكم » محولا علىما عدا السائل المخصوص بمن يكون مثله في هذه المسألة . وفيه اولا \_ ما عرفت آنفاً في الكلام على صاحب المدارك حيث ادعى الخصوص وعدم الاطلاق في الخبر . وثانياً \_ انه متى خص الحير بذلك السائل فمورد الخير مقصور عليه ، فقوله ـ : « لابد في غير صورة السؤال والجواب من استئذان الحاكم » \_ لا وجه له لمدم دخوله تحت الخبر وليس سواه . وان اراد بكلامه الاول ما قدمنا بيانه وشددنا اركانه ـ من ان المراد من الخبر بيان قاعدة كلية لكل من كانت عنده وديمة لغيره مع الشروط المذكورة لا خصوصية السائل ـ فهو صحيح اكن قوله : ﴿ فَلَا بِدُ فِي غَيْرُ صُورَةً السؤال والجواب ... الى آخره » لا معنى لهظاهراً إلا ان يحمل علىغير الحج من الدين والحنس والزكاة مثلا ، بان يكون حكمها حكم الحج في التقديم على الوارث لكن لابد من استئذان الحاكم . وفيه انه قد صرح بذلك بعد هذا الكلام بقوله : « وكذا القول في ما لو تضمن الاقرار نوعاً آخر ... الى آخره » وحينئذ فلا يمكن حمل الحكلام المذكور عليه . وبالجملة فان ظاهر الحكلام المذكور لا يخلو من القصور ، ولعله لقصور ذهني الكليل وفتور فهمي العليل . واللهالمالم المسألة الخامسة \_ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في ما اذا افسد الأجير حجه المستأجر عليه ، فقال في المبسوط والخلاف : اذا احرم الاجير بالحج عن المستأجر ثم افسد حجه انقلب عن المستأجر اليه وسار محرماً بحجة عرب نفسه فاسدة فعليه قضاؤها عن نفسه ، والحج باق عليه للمستأجر يلزمه ان يحج عنه في ما بعد ان كانت الحجة في الذمة ولم يكن له فسخ هذه الاجارة ، وانكانت ممينة انفسخت الاجارة وكان على المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه . وهو اختيار ابن ادريس والملامة في جملة من كتبه . وهو صريح في وجوب حج ثالث عن المنوب عنه في الاجارة المطلقة واستحقاقه الاجرة ، واما الممينة فأنه تنفسخ

الأجارة وتسترد الأحرة.

واستدل العلامة في المنتهى بان من آتى بالحج الفاسد فقد اوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه ، لانه أنما اذن له في حج صحيح فأتى بِفاسد فيقع عن الفاعل ، كما لو اذن له في شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفة فأن الشراء يقم له دونالآمر ، واذا ثبت انه ينقلب اليه فنقول : انه قد افسد حجاً وقع منه فلزمه قضاؤه عن نفسه وكان عليه الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، لأنها تجب على الفور . انتهى . وضعفه اظهر من ان يحتاج الى بيان .

واختار المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف اجزاء القضاء عن المستأجر ٬ لانها قضاء عن الحجة الفاسدة ، والقضاء كما يجزى الحاج عن نفسه فكذا عن من حج عن غيره . ولان اتمام الفاسدة اذاكان عقوبة تكوري الثانية هي الفرض فلا مقتضي لوجوب حج آخر .

وقال في الدروس : ولو جامع قبل الوقوف اعاد الحج واجزأ عنهما ، سواء كانت الاجارة ممينة او مطلقة على الاقوى . وهو ظاهر في موافقة هذا القول وهو الاقوى .

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ في المونق عرب اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عني (١) : ﴿ في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل او كمارة ? قال : هي للاول نامة وعلى هذا ما اجترح ».

وعن اسحاق بن عمار (٢) في خبر تقدم صدره (٣) ٥٠ قال : قلت : فأن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، ايجزي عن الاول ؟ قال :

<sup>(</sup>١) التهذيب ي ٥ ص ٤٦١ ، وفي الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٥ من النيابة في الحج (٣) ص ٢٥٥

نمم . قلت : لان الاجير ضامن للحج ? قال : نعم » .

وظاهر الخبرين المذكورين ان الحجة الاولى عبزئة عن المنوب عنه ، و بموجب ذلك يكون الاجير مستحقاً للاجرة على هذا القول سواء كانت الاجارة مطلقة او معينة ، وقد عرفت على القول الاول استحقاقه الاجرة متى كانت الاجارة مطلقة ، لوجوب الاتيار بالحج عليه ، واما مع التميين فتنفسخ الاجارة فلا يستحق اجرة .

وبما ذكر ناه يتضح ما في بناء المحقق ومن تبعه استعادة الاجرة وعدمها على القولين في من حج عن نفسه وافسد حجه ، من انه هل تكون الاولي في ها الفرض وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة اوبالمكس في فان قلنا : ان الاولي فرضه والثانية عقوبة \_ كما اختاره الشيخ ودلت عليه حسنة زرارة (١) التي هي مستند تلك المسألة \_ فقد برئت ذمة المستأجر با عامه واستحق الاجير الاجرة ، وان قلنا الاولى فاسدة والاعام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازماً للنائب ، وتستعاد منه الاجرة ان كانت الاجرة متعلقة بزمان معين ، وذلك فانه متى كانت حسنة زرارة الواردة في من حج عن نفسه دلت على ان الفريضة هي الأولى ، وروايتا اسحاق الواردة في من حج عن نفسه دلت على ان الفرض في الاولى كما قدمنا ذكره ، فان الواجب هو القول بذلك وعدم الالتفات الى القول الآخر ، لخلوه من الدليل فلا يصلح لأن يفرع عليه بلولا يلتفت اليه . ومن ذهب الى كون الفرض هي الثانية في من حج عن نفسه إنما بني على الطمن في حسنة زرارة من حيث الاضمار . وهو مع قطع النظر عن ضعفه وعدم الاضرار بصحة الرواية او حسنها لا يجري في النائب ، لدلالة الروايتين المتقدمتين الواردتين في خصوص النائب على ان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع

وبالجملة فان الظاهر هو صحة الحج \_ مطلقاً كان الاستئجار او مقيداً بالسنة الاولى \_ وانه قد قضى ما عليه بالحجة الاولى واستحق الاجرة . وما اطالوا به من الاحمالات والمناقشات والتفريعات كله تطويل بغير طائل ، فأن ما ذكرناه هو مدلول الاخبار التي هي المعتمد في الايراد والاصدار . والله العالم .

المسألة السادسة \_ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم) في انه لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته فأنه يكون مجزئاً عنه وتبرأ ذمته به . وظاهرهم انه لا فرق في ذلك بيز ان يخلف الميت ما يحج به عنه ام لا ، ولا في المتبرع بين ان يكون ولياً او غيره .

ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبدالله بن مسكان عن عمار بن عمير (١) قال : « قلت لابي عبدالله الله المغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بمضاهله اجزأ ذلك عنه ? فقال : نعم اشهد بها على ابي انه حدثني ان رسول الله بمن انه من ولم يحج ? فقال له رسول الله بمن عنه أن ذلك يجزئ عنه » .

وما رواه في الكافي في الموثق عن حكم بن حكم (٢) قال : « قلت لا بي عبدالله الملك : انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج ، فاحج عنه بمض اهله رجلا او امرأة ، هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه ، او يكون الحج لمن حج

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣١ من وجوب الحج وشرائطه · ورواه في الـكافي ج ٤ ص ٢٧٧ في الصحيح عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحج وشرائطه . والظاهر ان الحديث من الصحيح ، لان الكليني يرويه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن حكم ، وكلم ثقات صحيحو المذهب .

ويؤجر من احج عنه ? فقال : ان كان الحاج غير صرورة اجزأ عنها جميعاً واجزأ الذي احجه » . قال في الوافي ذيلهذا الخبر: واما اذا كان صرورة فأنما اجزأعنه كافي اخبار اخر الى ان ايسر

اقول : والاقرب ان لفظ : « غير » هنا وقع مقحماً سهواً من بعض الرواة ، لتكاثر الروايات بالامر بحج الصرورة الذي لا مال له ·

وما رواه في الكامي مرفوعاً وفي الفقيه مضمراً عن ابى عبدالله للخلط (١) قال : « سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج ابوه ام لا ? قال : يحج عنه فأن كان ابوه قد حج كتب لابيه فافلة وللابن فريضة ، وان كان ابوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة » .

اقول: لماكان من يحج عن غيره لله (عز وجل) يتفضل الله عليه بثواب مثل حجه الذي ناب فيه عن غيره، فهذا الذي قد حج عن ابيه في هذا الخبر ان كان ابوه لم يحج حجة الاسلام كانت هذه الحجة سادة مسدها ويكتب له ثواب حجة مستحبة ، وإلا كتب له ثواب الفريضة ووقعت عن الاب نافلة .

واستدل على ذلك ايضاً بصحيحة رفاعة (٢) قال : « سألت ابا عبدالله كليًّا عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، اتقضى عنه ? قال : نعم » .

ومثلها رواية اخرى له ايضاً (٣) قال: « سألت ابا عبدالله عليه عن الرجلوالمرأة يموتان ولم يحجا، أيقضى عنهما حجة الاسلام ? قال: لعم » .

والظاهر عندي منهما أنما هو القضاء من ماله ، كما ورد في جملة من الاخبار

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣١ من النيابة في الحج . والظاهر ان يقول : « مرسلا» بدل « مضمراً » ولعله من تحريف النساخ.

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحج وشرائطه ٠

ان منمات وفي ذمته حجة الاسلام ولم يوص بها فأنها تخرج مناصل ماله (١) وان لم يكن ما ذكر ناه هو الاقرب فلا أقل منان يكون مساوياً لاحمال تبرع الاجنبي عنه ، فلا يمكن الاستدلال لما ذكر ناه من الاحمال .

وربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم اجزاء التبرع عن المي . وهو كذلك متى كان متمكناً من الاتيان بالحج ، اما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة \_ كما تقدم \_ فأشكال ينشأ ، من انه كالميت ، لان الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه ، ولان الواجب الحج عنه وقد حصل فيمكن الاجزاء ، ومن ان براءة ذمة المكلف بفمل الغير تتوقف على الدليل وهو منتف هنا فيرجح العدم .

هذا كله في الحج الواجب، واما في الحج المندوب فيجوز التبرع عن الحي والمت اجماعاً نصاً (٢) وفتوى .

ومن الاخبار في ذلك صحيحة حماد بن عمان (٣) قال : « قال ابو عبدالله على الميت الميت الميت الميت الميت الميت الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان او بعمل اخيك فلان . اخوه في الدين ؟ .

وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم ﷺ (٤) قال : « سألته عن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٨ من النيابة في الحج.

 <sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۲۸ من الاحتضار ، والباب ۱۲ من قضاء الصاوات ،
 والباب ۲۰ من النيابة في الحج .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٥ من النيابة في الحج.

الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته او بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : قلت : فينقص ذلك من اجره ? قال : لا هي له ولعباحبه ، وله اجر سوى ذلك بما وصل . قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : فمه حتى يكون مسخوطاً عليه فيففر له او يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه . قلت : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك غقه ? قال : فمم . قلت : وان كان فاصباً ينفعه ذلك ؟ قال : فعم يخفف عنه » .

ورواية صفوان الجمال (٢) قال : « دخلت على ابي عبدالله ﷺ فدخل عليه الحارث بن المغيرة ، فقال : بابي أنت وامي ليما بنة قيمة لى علي كل شىء وهي عاتق فلجل لها حجتي ? فقال : اما انه يكون لها اجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من اجرها شي \* اقول : الماتق : البكر الشابة تكون في بيت ابيها .

وروى في الفقيه مرسلا (٣) قال : ﴿ قَالَ رَجِلَ لِلصَّادَقُ ﷺ : حملت فداك

<sup>(</sup>١) السكافي ج ٤ ص ٣١٤ ، وفي الوسائل الباب ٢٥ من النيابة في الحج .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٥ منالنيابة في الحجج .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٩ من النيابة في الحج .

أَنَى كُنتَ نُويِتَ انَ ادخَلُ فِي حَجَّى الْمَامُ الِّي اوَ بَمَضُ الْهَلِي فَنَسَيْتُ \* فَقَالَ اللَّهِ فَال \*\* الآن فاشر كما \* .

وحسنة الحارث بن المغيرة (١) قال : « قلت لابى عبدالله ﷺ وافا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : أنى اردت ان احج عن ابنتي ? قال : فاجعل ذلك لها الآن » .

وقد ورد ايضاً في جملة من الاخبار النيابة في الطواف عن الميت وعن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالانجاء والبطن ونحوهما .

فن الأخبار الداقة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي (٢) قال : « دخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) ولى على رجل مال قد خفت تواه فككوت ذلك اليه ، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبدالمطلب طوافاً وصل ر كمتين عنه ، وطف عن إبى طالب طوافاً وصل عنه ر كمتين ، وطف عن عبدالله طوافاً وصل عنه ر كمتين ، وطف عن آمنة طوافاً وصل عنها ر كمتين ، وطف عن فاطمة بنت اسد علوافاً وصل عنها ركمتين ، ثم ادع الله ان يرد عليك مالك . قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فاذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تمال فاقبض مالك » .

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) في حديث قال فيه : « فلطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ? فقال : نعم تقول

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من النيابة في الحج .

 <sup>(</sup>۲) الكافي ج٤ م ٤٤٥ ، والفقيه ج٢ ص ٣٠٧ ، وفي الوسائل الباب ٥١ من الطواف .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج.

حين تفتتح الطواف : الهم تقبل من فلان ، الذي تطوف عنه ؟ ..

ورواية ابى بصبير(١) قال : « قال ا بو عبدالله ( عليه السلام ) : منوصل اباه او ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل اجره ويفضل هو بصلته اياه بطواف آخر » .

واما ما يدل على عدم النيابة مع الحضور فهو ما رواه في التهذيب عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن من حدثه عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وها مقيان بمكة ? قال : لا ولسكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة . قلت : وكم مقدار الغيبة ? قال : عشرة اميال » .

وغاية ما استدل به في المدارك على هذا الحسكم \_حيث صرح به المصنف في المتن \_ هو انها عبادة تتملق بالبدن فلا تصحالنيا بة فيه مع التمكن . وفيه ما لا يخفى والطاهر انه لم يقف على الخبر المذكور .

واما جواز النيابة مع الحضور والعذر فتدل عليه اخبار عديدة : منها ـ صحيحة حبيب الخشممي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : دام رسول الله عِلَيَّالِيَّةُ ان يطاف عن المبطون والكسير » .

وتمام تحقيق المسألة يأتي في محله انشاء الله تمالى .

المسألة السابعة \_ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بان الاجير

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج ، والباب ٥١ مُن الطواف.

<sup>(</sup>٢) الوسأئل الباب ١٨ من النيابة في الحج . والراوي عبدالرحمان بن اليي مجران .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٩ من الطواف.

يستحق الاجرة بالمقد و يملكها ، لان ذلك مقتضى صحة المعاوضة ، فلو كانت عيناً فزادت بعد المقد او نمت فهما للاجير ، إلا انه لا يجب تسليمها إلا بعد المعل كما هو المقرر في باب الاجارة ، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله ولو سلم كان ضامناً ، إلا مع الاذن من الموصي المستفاد من نصه على ذلك ، او اطراد العادة لان ما جرت به العادة يكون كالنطوق به . ولو توقف عمل الاجير واتيانه بالفعل على دفع الاجرة اليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه ، للضرر اللازم من اشتفال الذمة بما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه ويحتمل عدمه فينتظر وقت الامكان ، لان النسلط على فسخ المقد اللازم يتوقف على الدليل ، ومثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغاً . نعم لو علم عدم التمكن مطلقاً ثمين القول بجواز الفسخ .

اقول: ما ذكروه .. من انه ليس للوصي التسليم قبل العمل ولو سلم كان ضامناً .. لا يخلو عندي هنا من اشكال وان كان هذا من جلة القواعد المسلمة بينهم في باب الاجارة مطلقاً ، وذلك فأنه قد تقدم في المسألة الأولى (١) من مسائل هذا المقصد نقل جملة من الاخبار الدالة على ان من اخذ حجة عن ميت فهات ولم يحج ولم يخلف شيئاً ، او لم يمت ولكن اتفقها وحضر اوان الحج ولم يمكنه الحج انه ان كان له حج عند الله اثبته الله للميت وإلا كتب للميت بفضله وكرمه (عز وجل) ثواب الحج . وهذا لا يجامع الحكم بضاف الوصي بتسليم الاجرة .

ويمضد ذلك ايضاً ما رواه في الكافي في الموثق عرب عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : ﴿ مَا لَنَّهُ عَنَ الرَّجِلُّ يَأْخُذُ

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۷

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٠ من النيابة في الحج.

الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج ? قال : اذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة ، .

وظاهر حمذا الخبر انه متى استقرت الحجة في ذمته بطريق الاجارة وكان ضامناً لها بسبب ذلك استحق الاجرة وجاز تسليمها اليه وصارت ملحكه كسائر اهواله منغير ان يتعقب ذلك ضمان على الوصي ، ويصير الاجير مطلوباً بالحج خاصة فأن حج فقد برئت ذمته ، و إلا فالحكم فيه ما جرى في الاخبار المشار اليها .

وبالجلة فانالرجوع على الوسي بمد ما عرفت لا يخلو من نظر . إلا ان يقال : ان عدم الرجوع هنا أنما هو بما ذكروه من حيث جريان العادة بدفع الاجرة اولا وهو فيحكم المنطوق. وفيه بعد ، فأن ظاهر الأخبار المشار اليها ان هذا حكم كلى في المسألة ، جرت العادة بما ذكر او لم تجر .

وكيف كان فقد ذكر الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) هنا انه يستحب للاجير رد ناضل الاجرة بعد الحج، وللمستأجر اعانته ان نقصت الاجرة عرب الوفاء بالحج .

وعلل الحكم الأول في المعتبر بانه مع الاعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض.

قال في المدارك : وكأن مهاده انه مع قصد الاعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض . وهو حسن .

اقول : لا يخفيان ما تأول به عبارة الممتير بعيد غنظاهرها وكذا ظاهر غيرها ، والظاهر ان مرادهم ان اعادة الزائد بعد الفراغ من الحج يكون كاشفاً عن ان قصده بالاجارة والنيابة القربة لا العوض . واثبات الاستحباب الذي هو حكم شرعي بمثل هذه التخرصات والتخريجات مشكل .

نمم قال شيخنا المفيد في المقنعة \_ بعد ان حكم بان الرجل اذا اخذ حجة

ففضل منها شيء فهو له وان عجزت فعليه ـ ما لفظه : وقد جامت رواية بانه ان فضل من ما اخذه فأنه يرده ان كان تفقته واسمة وان كان قتر على نفسه لم يرده ، وعلى الاول العمل ـ انتهى . وهذه الرواية على تقدير صحتها اخص من المدعى . وعلى الاول الحكم الثاني بما في ذلك من المساعدة للمؤمن والرفق به والتعاون على البر والتقوى . ولا بأس به .

وقد وردت الاخبار بان ما فضل من الاجرة فهو للاجير · وظاهرها أن ذلك غير مؤثِرَ في صحة الحج وقصد القرية به وانقصد الموض. وفيه رد لما عللوا به الحكم الاول .

فروى الشيخ في الصحيح عن مسمع (١) قال : ﴿ قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) :اعطيت الزجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شي فلم يرده على؟ فقال : هو له لمله ضيق على قسه في النفقة لحاجته الى النفقة ﴾ .

وروى ثقة الاسلام في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله القمي (٢) قال : « سألت ابا الحلمن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطى الحجة يحجبها ويوسع على تفسه فيفضل منها ،أيردها عليه ? قال : لاهناله ».

ثم انه لو خالف ما استؤجر عليه فظاهر الاكثر انه لا اجرة له ، لانه متبرع عالى به . وقيل ان له اجرة المثل ، حكاه العلامة في المنتهى عن الشيخ ، قال في المدارك : وهو بميد جدا ، قال : بل الظاهر انه ( رحمه الله ) لا يقول بثبوتها في جميع الموارد ، قان من استؤيجر على الحج فاعتمر وعلى الاعتمار فحج لايمقل استحقاقه عا فعل اجرة لانه متبرع محض ، وانما يتخيل ثبوتها مع المخالفة في وصف من اوصاف العمل الذي تعلقت به الاجارة ، كما اذا استؤجر على الحج

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٠ من النيابة في الحج.

ماشياً فركب ، او على الاحرام من ميقات معين فاحرم من غيره . مع ان المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الاجرة بنسبة ما عمل الى المسمى لا اجرة المثل ... الى ان قال : والاجود ما اطلقه المصنف من سقوط الاجرة مع المخالفة . انتهى .

وهو جيد ، إلا انه ينبغي ان يستثنى من ذلك ما تقدم من الخلاف في مسألتي الطريق والنوع ، كما قدمنا بيانه في المسألة الثانية من مسائل هذا المقصد . والله العالم .

المسألة الثامنة \_ لو اوسى ان يحج عنه سنين متمددة واوسى لسكل سنة منها بمال ممين \_ اما مفصلا كمائة درهم او مجملا كفلة بستان \_فقصر ذلك عناجرة الحج ، فظاهر الاصحاب من غير خلاف يمرف انه يجمع ما زاد على سنة بما تكل به الاجرة التي يحج جا ثم يحج عنه لسنة ، وهكذا .

واستداوا عليه بان القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه في ما عينه الموصى بقدر الامكان، ولا طريق الى اخراجه إلا جذا الوجه فيتمين.

اقول : والأظهر هو الاستدلال بالنصوص ، فإن الاعتباد على مثل هذه التخريجات سيا مع وجود النص مجازفة ظاهرة ، وأن كانت هذه طريقتهم زعماً منهم أن هذا دليل عقلي وهو مقدم على النقلي . وفيه ما حققناه في غير موضع مر مؤلفاتنا ولا سيا في مقدمات الكتاب .

واستدل في المدارك على ذلك بما رواه السكليني ( رضوان الله عليه ) عن ابراهيم بن مهزيار (١) قال : «كتبت الى ابي محمد (عليه السلام ) : ان مولاك على بن مهزيار اومى ان يحج عنه من ضيمة صير ربمها لك في كل سنة حجة

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٤ ص ٣١٠، وفي الوسائل الباب ٣ من النيابة في الحج.

بعشرين ديناراً ، وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين ديناراً . وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجم ? فكتب يُخْيِنُنْ : تَجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله تعالى » .

وعن ابراهيم (١) قال : «كتب اليه على بن محمد الحضيثي : ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخسة عشر ديناراً في كل سنة فليس يكني ، فما تأمر في ذلك؟ فكتب الله : تجمل حجتين حجة ، ان الله ( تعالى ) عالم بذلك » .

ثم قال : وفي الروايتين ضعف من حيث السند . اما الوجه الاول فلا بأس به ، وان امكن المناقشة فيه بان انتقال القدر الممين بالوصية أنما يتحقق مع المكان صرفه فيها ، ولهذا وقع الخلاف في انه اذا قصر المال الموسى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر او يمود ميراتاً ? فيمكن اجراء مثل ذلك هنا لتعذر صرف القدر الموسى به في الوصية . والمسألة محل تردد ، وان كان المصير الى ما ذكره الاصحاب لا يخلو من قوة . انتهى .

اقول : فيه اولا \_ ان الروايتين وان كانتا ضعيفتين إلا ان الحسم اتفاقي بين الأصحاب كما صرح به في صدر كلامه ، حيث قال : وهذا الحسم مقطوع به في كلام الأصحاب . وهو في غير موضع من شرحه قد وافقهم على جبر الخبر الضعيف بالاتفاق على العمل بمضمونه .

وثانياً \_ ان الخبرين وان كانا ضميفين بناء على نقله لها من الكافي إلا الهما في من لا يحضره الفقيه (٢) صحيحان ، فانه رواها فيه عن ابراهيم بن مهزيار ، وطريقه اليه في المشيخة (٣) : ابوه عن الحميري عنه . وهو في اعلى مراتب الصحة . وثالثاً \_ ان ما ذكره \_ من انه يمكن المناقشة في الوجه الاول بان انتقال

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٤ ص ٣١، وفي الوسائل الباب ٣ من النيابة في الحج.

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٧٢ . (٣)، ص ٤٤ ملحق الجزء الرابع

القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع امكان صرفه فيها ـ وهم محض نشأ من عدم اعطاء التأمل حقه في الأخبار المتملقة بهذه المسألة ، فأن المفهوم منها على وجه لا يعتريه الشك والانكار هو ما ذكره جل علمائنا الابرار (رفع الله اقدارهم في دار القرار) من انه بالوصية ينتقل عن الموصى ولا يعود الى ورثته ، ومع عدم المكان صرفه في المصرف الموصى به يرجع الى المصرف في ابواب البر ، كما سيأتي تحقيق ذلك قريباً عند ذكر المسألة المشار اليها .

وبذلك يظهر لك ما فى كلامه (قدس سره) من قوله : « ولهذا وقع الخلاف في انه اذا قصر المال الموصى به ... الى آخره » فات هذا الخلاف بمد دلالة النصوص على النصدق \_ كما سيظهر لك انشاء الله تمالى \_ مساهلة وجزاف ، فأن الخلاف مع عدم الدليل بل قيام الدليل على المدم أنما هو اعتساف واي اعتساف .

قالوا: ولو اوصى ان يحج عنه ، فأن لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على المرة ، وان علم منه ارادة التكرار حج عنه ما دام شي من ثلثه .

وعلوا الحكم الاول بحصول الامتثال بالمرة . والثاني بانه وصية ومنفذها الثلث خاصة مع عدم اجازة الوارث .

والذي وقفت عليه من ما يتعلق بهذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب(١) عن محمد بن الحسن الاشعري قال : « قلت لابي الحسن بيجيلا : جعلت فداك أبي سألت اصحابنا عن ما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جواباً وقد اضطررت الى مسألتك ، وان سعد بن سعد اوصى الي فاوصى في وصيته : حجوا عني . مبهماً ولم يفسر ، فكيف اصنع ؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك . فكتب الى : يحج ما دام له مال يحمله » .

<sup>(</sup>١) ج ٩ ص ٢٢٦ ، وفي الوسائل الباب ٤ من النيابة في الحج.

وما رواه ايضاً في الكتاب المذكور (١) بسند آخر عن محمد بن الحسين « انه قال لا بي جمهر ﷺ : جعلت فداك قد اضطررت الى مسألتك . فقال : هات . فقلت : سعد بن سعد اوصى : حجوا عني . مبهماً ولم يسم شيئاً ، ولا ندري كيف ذلك ? فقال : يحج عنه ما دام له مال » .

ورواه ايضاً في موضع آخر (٢) بسند غير الأولين عن محمد بن الحسن بن ابي خالد قال : ﴿ سَا لَتَ ابا جَمْو ﴿ لِللَّا عَن رَجِلُ اوْسَى ان يُحْجَ عَنْه ( مَهُماً ﴾ ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شي ﴾ .

وهذه الاخبار متفقة في انه يحج عنه مرح ثلثه ، وهو المشار اليه بماله في الحبرين الاولين ، لان الميت ليس له من ماله إلا الثلث .

والظاهر من قول السائل: « مبهماً » يمني: انه لم يمين المرات . فسكا أن ارادة التكرار معلومة عند الوصى وانما استشكل في المقدار .

قال في المدارك \_ بعد ان ذكر وجوب الحج عنه الى ان يستوفي الثلث اذا علم منه ارادة التكرار ، ثم ايده بالرواية الثالثة \_ ما صورته : ولا يخفى ان ذلك انما يتم اذا علم منه ارادة التكرار على هذا الوجه وإلا اكتفى بالمرتين ، لتحقق التكرار بذلك ، كما يكتنى بالمرة مع الاطلاق .

اقول : لا يبعد ان يقال : ان الظاهر من اطلاق هذه الاخبار انه بمجرد هذا القول المحتمل لأن يراد منه حجة واحدة او اثنتان او عشر او نحو ذلك يجب الحج عنه حتى يغنى ثلثه . ولان يقين البراءة من تنفيذ الوصية لا يحصل إلا بذلك

- (١) ج ٥ ص ٤٠٨ ، وفي الوسائل الباب ٤ من النيابة في الحج . وارجم الي الاستدراكات
- (٢) ج ٥ ص ٤٠٨ ، وج ٩ ص ٢٢٦ ، وفي الوسائل البلب ٤ من النيابة في الحج .

وهذا هو الانسب بقول السائل : « مبهماً » وحينئذ فلا معنى لقولهم : فاري لم يملم منه ارادة التكرار اقتصر على المرة . بل الاظهر ان يقال : فأن علم منه عدم ارادة التكرار اقتصر على المرة . وبالجلة فانجميع ما ذكروه تقييد للنص المذكور واطلاقه اعم من ذلك كما عرفت . والله العالم .

المسألة التاسمة \_ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ما لو عقد الاجير الاحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية الي نفسه ، فقيل بُوقوعها عنالمنوب عنه ، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط واختاره المحقق في المعتبر .

قال في المبسوط : اذا احرم عن مناستأجره ــ سواءً كانت في حجة الفرض او التطوع \_ ثم نقل الاحرام الى نفسه لم يصبح نقله ، ولا فرق بين ان يكون الاحرام بالحج او بالعمرة ، فإن مضى على هذه النية وقمت الحجة عن من بدأ بنيته، لأن النقل ما يصح ويستحق الاجرة على من وقعت عنه. انتهى.

وقيل بمدم اجزائها عنواحد منها ، وهو اختيار المحقق فيالشرائع والملامة في جملة من كتبه ، والظاهر أنه هو المشهور بين المأخرين.

واستدل في المعتبر على القول الاول بإن ما فمله وقع عرب المستأجر فلا يصح المدول بها بمد ايقاعها . ولان افعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها واذا لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له وله الاجرة لقيامه بما شرط عليه .

حجة القول المشهور ، اما على عدم الاجزاء عن النائب فلمدم صحة النقل اتفاقاً ، واما عن المنوبعنه فلمدم النية عنه في باقى الافعال حيث انه أنما نواها الاجير عن قسه . وبالجلة فانهم متفقون على عدم صحة النقل بعد الاحرام عن المستأجر ، وانما الاشكال بالنسبة الي هذه الأفعال التي نواها الأجير عن نفسه فأنها لا تصبح عنه لمدم صحة النقل فلا تقع عنه ، ولا تقع عن المستأجر لأنه لم ينوها عنه ، والمبادات تابعة للسيات والقصود .

ومن ما يعضد القول الاول هنا ما تقدم (١) من الاخبار في السألة الاولى من مسائل هذا المقصد الدالة على ان من اعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فأنها تقع عن صاحب المال . فأنه متى صح كونها عن صاحب المال بدون نية الاحرام عنه فمعها اولى .

وبذلك صرح شيخنا الشهيد في شرح الارشاد فقال : ويمكن ان يحتج الشيخ برواية ابن ابي حمزة عن الصادق في ... ثم ساق الرواية كما قدمناه (٢) ثم قال ( قدس سره ) : فاذا كان يجزى عن المنوب لا مع نية الاحرام فلأن يجزى بنيته اولى .

ورد ذلك في المدارك بضعف الرواية . وفيه انك قد عرفت من ما قدمنا ثمة ان بمض هذه الروايات من مرويات صاحب الفقيه ، وهو كثيراً ما يعتضد بها بناء على ما ذكره في ديباجة كتابه .

وبالجُملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وان كان قول الشيخ ـ لما عرفت ـ لا يخلو من قوة . والله العالم •

المسألة العاشرة .. قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو اوصى اللحج بقدر معين ، فأن كان الحج واجباً اخرج اجرة المثل من الاصل ، وما زاد .. ان كان في ذلك المقدار زيادة .. من الثلث كما هو شأن الوصايا ، وان كان الحج ندباً فالجميع من الثلث .

وماً ذكروه في الواجب ، اما في حجة الاسلام فلا اشكال فيه ، واما فى غيره من النذر وشبهه فهو مبني على الخلاف المتقدم ، وان كان المشهور عندهم انه كحج الاسلام من الأصل .

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص ۲۵۸.

ومن ما يدل على ان حج الاسلام من الأصل والمندوب من الثلث ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه : (١) « في رجل مات واوصى ان يحج عنه ? فقال : ان كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير صرورة فعن الثلث » .

وما رواه الصدوق ايضاً عن الحارث بياع الأعاط (٢) : « انه سمع ابا عبدالله على وسئل عن رجل اوسى بحجة ? فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله ، انما هي دين عليه ، فان كان قد حج فمن الثلث » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت ابا عبدالله عن رجل مات واوسى ان يحج عنه ? قال : ان كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوعاً فمن ثلثه » .

وروى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه (٤) وزاد : « فان اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل » .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ ، وفي الوسائل الباب ٢٥ مر وجوب الحج وشرائطه ، والياب ٤١ من الوصايا . واللفظ هكذا : « سألته عن رجل مات...»

<sup>(</sup>٢) النقيه ج ٢ ص ٢٧٠ ، وفي الوسائل الباب ٢٥ و٢٩ من وجوب الحج وشرائطة . واللفظ في الراوي هكذا : « حارث بياع الأنماط » وفي المتن هكذا : « انه سئل ابو عبدالله ﷺ عن رجل » وما ذكر من اللفظ في الراوي والمتن انما هو في التهذيب ج ٩ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج وشرائطه ، والباب ٤١ من الوصايا .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج وشرائطه .

وهذه الاخبار وما جرى مجراها انما دلت على الوصية بالحج من غير الوصية بقدر معين له ، والظاهر ان التميين يرجع فيه الى اجرة المثل كما فهمه الاصحاب فيكون المخرج من الاصل والثلث هو اجرة المثل ، وحينتذ فيكون الزائد عليها مع التميين يخرج من الثلث كما تقدم .

ولبعض الاصحاب في المسألة تفصيل حسن لا بأس بذكره قال : من اوصى بالحج ، فأما ان يمين الاجير والاجرة مماً او لا يمينهما او يمين الأجير دون الاجرة او بالمكس ، ثم اما ان يكون الحج واجباً او مندوباً ، فالصور ثمان:

الاولى ـ ان يمين الأجير والاجرة مماً ويكون الحج واجباً ، فيجب اتباع ما عينه الموصي ، ثم ان كانت الاجرة المعينة مقدار اجرة المثل او اقل نفذت من الاصل ، وان زادت كانت اجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث ان لم يجيز الورثة . ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره باقل ما يوجد من يحج به عنه .

اقول: الحسكم ببطلان الوصية هنا مطلقاً بامتناع الموسى له حتى انه يصير في حكم ما لو لم يوس بالسكلية ، فيستأجر غيره باقل ما يوجد من يحج به عنه لا اعرف له وجها ظاهراً ، لأنه قد اوسى بامرين الأجير والاجرة والحج واجب لابد من اخراجه ، وتعذر الاجير لامتناعه لا يوجب بطلان تميين الاجرة ، إلا ان يعلم ان التميين أنما وقع من حيث خصوصية ذلك الاجير الموسى له وهو هنا غير معلوم . وسيأتى في كلامه ما يشير الى ما ذكرناه .

قال الملامة في المنتهى في هذه الصورة : فأن رضى الموسى له فلا بحث وإلا استؤجر غيره بالممين ان ساوى اجرة المثل اوكان اقل ، وان زاد فالوجه ان الزيادة للوارث لانه اوصى بها لشخص معين بشرط الحج ولم يفعل الموصى له فتكون للوارث ، ولا شي ً للموصى له ، لأنه انما اوصى له بشرط قيامه بالحج . انتهى .

وبذلك يظهر ان حكمه بالاستئجار باقل ما يوجد من يحج بها عنه محل نظر .

ثم قال : الثانية \_ الصورة بحالها والحج مندوب ، فيجب اخراج الوصية من الثلث إلا مع الاجازة فتنفذ من الأصل ، ولو المتنع الموصى له من الحج فالظاهر سقوطه ، لان الوصية أنما تعلقت بذلك المعين فلا تتناول غيره ، لمم لو علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقاً وجب اخراجه ، لان الوصية على هذا النقدير في قوة شيئين فلا يبطل احدها بفوات الآخر .

اقول : هذا من ما يؤيد ما ذكرناه آنفاً ، لانه متى ثبت ذلك في التعدد الضمني فني التعدد المصرح به اظهر .

ثم قال : الثالثة ـ ان يعين الاجير خاصة والحج واجب ، فيحب استئجاره باقل اجرة يوجد من يحج بها عنه . واحتمل الشهيد في الدروس وجوب اعطائه اجرة مثله ان اتسع الثلث . وهو حسن ، بل لا يبعد وجوب اجابته الى ما طلب مطلقاً مع انساع الثلث تنفيذاً للوصية بحسب الامكان ، فيكون الزائد عن الاقل محسوباً من الثلث إلا مع الاجازة . ولو امتنع الموصى له من الحج وجب استئجار غيره بمها امكن .

اقول ؛ ما ذكره هنا \_ من وجوب استئجاره باقل اجرة يوجد من يحج بها عنه \_ قد نقله فى الدروس عن المبسوط . ونحوه قال الملامة في المنتهى حيث قال : وان عين الأجير دون الاجرة فقال : احجوا عني فلاناً . ولم يذكر مبلغ الاجرة فانه يحج عنه باقل ما وجد من يحج عنه .

إلا ان الظاهر من عبارة التذكرة هنا هو ان الواجب الاستئجار باجرة المثل حيث قال : اذا اوصى ان يحج عنه ، فأما ان يكون الحجواجباً او مندوباً ، فأن كان واجبا فلا يخلو اما ان يمين قدراً اولا ، فأن عين فان كان بقدر اجرة المثل اخرجت من الأصل وان زادت عن اجرة المثل اخرجت اجرة المثل من الأصل والباق

من الثلث ، وان لم يعين اخرجت اجرة المثل من اصل المال . وهو ظاهر في كون المخرج في هذه الصورة هو اجرة المثل لا اقل اجرة يوجد من يحج بها .

وعلى هذا فانما يرجع الى الثلث في ما زاد على اجرة المثل لا ما زاد عن الاقل كما ذكروه .

وما ذكروه من التخصيص بهذا الاقل لم يوردوا عليه دليلا ولم يذكروا له وجها ، وكانهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث ، مع ان المستفاد من الأخبار التي قدمناها في الوصية بالحج هو البناء على سعة المال من البلد فنازلا الى الميقات ، وهو لا يلائم هذا التقييد بل انما ينطبق على اجرة المثل كما لا يخفى . على انهم قد صرحوا بانه اذا اوصى ان يحج عنه ولم يعين الاجرة الصرف ذلك الى اجرة المثل و تخرج من الاصل . والفرق بين المسألتين غير واضح .

ثم قال : الرآبمة \_ الصورة بحالها والحيج مندوب ، والسكلام فيه كما سبق من احتساب الاجرة كلها من الثلث . فلو امننع الموصى له من القبول سقطت الوصية ، إلا اذا علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقاً كما بيناه .

الخامسة ــ ان يمين الاجرة خاصة والحج واجب ، فان كانت مساوية لاجرة المثل صرفها الوارث الى من شاء بمن يقوم بالحج ، وكذا ان نقصت ، وان كان از يدكان ما يساوي اجرة المثل من الاصل والزائد من النلث .

السادسة \_ الصورة بحالها والحج مندوب ، وحكمها معلوم من ما سبق من احتساب الاجرة كلها من الثلث إلا مع الاجازة .

السابعة \_ ان لا يميزالأجر ولا الاجرة والحج واجب ، فالحج عنه مناصل المال باقل ما يجد من يحج به عنه .

اقول : قد عرفت ما في ذلك من الاشكال ، ومقتضى اطلاق كلام التذكرة الذي قدمناه هو اجرة المثل .

السَّالَةُ الْحَالَتَيَةُ عَشَرَةً لَا لَلْمُهُورَ بِينَ الْاَصْحَابُ (اَرْضُوانَ الله عليهم ) انه لو قصر ما عينه اجرة للحج عن ذلك بحيث لا يرغب فيه اجير اصلا قانه يصرف في وجود البر ، وقيل يمود ميراناً .

واستدل في المنتهى على القول المشهور - بعد ان قطع به - بان هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الويرثة بالوسية النافذة ، ولا يمكن صرفه في الطاعة التي بمينها الموصى، فيصرف الى غيرها من الطاعات لدخو لجها في الوصية ضمناً .

واغترضه في المدارك بانه يتوجه عليه اولا \_ منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية ، لان ذلك انما يتحقق مع المكان صرفه فيها والمفروض المتناعه ، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث .

وثانياً ــ ان الوصية انما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت ، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقاً ولا فحوى ، ، فلا معنى لوجوب صرف الوصية اليه ... الى ان قال : ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثاً .

وفصل المحقق الشيخ على (قدس سره) في هذه المسألة فقال: ان كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحيج في وقت ما كارف ميراثاً، وان كان ممكناً ثم طرأ القصور بمد ذلك لطروه زيادة الاجرة و نحوه فانه لا يمود ميراثاً، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث ، فلا يمود اليه إلا بدليل ولم يثبت ، غاية الامر انه قد تعذر صرفه في الوج الممين فيصرف في وجوه البركا في المجهول المالك . واستوجهه الشارح (قدس سره) ولمل الحكم بموده ميراثاً مطلقاً اقرب . انتهى .

اقول : والنَّول بالمود ميراثاً منقول عن البن ادريس والشيخ في اجوبة المسائل الحائريات .

ثم لا يخفى انكلامهم (رضو ان الله عليهم) في هذه المسألة \_وحظافهم فيها وتعليل كلمنهم ما اختاره بهذه التعليلات الواهية \_ ا بما نشأ عنءدم الوقوف علىالاخبار التي وردت في هذه المسألة ، وإلا فهي مكشوفة القناع واجبة الاتباع لا يعتريها مناقشة ولا نزاع ، وهي متفقة الذلالة على القول المشهور متماضدة المقالة على ذلك لا يعتريها قصور ولا فتور .

ومنها ــ ما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) عن علي بن من يد صاحب السابري (١) قال : « اوصى الي رجل بتركته واس بي ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شيء يسير لا يكفي للحج . فسألت اباحنيفة وفقها، اهل الكوفة ، فقالوا : تصدق بها عنه . فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له : ان رجلا من مواليكم من اهلالكوفة مات واوصى يتركته الي واس بي ان احج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف الحج ، فسألت من قبلنا من الفقها، فقالوا : تصدق بها ، فتصدقت بها ، فما تقول ? فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته واسأله . قال : فدخلت الحجر فاذا ا يوعبدالله عُلَىٰ تَحت الميزاب مقبل بوجهه الى البيت يدعو ، ثم التفت الي فرآني فقال : ما حاجتك ? فقلت : جعلت فداك ابي رجل من اهل الكوفة من مواليكم فقال : دع ذا عنك ، حاجتك . قلت : رجل مات واوسى الي بتركته ان احج بها

<sup>(</sup>١٠) الفروع ج ٢ ص ٢٣٩ الطبع القديم ، والتهذيب ج ٩ ص ٢٢٨ ، والفقيه ج ٤ ص ١٥٤ ، وفي الوسائل الباب ٣٧ و٨٧ من الوصايا . واسم الراوي في الفروع هكذا : « على بن فرقد صاحب السابري » .

عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف الحج ، فسألت من عندنا من الفقها، فقالوا : تصدق بها . فقال : ما صنعت ? قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا ان لا يكون يبلغ ان يحج به من مكة ، فان كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن » .

والشيخ فيالتهذيب (١) رواه بحذف حكاية لقاء عبدالله بن الحسن هكذا: « فلما حججت جئت الى ابي عبدالله على فقلت : جملني الله فداك مات رجل واوصى ... الحديث ؟ وهو \_ كما ترى \_ صريح في المدعى.

ومن ما يدل على إن المال بالوصية ينتقل عن الورثة \_ وانه مع تعذر صرفه في ما اوصى به بجب صرفه في ابواب البر ــ ما رواه المشايخ الثلاثة ( رضوان الله عليهم) باسانيدهم عن محمد بن الريان (٢) قال : «كنبت الى ابي الحسن عظم \_ وفي النقيه (٣) يعني : علي بن محمد \_ اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصى إلا بابا واحداً منها ،كيف يصنع بالباقي ? فوقع ( عليه السلام ) : الابواب الباقية اجملها في البر » .

ومن ما ينتظم في سلك هذا النظام ويلج فى حيز هذا المقام ما رواه ثقة الاسلام في الكاني (٤) والشيخ في التهذيب (٥) عن ياسين الضرير عن ابي جمفر 🐙 (٦) في حديث يتعنمن ان رجلا اوسى بالف درهم للسكمبة فسأل ابا جمفر

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦٦ من **الو**صايا . (۱) ج ۹ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) ج ٤ ص ١٦٢ ، والفظ هكذا : «كتبت اليه يمنى : على بن محمد عليهما السلام \_ اسأله ... » .

<sup>(</sup>٥) ج ١ ص ٢١٢. (٤) ج ٤ ص ٢٤١

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٢٢ من مقدمات الطواف.

على فقال: انالكمبةغنية عنهذا انظر الى من الله هذا البيت فقطع به اوذهبت نفقته اوضلت راحلته، وعجز ان يرجم الى اهله، فادفعها الى هؤلاء ».

وهذه الاخبار كلها \_كما ترى \_ متفقة الدلالة واضحة المقالة في انه متى تمذر انفاذ الوصية في الوجوه الموصى بها فأنها لا ترجع ميرا ثاً كما توهموه، بل يجب صرفها في ابواب البر، وان دل هذا الخبر الاخير على هذا المصرف الخاص ·

وبذلك بظهر لك ما في قول صاحب المدارك بمد جوابه عن كلام العلامة : ومن هنا يظهرقوة القول بموده ميرا ثاً . وكذا ما في تفصيل الشيخ على (قدس سره) بل استدلال العلامة (رفع الله مقامهمومقامه) ولكن العذر لهم ظاهر في عدم الوقوف على هذه الاخبار . وهذا من ما يؤيد ما قدمناه في غير مقام من انبناء الاحكام على هذه التخريجات ـ وان كانر بما يتراءى منه الموافقة للقواعد ـ غير جيد ، بل لابد من النص القاطع في المسألة وإلا فالوقوف عن الحكم .

والظاهر ان المتقدمين آنما ذكروا هذه المسألة استناداً الى هذه الاخبار ولكن حيث لم تصل للمتأخرين تكلفوا هذه التعليلات العليلة . والله العالم .

المسألة الثانية عشرة \_ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بان الحج كما يصح بالاستئجار يصح ايضاً بالارتزاق بان يقول : حج عني واعطيك تفقتك اواعطيك كذا وكذا . ولو استأجره بالنفقة لم يصحالحهالة . كذا صرح به في التذكرة .

ثم ان الاستئجار ضربان : احدها ـ استئجار عين الشخص بان يقول المؤجر : آجرتك نفسي لا حج عنك او عن ميتك بنفسي بكذا وكذا . وثانيها ـ الزام ذمته بالعمل بان يستأجره ليحصل له الحج اما بنفسه او بغيره .

وقال الملامة في المنتهى : الاجارة على الحج على ضربين : معينة وفي الذمة فالمعينة ان يقول له استأجرتك لتحج عني هكذا بكذا . فهمنا يتمين على الاجير

فعلها مباشرة ولا يجوز له ان يستنيب غيره ، لأن الاجارة وقعت على فعله بنفسه . ولو قال : على ان تحج عني بنفسك . كان تأكيداً ، لان اضافة الفعل اليه في الصورة الاولى تكني في ذلك . فلو استأجر النائب غيره لم تنعقد الاجرة . واما التي في الذمة بان يستأجره ليحصل له حجة فيقول : استأجرتك لتحصل لي حجة ويكون قصده تحصيل النيابة مطلقاً ، سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير او من غيره ، فأن هذا صحيح و يجوز للاجير ان يستنيب فيها ، لانه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره ، وكان كما لو صرح له بألاستنابة .

اقول : وينبغي ارت يحمل على هذا القسم الثاني ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن الصادق على (١) قال : « قلت له : ما تقول في رجل يمطى الحجة فيدفعها الى غيره ? قال : لا بأس » وما رواه في موضع آخر (٢) عن عيثم ابن عيسى .

وبعض الاصحاب حمله على الاذن لفهمه منه الحمل على الصورة الاولى والاظهر ما ذكرناه. والله العالم.

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤١٧ ، وفي الوسائل الباب ١٤ من النيابة في الحج. والمروي عنه هوالرضا (عليه السلام) واللفظ هكذا : « قلت لابى الحسن الرضا (عليه السلام) : ما تقول في الرجل ... » •

<sup>(</sup>۲) التهذيب ج ۱ ص ۷۹ه الطبع القديم ، وفي الطبع الحديث ج ٥ ص ٤٦٢ عن ﴿ عَمَانَ بن عيسى ﴾ ايضاً كما هو احدى النسختين في الطبع القديم .

## المقدمة الدابعة

## في اقسام الحج

ولا خلاف بين الماماء في انها ثلاثة : تمتع وقران وافراد ، وعلى ذلك تدل الاخبار :

ومنها \_ ما رواه الشيخ فى الصحيح او الحسن عن معاوية بن همار (١) قال : « سمعت ابا عبدالله عليه يقول : الحج ثلاثة اصناف : حج مفرد ، وقران ، و يمتع بالعمرة الى الحج . وبها امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) والفضل فيها . ولا نأمر الناس إلا بها » .

وما رواه في السكافي والفقيه عن منصور الصيقل (٢) قال : « قال ابوعبدالله المجلج عندنا على ثلاثة اوجه : حاج متمتع ، وحاج مقرن سائق الهدي ، وحاج مفرد للحج » .

وروى الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن على بن ابي حمزة عن ابي بصير وزرارة بن اعين عرف ابي جعفر المجال : « الحاج على ثلاثة وجوه : رجل افرد الحج وساق الهدي ورجل افرد الحج ولم يسق الهدي ، ورجل تمتع بالعمرة الى الحج » .

وينبغي ان يملم ان حج التمتع انما نزل في حجة الوداع وان الحج قبل ذلك انما هو حج قران او افراد لحاضري مكة والبعيد عنها ، وتخصيص هذين

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ •ن اقسام الحج • والشيخ يرويه عن الكليني •

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١ من اقسام الحج ٠

<sup>(</sup>٣) الخصال ج ١ ص ٧١ ، وفي الوسائل الباب ١ من اقسام الحج

الفردين بحاضري مكة والتمتع بالبعيد \_ كما دلت عليه الآية (١) والرواية (٢) ــا نما وقع بعد نزول حج التمتع يومئذ :

روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن همار عن ابي عبدالله عن آبائه (عليهم السلام) (٣) قال : « لما فرغ رسول الله بي المرقة ، فقال : ان الله والمرقة اتاه جبرئيل على عند فراغه من السعي وهو على المرقة ، فقال : ان الله ( تعالى ) يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق الحمدى . فاقبل رسول الله بي الناس بوجه ، فقال : يا إيها الناس هذا جبرئيل و واشار بيده الى خلفه و يأمرني عن الله ( عز وجل ) ان آمر الناس ان يحلوا إلا من ساق الحمدي فآمرهم عا امر الله به . فقام اليه رجل فقال : يا رسول الله بي المناس أخرج الى منى ورؤسنا تقطر من النساه . وقال آخرون : يأمرنا بشي ويصنع هو غيره . فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولحلوا وجعلوها عمرة . فقام اليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال الناس واحلوا وجعلوها عمرة . فقام اليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال يا رسول الله من الله يوم القيامة وشبك بين اصابمه . وانزل الله تعالى في ذلك قرآناً : فعرف عتم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحدي ٥ (٤) .

وقد استفاضت الاخبار بان افضل الثلاثة للبعيد بمد الاتيان بالفرض هو

<sup>(</sup>١) وهي قوله تمالى في سورة البقرة الآية ١٩٦ : « ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام » .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٥ ، وفي الوسائل الباب ٣ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.

حج التمتع وان جاز له الفران والافراد إلا انه خلاف الافضل ، وربما ورد في بعض الاخبار تعيينه وانه لا يجوز غيره . وهو محمول على الفرض دون النافلة . ومن ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار .

ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله على (١) قال : « دخلت المعرة في الحج الى يوم القيامة ، لان الله ( تعالى ) يقول : فمن تمتع بالمعرة الى الحج فما استيسر من الهدي (٢) فليس لاحد إلا ان يتمتع ، لان الله ( تمالى ) انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله بجال اله الحرف .

وما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) في الصحيح عن ابراهيم بن ايوب الحزاز (٣) قال : « سألت ابا عبدالله الحين انواع الحج افضل ؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شي افضل منه ورسول الله عَلَيْنَا يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس » .

وما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن ابى جعفر الثانى ( عليه السلام ) (١) قال : «كان ابو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٤ ص ٢٩١ ، والمهذيب ج ٥ ص ٢٩ ، والفقية ج ٢ ص ٢٩ والمحافي ه ابو ايوب المحافي السكافي ه ابو ايوب الخزاز » وفي الفقيه ه ابو ايوب المراهيم بن عيسى » وفي الفقيه ه ابو ايوب المراهيم بن عيسى » وفي الفقيه ه ابو ايوب المراهيم بن عيسى ، وفي الفقيه ه ابو ايوب المراهيم بن عثمان الخزاز » .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤ من اقسام الحج .

بالممرة الى الحج افضل من المفرد السائق للهدي " .

وصحيحة زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام ) (١) قال : « المتعة والله الفضل ، ومها نزل القرآن وجرت السئة » .

وصحيحة عبدالله بن سنان (۴۴) قال : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الى قرنت العام وسقت الهدي ? فقال : ولم فعلت ذلك ? التمتع والله افضل لا تمودن »

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

قيل : ووجه التسمية ، اما في الافراد فلا قصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها ، رواما القران فلا قتران الاجزام بسياق الحدي ، واما التمتع فهو لفة : التلذذ وللا نتفاع ، واعا سمي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل المقتضى لجواز الانتفاع والتلذذ عاكان حرمه اللاحرام قبله ، مع الارتباط بينهما وكوفهما كالشي والواحد ، فيكون التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في اثناء الحج او لانه يرجح ميقاتاً ، لانه لو احرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج مد فراغه من الحج الى ان يخرج الى ادى الحل فيحرم بالمعرة منه ، والذا تمتع استغنى عن الحروج ، لانه يحرم بالحج من جوف مكة ، قال الله تعالى : فمن عتم بالمعرة الى الحج فما استيسر من الحدي (٣) ومعنى التمتع بها الى الحجج الانتفاع بثوابها والتقرب بها الى الله (تعالى) قبل الانتفاع بالحج الى وقت التابس بالحج ، فيجتمع حيئلذ والتقرب بها الى الله (تعالى) قبل الانتفاع بالحج ، فيجتمع حيئلذ التقربان و المنتفع بها اذا فرغ منها باستباحة ما كان عرماً الى وقت التابس بالحج ، فيجتمع حيئلذ التقربان و المنتفع بها اذا فرغ منها باستباحة ما كان عرماً الى وقت التابس بالحج ، فيجتمع حيئلذ التقرب مها من نقله في المدارك .

<sup>(</sup>١) و(٢) الومنائل الباب ؛ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٥.

وكيف كان فالكلام هنا يقع في مطلبين :

## المطلب الاول في حج التمتع

وصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ثم يدخل مكة فيطوف بالهيت سبماً ويصلي دكمتين بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبماً ويقصر عنه ومتى فقل ذلك احل ، ثم ينشى احراماً آخر للحج من مكة يوم التروية على -الافضل وإلا فبقدر ما يعلم انه يدرك الموقف بعرفات ، ثم يأتى عرفات فيقف بها الى غروب الشمس ثم يفيض الى المشمر ويبيت ليلة العاشر به ويقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض الى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويأكل منه ويرمي جرة المقبة ، تم يأتي مكةفي يومه لطواف الحج وصلاة ركعتيه والسمى بين الصفا والمروة وظواف النساء ، ثم يعود الى منى ليرمي جاءما تخلف من الجمار وان شاء اقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث ييرم الحادي عشر ، ومثله يوم الثانى عشر ، ثم ينفر بعد الزوال ، وان اقام الى النفر الثاني جاز .

وتفاصيل هذه المسائل كما هو حقها يأتى ـ ان شاء الله تعالى ـ عند ذكرها مفصلة •

وان احببت الوقوف على صورة حج النبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نزل فيه حج التمتعفهو ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار \_ ورواه في الكافي عنه ايضاً \_ عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « ان رسول الله عِلا الله الله الله الله الله الله الله بالمدينةعشرسنين لم يحج، ثم انزل الله (تعالى) عليه : واذن في الناس بالحج يَا تُوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فيج عميق (٢) فامر المؤذنين ان يؤذنوا باعلى

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ه ص٤٥٤ ، والكافي ج ٤ ص ٢٤٥ ، وفي الوسائل الباب (۲) سورة الحج الآية ۲۷ . ٢ من اقسام الحج.

اصواتهم بان رسول الله عِنْهَا يُلْهُ يَعْهَا يُحج في عامه هذا ، فعلم به من حضر المدينة واهل الموالي والاعراب فأجتمعوا لحج رسول الله كالتلظ ، وأعاكانوا تابمين ينظرون ما يؤمرون به فيتبعونه او يصنع شيئًا فيصنعونه ، فخرج رسول الله عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَنْ مَنْ ذِي القعدة فلما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى آتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم الحج مفرداً ، وخرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الاول فصف الناس له سماطين · فلبي بالحج مفرداً وساق الهدي ستاً وستين او اربعاً وستينحتي انتهي الى مكة في سلخ اربع من ذي الحجة ، فطاف بالبيت سبعة اشواط ثم صلى ركمتين خلف مقام ابراهيم للك ثم عاد الى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في اول طوافه، ثم قال: ان الصفا والمروة من شعائر الله (١) فابدأوا بما بدأ الله ( تعالى ) به . وان المسلمين كأنوا يظنون ان السمي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون فانزل الله (عز وجل ) : ان الصفا والمروة من شمائر الله فمن حجالبيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما (٢) ثم أنى الصفا فصعد عليه واستقبل الركز اليماني فحمد الله واثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ثم انحدر الى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفائم أنحدر وعاد الى الصفا فوقف عليها ثم أنحدر الى المروة حتى فرغ من سعيه ، فلما فرغ من سعيه وهو على المروة اقبل على الناس بوجه فحمد الله ( تمالي ) واثبي عليه بم قال : ان هذا جبر ثيل ـ واوماً بيده الى خلفه ـ يأس في ان آمر من لم يسق هدياً ان يحل ولو استقبلت من امري ما استدبرت لصنعت مثل ما امرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله . قال : فقال له رجل من

<sup>(</sup>١) و(٢) سورة البقرة الآية ١٥٨.

القوم: لنخرجن حجاجاً وشمورنا تقطر ? فقالله رسول الله ﷺ : اما انك لن تؤمن بهذا ابدأ . فقال له سراقة بن مالك بن جشمم الكناني : يا رسول الله عِنْ عَلَمُنَا لِلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلْ يستقبل ? فقال له رسول الله مَنْ الله الله الله الله عنه القيامة ، ثم شبك اصا بعه ، وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا (١) الى يوم القيامة . قال : وقدم على من اليمن على رسول الله مَكَانَاتُهُ وهو بمكم فدخل ﴿ على فاطمة (عليها السلام ) وهي قد احلت ، فوجد ريحاً طيبة ووجد عليها ثياباً مصبوغة ، فقال : ما هذا يا فاطمة ?فقالت : امرنا جذا رسولالله عَلَيْكُمْ فخرج على إليَّ الىرسولالله عِنْهُمُ مُسْتَفَتِياً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْهُمُ اللَّهِ رَأَيْتَ فَاطْمَةً قَدْ أَحَلْتَ وعليها ثياب مصبوغة ؟ فقال رسول الله ﷺ : أبي امرت الناس بذلك فانت يا على بما اهالمت قال: يا رسولالله عَلِيْنِينَة الهلالاكالهلال النبيعَانِينَة . فقال له رسول الله عِلْمُهَانِينَة : قر على احرامك مثلي وانت شريكي في هديي . قال : ونزل رسول الله بَعْنَيْنَا بَمْكُمْ بالبطحاء هو واصحابه ولم ينزل الدور ، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس ام الناس ان يغتسلوا وبهلوا بالحج ، وهو قول الله ( عز وجل ) الذي انزله على نبيه بَعَالِمُنَا : فاتبعوا ملة ابيكم ابراهيم (٢) فخرج النبي ١٠٠٠ واصحابه مهلين بالحج حتى اتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، ثم غدا والناس ممه ، وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنمون الناس ارـــــ يفيضوا منها ، فاقبل رسول الله ﷺ وقريش ترجو ان تكون افاضته من حيث كانوا يفيضون ، فانزل الله ( عز وجل ) عليه : ثم افيضوا من حيث افاض الناس

<sup>(</sup>١) لفظ « مكذا » في الوافي باب (حج نبينا 震響 ).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٥٥: ﴿ فَاتْبَعُوا مَلَّهُ ابْرَاهُمُ حَنَيْفًا ﴾

واستغفروا الله (١) يعني : ابراهيم واسماعيل واسحاق في افاضتهم منها ومن كان بمدهم ، فلما رأت قريش ان قبة رسول الله ﷺ قد مضت كأنه دخل في انفسهم شي و للذي كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم ، حتى انتهى الى عرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك ، فضربت قبته وضرب الناس اخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله ﷺ ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر باذان واقامتين ، ثم مضى الى الموقف فوقف به ، فجمل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون الى جانبها فنحاها ففعلوا مثلذلك ، فقال : ايها الناس ليسموضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكنهذا كله ،واوماً بيدمالي الموقف ، فتفرق الناس ، وفعلمثل ذلك بالمزدلفة ، فوقف الناسحتي وقع القرص قرص الشمس ، ثم افاض وامر الناس بالدعة حتى ا نتهى الىالمزدلفة \_ وهو المشعر الحرام \_ فصلى المغرب والعشاء الآخرة بإذان واحد واقامتين ثم اقام حتى صلىفيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بليل، وامرهم ان لا يرموا. الجمرة جرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلما اضاء له النهار افاض حتى انتهى الى مني فرمي جرة العقبة ، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله ( صلى الله عليهوآله) اربعاً وستين ، او ستاً وستين ، وجاء علي ﷺ بار بع وثلاثين ، او ست وثلاثين فنحر رسول الله ﷺ ستاً وستين، وتحر على ﷺ اربعاً وثلاثين بدنة، واس رسول الله مَا الله مَ برمة ثم تطبخ، فاكل رسول الله ﷺ وعلى ﷺ وحسيا من مرقها ، ولم يمطيا الجزارين جاودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به ، وحلق وزار البيت ورجع الى منىواقام بها حتى كان اليوم الثالث مر آخر ايامالتشريق ، ثم رمى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٨ .

الجمار وتفر حتى انتهى الى الابطح ، فقالت له عائشة : يا رسول الله في المحمد ترجع نساؤك بحجبة وعمرة مما وارجع بحجة ? فأقام بالابطح وبعث معها عبدالرحمان بن ابى بكر اللي التنعيم فاهلت بعمرة ، ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركمتين عند مقام ابراهيم وسعت بين الصفا والمروة ، ثم اتت النبي في المحلق فارتحل من يومه ، ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت . ودخل من اعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من اسفل مكة من ذي طوى » .

اقول : عندي في هذا الخبر اشكال ، لأنه تضمن ان علياً عليه لم يمين في اهلاله حجاً ولا عمرة ، وانما قال : «اهلالا كاهلال النبي عِليَّالِيهُ ، فاقره النبي عِليَّالِيهُ ، فاقره النبي عِليَّالِية ، على ذلك وجعله شريكه في هديه الذي ساقه فكان حجه حينتذ حج قران مثله . ثم ان الخبر تضمنان الهدي الذي جاء به رسول الله عِليَّا الله المعان او ستة وستون وجاء علي على بار بمة وثلاثين اوستة وثلاثين . وهذا لا يخلو من نوع مدافعة لما تقدم ، لأن علياً الله لم يهل بالقران الذي يقتضي سياق هذه البدن المذكورة وانما قال : « اهلا لاكاهلال النبي عليه الله النبي عليه المدن معه وعقد بها احرامه . ?

والصدوق ابن بابويه في الفقيه (١) قد نقل مضمون الخبر وان لم يسنده عاهو اوضح من هذا النقل واسلم من هذا الاشكال ، حيث انه ذكر بعد قوله عليه النقل واسلم من هذا الاشكال ، حيث انه ذكر بعد قوله عليه النقل وائت شريكي في هديي » قال : وكان النبي بخالفته ساق معه مائة بدنة ، فجمل لعلى المجال منها اربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستينو نحرها كلها بيده... الى ان قال : وكان على الهج يفتخر على الصحابة ويقول : من فيكم مثلي وانا الله يخالفه في هديه ? من فيكم مثلي وانا الذي ذبح رسول الله عليه الله يده ? انتهى .

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ١٥٣ ، وفي الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج.

ومن الظاهر أن الصدوق لا يذكره إلا بمد وصول الخبر له به ، وأن لم يسنده في الكتاب المذكور . وهـذا هو السواب الذي لا يعتريه الاشكال والارتياب . ويشير الى بعض ما ذكرناه ما في صحيحة الحلبي أو حسننه المروية في السكافي . (١) والله العالم .

وتحقيق البحث في هذا المطلب ينتظم في مسائل : الاولى ــ اجمع العاماه ( رضوان الله عايهم ) على ان فرض من نأى عن مكة هو التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة . قاله في التذكرة .

وفي المنتهى : قال علماؤنا اجمع : فرض الله على المسكافين ـ ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه ـ التمتع مع الاختيار لا يجزئهم غيره ، وهو مذهب فقهاء اهل البيت (عليهم السلام) قال : واطبق الجمهور كافة على جواز النسك باي الانواع الثلاثة شاء وانما اختلفوا في الأفضل . ثم نقل اختلافهم في ذلك (٢) .

قيل : والاصل في وجوب التمتع على النائبي قوله تعالى : فمن تمتع بالممرة الى الحج نما استيسر من الحدي ... الى قوله : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام (٣) والظاهر عود الاشارة الى جميع ما تقدم . وحكى المحقق في المعتبر عن بعض فضلاه العربية انهم قالوا : تقديره ذلك التمتع . وهو جبيد لما نص عليه اهل العربية من ان « ذلك » للبعيد .

واستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٤) في صدر المفدمة وصحيحة الحلبي المتقدمة عمة (٥) .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج .

 <sup>(</sup>۲) المغني ج ٣ ص ۲۷۲ . (٣) سورة البقرة الآية ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) ص ٣١٣. (٥) ص ٣١٣

وروايته (٣) قال : «قال ا و عبدالله ﷺ : ما نعلم حجاً لله غير المتعة ، انا اذا لقينا ربنا قلنا : ربنا عملنا كتابكوسنة نبيك ﷺ ويقول القوم : عملنا برأينا . فيجملنا الله واياهم حيث يشاء » .

والظاهر ان التقريب فيها من جهة ان الخطاب فيها مع اهل الآفاق الخارجين عن حاضري مكة ، وإلا فان غاية ما تدل عليه هو افضلية التمتع او تعينه ، ولا تعرض فيها لذكر النائي ولا غيره ، والاظهر هو الاستدلال بالاخبار الآتية كا سنشير اليه ان شاء الله تمالى .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاصحاب قد اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعين التمتع على البعيد على قولين :

احدها ـ وهو المشهور ـ انه عبارة عن ثمانية واربعين ميلا من كل ناحية ، ذهب اليه الشيخ في النهاية والتهذيب ، وابنا بابويه واكثر الاصحاب (رضوان الله عليهم) وربما ظهر من كلام الشيخ ان البعد انما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والاربعين . والظاهر ان الأمر في ذلك هين ، لأرن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة ولا نقصان نادر .

وثانيها ـ انه عبارة عن اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، ذهب اليه

 <sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) الوسائل الباب ٣ من اقسام الحج .

الشيخ فيالمبسوط ، وابن ادريس ، والمحقق فيالشرائع ، مع انه رجع: في المعتبر وقال : انه قول نادر لا عبرة به . وبه قال الملامة في الارشاد .

ومن اصحاب هذا القول من اعتبر هذا النقدير بالنسبة الى مكة ، ومنهم من اءتبره بالنسبة الى المسجد الحرام، وهو قول الشيخ في بمض كتبه كما نقله العلامة في التذكرة .

ولم نقف للقائلين بهذا القول على دليل ، وقد اعترف بذلك جملة من الاصحاب: منهم ــ المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس وغيرها ، وقال في المختلف: وكأنَّن الشيخ نظر الى توزيم المانية والاربعين من الاربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه . ثم قال : وليس بجيد . قال في المدارك : لان دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك •

والممتمد هو الفولاالاول ، ويدل عليه ما رواه الشيخ فيالصحيح عنزرارة عن ابي جمفر ﷺ (١) قال : «قلت لا بي جمفر ﷺ : قول الله (تعالى) في كتابه : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام (٣) ؟ قال : يمني اهل مكة ليس عليهم متمة كلمن كان اهله: ون ثمانية واربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان اهله ورا. ذلك فعليه المنعة » ·

وذكر في الفاموس: ان عسفان كمثمان: موضع على مرحلتين من مُكة. وذات عرق بالبادية ميقات اهل العراق .

ومن ما يمضد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيدالله الحلبي وسليمان ابن خالد وابي بصير عنا بيعبدالله ﷺ (٣) قال : « ليس لاهل مكة ... ولا لأها, مر ، ولا لأهل سرف .. متمة ، وذلك لقول الله عز وحل : ذلك لمن لم يكن اهله

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل البـاب ٢ من اقسام الحبج .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥ .

حاضري المسجد الحرام » (١) وجذا المضمون رواية سعيد الاعرج (٢) ·

قال في الممتبر : ومعلوم انهذه المواضع اكثر من اثني عشر ميلا . ويؤيده ما ذكره في القاموس : ان بطن « مر » موضع من مكة على مرحلة ، و « سرف » كركتف موضع قرب التنميم •

وروى في السكافي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال: « قلت: لاهل مكة متمة ? قال: لا، ولا لأهل البسنان، ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان و نحوها » ·

قال في الوافي : البستان بستان ابن عامر قرب مكة مجتمع النخلتين : اليمانية والشامية ·

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن قول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام (٥) ? قال : ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قال : قلت: فما حد ذلك ? قال : ثمانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق » .

وعن على بن جعفر (٦) قال : « قلت لاخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لاهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة الى الحج ? فقال : لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام » (٧).

اقول وبهذه الاخبار ينبغي ان يستدل على تمين التمتع على النائي والفردين الآخرين على الحاضر، لا بتلك الاخبار المتقدمة، فأنها مجملة كما عرفت وان كان ما وقفت عليه في كلام اصحابنا أنما اشتمل على الاستدلال بتلك الاخبار

 <sup>(</sup>١) و(٥) و(٧) سورة البقرة الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) و(٦) الوسائل الباب ٦ من اقسام الحج .

بقى الكلام في انه قد روى ثقة الاسلام في الكافي في الحسن عن حريز عن ابى عبدالله (عليه السلام) (١) : « في قول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام (٢) ؟ قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متمة له ، مثل « مر » واشباهه » .

قال في المدارك بعد ذكر الخبر المذكور : ويمكن الجمم بينه وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على ان مر بعد ثمانية عشر ميلاكان مخبراً بين الافراد والتمتع ، ومن بعد بالتمانية والاربعين ثمين عليه التمتع .

وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله الحليل (٣) « في حاضري المسجد الحرام ? قال : ما دون الاوقات الى مكة » .

وعن الحلبي عن ابي عبدالله علي (٤) قال : « في حاضري المسجد الحرام؟ قال : ما دون المواقيت الى مكة فهو حاضري المسجد وايس لهم متعة » .

وهذان الخبران بحسب ظاهرها لا يخلوان من الاشكال ، لان ما دون الاوقات اعم من ان يكون ثمانية واربعين ميلا اوازيد . ولا قائل بذلك . معظهور مخالفتها لصحيحة زرارة المتقدمة وروايته الاخرى . وحينئذ فيجب تقييدها بمدم الزيادة على المانية واربعين ميلا .

واما ما ذكره في الذخيرة بعد ذكر الاحتمال الذي ذكر ناه ـ من انه يحتمل الحل على التقية لموافقته المحكي عن ابي حنيفة ـ فلا اعرف له وجها ، لان الحكى عن ابي حنيفة ـ كما نقله في التذكرة ، قال : وقال ابو حنيفة : وحاضرو المسجد الحرام

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٦ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٢) سورة القرة ، الآنة ١٩٥

اهل المواقيت والحرم وما بينها (١) \_ مخالف لما دل عليه ظاهرالخبرين المذكورين من تفسير الحاضرين بمن دون المواقيت ، المؤذن بخروج اصحاب المواقيت ، فكيف يمكن حمل الخبرين على مذهبه ?

نعم يمكن ان يقال : ان اقرب المواقيت الى مكة \_كما ذكر ه في التذكرة \_ ذات عرق ، وهى مرحلتان من مكة ، والمرحلتان \_كما سيأتي بيانه ان شاه الله (تعالى) \_ عبارة عن مسافة يومين . وقال في موضع آخر من التذكرة ايضاً : ان قرن المنازل ويلم والمقيق على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان .

وعلى هذا فتكون هذه المواقيت من مكة على مسافة بمانية واربعين ميلا التي هي الحد الشرعي في ان من كان دونها الى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، وإلا فلا .

وتوضيح ذلك أنهم قد ذكروا في مسافة التقصير انها عبارة عن اربعة وعشرين ميلا، وهو بياض يوم باتفاق الاخبار والاصحاب، وثمانية واربعون ميلا عبارة عن يومين، واذا ثبت أن هذه المواقيت على مسافة ثمانية واربعين ميلا فكل من كان دونها إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، وبه يصح معنى الخبرين من غير أشكال.

ويظهرهذا المعنى ايضاً منرواية زرارة ، حيث انه جعلفيها الحد لحاضرى مكة هو ما دخل في مسافة ثمانية واربعين ميلا منجميع نواحيمكة ، ثم قال :دون عسفان وذات عرق . قانه ظاهر في كونهما علىمسافة ثمانية واربعينميلا من مكة .

إلا انه ينقدح هنا اشكال آخر في المقام، وهو ان ظاهر صحيحة زرارة ورواية ابي بصير ان عسفان وذات عرق من جملة حاضري مكة ، وانهما داخلان

<sup>(</sup>١) في بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٦٩ : حاضرو المسجد الحرام هم اهل مكة واهل الذين منازلهم داخل المواقيت الحمسة .

في مسافة الثمانية والاربعين الى مكة ، مع انه في القاموس صرح بان عسفان على مرحلتين ، والعلامة في التذكرة صرح بان ذات عرق على مرحلتين ، وصاحب المدارك وغيره نقلوا ذلك ، ولم يذكروا معنى المرحلة وانها عبارة عن ماذا ، والمرحلة والذي وقفت عليه في تفسيرها ما ذكره الفيومي في المصباح ، فانه قال : والمرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم ، والجمم مراحل . وظاهر هذه العبارة كونها عبارة عن مسافة يوم ، بان يكون « نحو » في كلامه بمنى « مثل » كما هو الظاهر . وعلى هذا فتكون المرحلة ، وهو صريح في ما ذكرناه .

ومن هنا ينقدح الاشكال المشار اليه ، لان النانية والاربعين ميلا التي جعلت مناطأ للفرق بين حاضري مكة وغيرهم عبارة عن يومين ايضاً ، لما عرفت من ما صرحوا به في مساعة التقصير من ما قدمنا ذكره آنفاً . و بذلك يلزم الاشكال في صحيحة زرارة : ورواية ابي بصير ، وكذا كلام الاصحاب الذين صرحوا بان عسفان وذات عرق من توابع مكة ، يمنى انها داخلة في مسافة النانية والاربعين ميلا ، والحال ان عسفان \_كا ذكره في القاموس \_ على مرحلتين من مكة ، وذات عرق كذلك ، كا تقدم في كلام العلامة في التذكرة ، و بموجب كون المرحلتين عبارة عن مسافة يومين كا نقلماه عن اهل اللغة \_ واليومان عبارة عن عماية واربعين عن مسافة يومين كا نقلماه عن اهل اللغة \_ واليومان عبارة عن عماية واربعين ميلا \_ يكون الموضعان المذكوران خارجين عن حدود مكة وملتحقين بالآفاق ميلا \_ يكون الموضعان المذكوران خارجين عن حدود مكة وملتحقين بالآفاق الموجبة لحج التمتع , ولم اقف على من تنبه لذلك من اصحابنا (رضوان الله عليهم ). وقد عرفت من ظاهر روايتي حماد بن عنان والحلي ما يؤيد ما ذكره في القاموس والتذكرة من خروج هذين الموضعين عن حدود مكة وعدم الدخول القاموس والتذكرة من خروج هذين الموضعين عن حدود مكة وعدم الدخول

في حاضري المسجد. واحتمال حمل صحيحة زرارة ورواية ابي بصير على التقية ــ لما عرفت من ان مذهب ابي حنيفة تفسير حاضري مكة باهل المواقيت واهل الحرم وما بينهما ـ وان امكن إلا ان ظاهر صحيحة زرارة يشعر بائ ذات عرق وعسفان داخلان في حدود المسافة المذكورة لا خارجان عنها .

وبالجملة فللسألة محل توقف واشكال ، ولا مناص للخروج من الاشكال إلا بالطمن في عبارتي القاموس والتذكرة بان الموضعين المذكورين على مرحلتين ، بان يقال : انهما اقل من ذلك وقوفاً على الصحيحة المذكورة ، او بان يقال : ان المرحلة ليست عبارة عن ما ذكر في المصباح وكتاب شمس العلوم بل اقل من ذلك . والله العالم . والله العالم .

المسألة الثانية ـ لا خلاف ولا أشكال في ان من كان فرضه التمتع قانه لا يجوز له المدول اختياراً الى غيره وأنا يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الاتيان بافعال العمرة قبل الوقوف، او حصول الحيض المائع من الاتيان بطواف العمرة وصلاة ركمتيه.

ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله نيخة (١) في حديث قال : « اضمر فى تفسك المتمة فان ادركت متمتماً وإلا كنت حاجاً ».

وما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج (٢) قال : « سألت ابا عبدالله للم عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية ?، قال : تمضي كما هي الي عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن الي عمير : كما صنعت عائشة .

والاخبار في ذلك تأتى ان شاه الله ثمالي .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢١ من افسام الحج ، والباب ٢١ من الاحرام.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج.

نمم أنه وقع الخلاف في حد الضيق الموجب للمدول ، وكذا وقع الخلاف في الحائض .

والكلام هنا يقع في مقامين : الاول \_ في تحقيق حد الضيق الموجب العدول:

فقال الشيخ المفيد (قدس سره) : من دخل مكة يوم التروية وطاف
بالبيت وسمى بين الصفا والمروة فادرك ذلك قبل مغيب الشمس ادرك المتعة ، فاذا
غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على احرامه و يجعلها حجة مفردة
وقال الشيخ على بن الحسين بن بابويه (قدس سره) : الحائض اذا
طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد ادركت متعتها ، وان طهرت بعد الزوال
يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة . قيل : وهو منقول عن
المفيد النظأ .

وقال الصدوق (قدس سره) في المقنع: فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه وبين الليل ، فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجملها متمة بل يجملها حجة مفردة ، فان دخل المتمتع مكة فنسى ان يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متمته و يجملها حجة مفردة .

ونقل الشهيد في الدروس عن الحلبي من قدماء اصحابنا انه قال : وقت طواف العمرة الىغروبالشمس يوم التروية للمختار ، وللمضطر الىان يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها .

وقال الشيخ في النهاية : فاذا دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ايضاً ما بينه وبين زوال الشمس ، فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة . والى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج والسيد السند في المدارك وقال ابن ادريس : تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة . واستقرب الملامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة ، وقواه في الدروس .

هذا ما حضر ني في المسألة من اقوال اصحابنا ( رضوان الله عليهم ).

واما الاخبار فهي مختلفة غاية الاختلاف ، فمنها ما يدل على ما ذكر مالشيخ في النهاية من فوات المنعة بزوال الشمس من يوم عرفة ، وبه استدل في المدارك :

كرواية جميل بن دراج عن ابى عبدالله ﷺ (١) قال : « المتمتع له المتمة الى زوال الشمس من يوم النحر » قال في المدارك : وهو نص في المطاوب .

ووصفها في المدارك بالصحة تبعاً للشهيد في الدروس ، مع ان في طريقها محمد ابن عيسى وهو مشترك ، ولا قرينة على انه الاشعري . وهو كثيراً ما يرد هذا السند بالاشتراك ، لاحتمال العبيدى وحديثه عنده في الضعيف . فوصفه بالصحة هنا سهو ظاهر نشأ من الاستعجال .

ومثل هذه الرواية ما رواه في السكافي عن المدة عن سهل ، رفعه عن البي عبدالله الحق (٢) : « في متمتع دخل يوم عرفة ؟ قال : متمته تامة الى ان يقطم التلبية » وقطع النلبية هنا كناية عن الزوال من يوم عرفة ، لأنه وقت قطع التلبية وكيف كان فالحبران ضعيفان لا يصلحان للاستدلال على قاعدته .

ومنها \_ ما يدل على المدول اذا خاف ذوت الموقف ، نحو حسنة الحلي (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اهل بالحيج والممرة جميماً ، ثم قدم مكة والناس بمرفات ، فخشى ان هو طاف وسمى بيزالصفا والمروة النفوته الموقف ? قال : يدع العمرة ، فاذا اتم حجه صنع كا صنعت عائشة ولا هدى عليه » .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج ٠

وما رواه الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب الميثمي (١) قال : « سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين » .

قال في الوافي : في بمض النسخ : « ان يحرم من ليلة عرفة » مكان « ان لم يحرم من ليلة التروية » .

اقول: الظاهر من الخبرين المذكورين ان المراد بالموقف فيها الموقف الاختياري ، بمنى انه متى قدم مكة والناس في عرفات ، وخشى انهان اشتغل بافعال العمرة و وبينه وبين عرفات اربعة فراسخ للم يلحق الموقف الاختياري ، فانه يدع العمرة وينقل حجه الى الافراد ويبادر الى عرفات ليدرك الموقف الاختيارى . والحمل على الاضطراري كما رجحه في الذخيرة للظاهر بعده بل عدم استقامته . ولهذا ان صاحب المدارك اعتضد بحسنة الحلبي المذكورة بعد استدلاله برواية جميل . ومن الظاهر ان رواية جميل الما اريد منها ذلك ، فإن المراد من قوله : « المتمتع له المتمة الى زوال الشمس من يوم عرفة » انه ان عرف انه يأتي بافعال العمرة من الصبح على وجه يدرك الناس بعرفات بق على متمته وادرك الموقف ، وان عرف انه لا يفرغ منها إلا الى الزوال فانه ينقل حجه الى الافراد و يمضي الى عرفة ويدرك الموقف .

وبهذا التقريب يرجع كلام الشيخ والاخبار المذكورة الى ان المدار فيذلك على انه انعرف ادراك الموقف بق على ما اعتمر وبقى على متعته ، وان عرف فواته نقل نيته الى الافراد وبادر الى عرفات . وهو ما صرح به العلامة في الختلف والشهيد فى الدروس . وهو صريح عبارة الشيخ الآتى نقلها (٢) عن التهذيب .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج (٢) س ٣٣٧

وعلى هذا القول يدل صحيح زرارة (١) قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يوم عُرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة الى الحج ؟ فقال : يقطع النلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج بالتلبية اذا صلى الفجر ، ويمضي الى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شي عليه » وهو ظاهر في العدول متى لم يدرك اختياري عرفة ، وإلا فإن الاضطراري في الصورة المذكورة يمكن ادراكه .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن سرو (٢) ـ وهو مجهول ، إلا المحقق الشيخ حسن قال في كتاب المنتق : محمد بن سرو ، وهو ابن جزك ، والفلط وقع في اسم ابيه من الناسخين . وحينئذ فالخبر صحيح ، لان محمد بن جزك ثقة ـ قال : « كتبت الي الي الحسن الثالث (عليه السلام ما تقول في رجل متمتع بالعمرة الى الحج وافي غداة عرفة وخرج الناس من منى الى عرفات ، اعمرته فائمة او قد ذهبت منه ? الى اي وقت عمرته قائمة اذا كان متمتماً بالمعرة الى الحج فلم يواف يومالتروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ? فوقع بالمعرة الى الحج فلم يواف يومالتروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ? فوقع رعبه السلام ) : ساعة يدخل مكة ـ ان شاء الله تمالى ـ يطوف ويصلي ركمتين ويشعى ويقصر و يخرج بحجته و يمضي الى الموقف ويفيض مع الامام » .

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن ابى حمزة عن بعض اصحابه عن ابى بصير (٣) ـ قال : « قلت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج . وفي الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ « ويحرم بحجته » . (٣) السكاني ج ٤ ص ٤٤٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ٤٧٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ ، وفي الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج . وفي غير السكاني : « وتلحق الناس بمني فلتفعل » .

لأبى عيدالله (عليه السلام): الحمرأة تجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ? فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتغمل ».

وهو ظاهر \_ كما ترى \_ في اشتراط لحوق الناس في عرفات الذي هو عبارة عن الموقف الاختياري ، كما اشار اليه في الخبر الاول بقوله ؛ « ويفيض مع الامام » ـ

ومن ما يدخل في سلك لظام هذه الاخبار ايضاً عما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن ميمون (١) قال : « قدم ابو الحسن (عليه السلام) متمتماً ليلة عرفة فطاف واحل وآتى بعض جواريه ، ثم اهل بالحج وخرج » .

ومنها ــ ما يدل على ان الاعتبار بادراك الناس بمنى ، بمعنى انه ان امكنه الاتيان بالمعرة وادراك الناس بمنى ادرك التمتع وإلا فلا

ومن ذلك مأ رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى » •

وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم (٣) قال « قلت لابى عبدالله (عليه السلام) ؛ المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، او المرأة الحائض ، متى يكون لهما المتمة ? قال : ما ادركوا الناس بمنى » •

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٤ ص ٤٤٣ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ ، وفي الوسائل الباب

٢٠ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحيج .

وفي الصحيح عن هشام ومرازم وشعيب عن ابي عبدالله ﷺ (٢) : « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى ؟ قال : لا بأس » .

وعن ابي بضير (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ﷺ : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ? فقال : ان كانت تعلم الله تطهر و تطوف بالبيت و تحل من احرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل » .

ورواية شعيب المقرقوفي (٤) قال : « خرجت انا وحديد فانتهينا الى البستان يوم التروية ، فتقدمت على حماز فقدمت مكة ، فطفت وسعيت واحللت من تمتعي ، ثم احرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل ، فكتبت الى ابي الحسن الملكل استفتيه في امره ? فكتب الى : مره يطوف ويسمى و يحل من متعته ، و يحرم بالحج و يلحق الناس عنى ، ولا يبيتن بمكة ؟ .

ومنها ــ ما يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية :

ومنه ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (٥) قال : « سألت اباً عبدالله ﷺ عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتمة ؟

<sup>(</sup>١) و(١) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ١٧١ ، وفي الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحيج . وقد نقل الحديث ص ٣٣١ عَن المهايخ الثلاثة ، ولم يذكر فيه لفظ « بمنى » كما هي رواية الكليني ( قدسسره ) (٥) التهذيب ج ٥ ص ١٧٧ وفي الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحيج

فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس . وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله » .

وما رواه عن اسحاق بن عبدالله (١) قال : « سألت ابا الحسن موسى ﷺ عن المتمتع ما بينه وبين الليل » .

وما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله ﷺ (٣) قال : « اذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسمى وتجملها متعة » .

وما رواه عن عمر بن يزيد ايضاً عن ابي عبدالله ﷺ (٣) قال : « اذا قدمت مكة يوم التروية ، وقدغر بتالشمس فليس لك متمة ، امض كما انت بحجك ».

وما رواه عن زكريا بن عمران (٤) قال : « سألت ابا الحسن ﷺ عرب المتمتع اذا دخل يوم عرفة ? قال : لا متمة له ، يجعلها عمرة مفردة ».

وما رواه عن اسحاق بن عبدالله عن ابي الحسن ﷺ (٥) قال : « المتمتع اذا قدم ليلة عرفة فليست لهمتمة ، يجملها حجة مفردة ، انما المتمةالي يوم التروية».

وما رواه عن موسى بن عبدالله (٦) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ؟ قال : لا متمة له ، يجملها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ويخرج الى منى ، ولا هدى عليه ، انما الهدى على المتمتع»

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج. وقد اورد اسم الراوي كما جاء في الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٩. وفي التهذيب ج ٥ ص ١٧٣ « زكريا بن آدم ». (٥) و(٦) التهذيب ج ٥ ص١٧٣ ، وفي الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج.

وما رواه عن علي بن يقطين (١) قال : « سألت ابا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتمان بالممرة الى الحج ، ثم يدخلان مكة يوم عرفة ، كيف يصنمان ? قال : يجملانها حجة مفردة ، وحد المتمة الى يوم التروية » ومنها \_ ما يدل على التوقيت بزوال الشمس من يوم التروية ، كصحيحة محد بن اساعيل بن بزيم (٢) قال : « سألت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتمة فتحيض قبل ان تحل ، متى تذهب متمتما ? قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية . وكان موسى كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية . فقلت : جملت فداك علمة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسمون ثم يحرمون بالحج ? فقال : زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان ابي صالح نقال : لا ، اذا زالت الشمس زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان ابي صالح نقال : لا ، اذا زالت الشمس غلى احرامها او تجدد احرامها للحج ? فقال : لا هي اعلى اعرامها . فقلت : فعليها هدي ? فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع ... الحديث اقول : ورواية عجلان ابي صالح هي ما رواه ثقة الاسلام في الكافي اقول : ورواية عجلان ابي صالح هي ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن درست عن عجلان ابي صالح ( ٣) قال : « قلت لا بي عبدالله ( عليه السلام )

(١) و(٢) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج

(٣) روى الكليني هذا الحديث في الكافي ج ٤ ص ٤٤٦ بطريقين ، و نقل في الوسائل الحديثين في الباب ٨٤ من الطواف برقم ٢ و٦. وقوله (عليه السلام): « فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سمت بين الصفا والمروة » يختص به احد الطريقيز وينتهي بقوله : « ما خلا فراش زوجها » والطريق الثانى يفقد الفقرة المتقدمة ويشتمل على تتمة ، وهي قول الراوي : وكنت انا وعبيد الله بن صالح .. الى آخره . والمصنف (قدس سره) جمع بين الفاظ الطريقين ونقل الحديث بالصورة المذكورة .

متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، كيف تصنع ? قال : تسمى بين الصفا والمروة و تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية افاضت عليها الماء واهلت بالحج و خرجت الى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهاكل شي ما عدا فراش زوجها . قال : وكنت إنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، فدخل عبيد الله على إبي الحسن (عليه السلام) فخرج الى فقال : قد سألت إبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان محدثني بنحو

اقول : ظاهر هذا الحديث ـ كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في المقام الثاني ـ هوالبقاءعلى المتمة من غير عدول ، وقضاء طواف الممرة بمدالاتيان المناسك

وروى في الكتاب المذكور (١) في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج في حديث طويل قال : « ارسلت الى ابى عبدالله ( عليه السلام ) ان بعض من ممنا من صرورة النساء قد اعتللن ، فسكيف تصنع ? قال : فلننظر ما بينها وبين التروية فأن طهرت فلتهل بالحج ، وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة ».

وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية ? قال : تمضي كما هي الىعرفات فتجملها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، وتخرج الى التنميم فتحرم وتجملها عمرة » وزاد في التهذيب (٣) : قال ابن ابي عمير : « كما صنعت عائشة » .

<sup>(</sup>١) ج ٤ ص ٣٠٠ و ٣٠١ ، وفي الوسائل الباب ٩ و٢١ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢١ من اقسام الحج . (٣) ج ٥ ص ٣٩٠.

وقد تقدم في رواية على بن يقطين : « وحد المنعة الى يوم التروية » .

وقال في كتاب الفقه الرّضوي (١): واذا حاضت المرأة من قبل ان تحرم فعليها ان تحتشي اذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد ادركت متمتها ، فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متمتها ، فتحعلها ححة مفردة .

ولا يخفى ان عبارة الشيخ على بن بابويه المتقدمة أنما اخذت من هذه العبارة ، على عادته التي اشرنا اليها في غير موضع من ما تقدم .

ومنها \_ ما يدل على التحديد بسحر عرفة ، كما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : « قلت لابى عبدالله ( عليه السلام ) : الى متى يكون للحاج عمرة ? قال : الى السحر من ليلة عرفة » .

اقول: لا يخنى ما في هذه الاخبار من الاشكال والداء العضال والتدافع بينها في هذا الجال .

قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب: المتمتع بالعمرة الى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك الموقفين، سواه كان ذلك يوم التروية او ليلة عرفة او يوم عرفة الى بمدز وال الشمس، فأذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتمة، لانه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات و الحال على ما وصفناه. إلا ان مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰.

الوسائل الباب ٢٠ من اقسام الحج

اكثر ومتمته اكل ممن لحق بالليل ، ومن ادرك بالليل يكون ثوا به دوين ذلك وفوق من يلحق يوم عزفة الى إمد الزوال ، والاخبار التي وردت \_ في ان من لم يدرك يوم الثروية فقد فاتته المتمة \_ المراد بها فوت الكال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية . وما تضمنت من قولهم (عليهم السلام) : «و بجملها احجة مفردة » فالانسأن بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتمة وبين ان يجملها حجة مفردة اذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسما بيناه ، وا مما يتوجه وجوبها والحتم على ان مجمل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسمي والاحلال مم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ، ومهما على المخبار على ما ذكر ناه لم يكن قد دفعنا شيئاً منها ، انتهى كلامه زيد مقامه .

اقول: وهذا الكلام جيد في حد ذاته إلا ان الطباق الاخبار عليه في غاية الاشكال، وان كان اصحابنا قد تلقوه بالقبول في هذا الحجال، فأن الأخبار الدالة على النوقيت بيوم التروية قد دلت جملة منها على انه بمد انقضاء يوم التروية فلا متمة له بل يجملها حجة مفردة، فقوله ...: ان المراد بفوات المتمة يوم التروية فوات المكال لا يلائم الامر بالمدول الى الافراد الذي هو حقيقة في الوجوب.

واما قوله في الجواب عن ذلك ... : انه محمول على غير حجة الاسلام ، وانه مخير في ذلك بين ان يمضى المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة ...

ففيه اولا .. مع عدم ظهور قرينة على الحمل على غير حجة الاسلام ، وكذا على التنيير الذي ادعاه .. ان ظاهر الاس بالعدول الي حجة الافراد بناء على تسليم ما ذكره .. يقتضي ان الأفضل هو الافراد ان جاز المضي على التمتع ، مع ان الروايات قد استفاضت بافضلية حج التمتع في مثل هذه الصورة ، وعاضدها اتفاق

كلمة الاصحاب على ذلك ايضاً ، فكيف يجمل الافضل هنا حج الافراد ، وتتفق . .هذه الأخبار على ان الافضل حج الافراد في صورة الاستحباب كما زعمه ?

والعلامة في المنتهى حمل الأخبار المشار اليها على من خاف فوت الموقفين النجمع بين الروايات .

ولا يخنى ما فيه فان من جملة الاخبار المشار اليها صحيحة جميل بن دراج المتقدمة ، وهي قد اشتملت على القدوم يوم التروية الذي يخرج الناس فيه بالحج ، مع انهام المرأة بالمضي الى عرفات وان تجملها حجة مفردة . وتحوها الاخبار الاخر فاتها ظاهرة في ادراك الموقف الاختياري كما لا يخنى .

وثانياً \_ ان صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج ظاهرة بل صريحة في حج الاسلام ، لقوله فيها : « ان بمض من ممنا من صرورة النساء » والمراد بالصرورة انما هو من لم يحج كما عرفت آنفاً ، فهو ظاهر في كون حج المرأة المذكورة انما هو حج الاسلام ، ومع ذلك جعل المناط فيها يوم التروية ، فان طهرت احلت في يوم التروية وإلا مضت في احرامها تنقله الى الافراد .

وثالثاً \_ قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (١): « وأن طهرت بمد الزوال يوم التروية فقد بطلت متمها فتجملها حجة مفردة » وهي صريحة في المدعى . وقد عرفت من ما قدمنا في غير موضع أن الكتاب معتمد، ومنه أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارته المتقدمة، كما نبهنا عليه مماراً في ما سلف . ومن ما يمضد كلامه في الكتاب المذكور صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع عنه (عليه السلام) (٢) .

وبالجملة فأن الاخبار المذكورة ظاهرة تمام الظهور في ما قلناه ، ولهذا

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰ . . . ۳۰ س ۳۳۵

ذهب المشايخ المتقدم ذكرهم الى القول بمضمونها . وتأويل الشيخ ( رضوان الله عليه ) لها بما ذكره بعيد غاية البعد ، لكن اصحابنا المتأخرين حيث رأوا الاخبار بهذا الاختلاف الزائد ولم يهتدوا الى وجه يجمعون به بينها جمدوا على كلام الشيخ المذكور .

والاظهر عندي في اختلاف هذه الاخبار انما هو الحمل على التقية ، على الوجه الذي قدمنا ذكره. في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب ، من انهم ( عليهم السلام ) كثيراً ما يلقون الاختلاف بين الشيعة في الاحكام لما يرونه من المصلحة التي تقدمت الاشارة اليها في المقدمة المذكورة وان لم يكن شيء منها مذهباً للمامة.

وانت خبير بانروايات التحديد بادراك منى ، وكذا روايات المحديد بآخر نهار التروية ، وروايات التحديد بيوم التروية ، كلها متقاربة يمكن حمل بمضها على بمض ، والمخالفة النامة الما تحصل بيزهذه الاخبار والاخبار الأولة الدالة على انالمدار في ذلك على ادراك الموقعين . والجمع بينها ـ كا عرفت ـ مشكل . ويمكن ترجيح الأخبار الأولة بانها اوفق بقواعد الاخبار والأصحاب ، والثانية بانها اكثر عدداً.

وظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة الديل الى ما ذهب اليه الشيخ المفيد وابن بابويه ، حيث قال : ولا يخفى ان مقتضى صحيحة جميل تمين المدول يوم التروية ، ومقتضى صحيحة محمد بن اسماعيل توقيت متعتما بزوال الشمس يوم التروية . والاولى العمل بذلك كما هو محكى عن على بن بابويه والمفيد ، وقد سبق حكايته . انتهى .

والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال . ولمل الترجيح القول المشهور. والله المالم المقام الثاني ـ المشهور بين الاصحاب ان الحائض والنفساء اذا منعها عذرهما عن التحلل وانشاء الاحرام بالحج لضيق الوقت فانهما تبقيان على احرامهما وتنقلان حجما الى الافراد.

وظاهر العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك ، حيث قال : اذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم احرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فأن حاضت قبل الطواف لم يكن لها الله تطوف بالبيت اجماعاً ، لان الطواف صلاة (١) ولانها ممنوعة من الدخول الى المسجد . وتنتظر الى وقت الوقوف بالموقفين ، فأن طهرت وتمكنت من الطواف والسمي والتقصير وانشاء الاحرام بالحج وادراك عرفة صح لها التمتع ، وان لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت واستمر بها الحيض الى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب اليه علماؤنا الجم .

ونقل في المدارك عن الشهيد في الدروس انه حكى عن علي بن بابويه وابى الصلاح وابن الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسمى ثم تحرم بالحج وتقضى طواف العمرة مع طواف الحج .

قال في المدارك بعد نقل القولين المذكورين : والمعتمد الاول ، لنا ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ... ثم اورد صحيحة جميل المتقدمة (٢) ثم اردفها بصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع المتقدمة ايضاً . وقال بعدها : قال في المنتهى : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالاحرام الاول . واما اختلاف الامامين (عليهما السلام) في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم من انه اذا ادركت احد الموقفين صحت متمتها اذا كانت قد طافت وسعت وإلا فلا . وقد تقدم البحث فيه . ثم قال في المدارك : هذا كلامه وهو جيد .

<sup>(</sup>١) في حديث ابي حمزة في الوسائل الباب ٣٨ من الطواف : « ... إلا الطواف فأن فيه صلاة » وفي سنن الدارمي ج ١ ص ٣٧٤ عن النبي عَلَمْهُمُكُمُّةً : « الطواف بالبيت صلاة » .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳۳

اقول: لا ريب ان البناء على هذا الصابط موجب لردهذه الاخبار البتة إذ من المعلوم عند كل ذي سمع ودراية ان الداخل الى مكة يوم التروية في اوله او آخره لا يفوته الموقف بعد الاتيان بافعال العمرة ، مع انهم (عليهم السلام) حكوا بفوات المتعة في الصحيحين للذكورين بزوال الشمس من يوم التروية او من اول صبحه ، وهكذا في الروايات المتقدمة ، ولكنهم ( رضوان الله عليهم) لعدم ظهور الجواب لديهم عن هذه الاخبار يرمون بهذا الكلام الذي لا يخرج عن الجزاف بل ارتكاب التمحل والاعتساف .

وبالجلة فأن الاستدلال بهاتين الصحيحتين وامثالهما يتوقف على القول بمضمونهما وهم لا يقولون بذلك ، وتاويلهم لا ينطبق عليهما ، فكيف يصح منهم الاستدلال بهما ? نعم يصح الاستدلال بهما في الجملة اعم من ان يكون الاعتبار في العدول بما دلتا عليه او ما دلت عليه الاخبار الأولة.

ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الموثق عن اسحاق بن عار (١) قال : « سألت ابا ابراهيم علي عن المرأة تجيي متمتمة فتطمث قبل ان تطوف بالديت حتى تخرج الى عرفات ? فقال : تصير حجة مفردة ، وعليها دم اضحيتها » واما ما يدل على القول الثاني فروايات : منها \_ رواية عجلان ابي صالح المتقدمة (٢) .

ومنها ـ ما رواه ثقة الاسلام في الـكافي (٣) في الصحيح عن العلاء بن صبيح، وعبدالرحمان بن الحجاج، وعلى بن رئاب، وعبدالله بن صالح، كلهم

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠ ، وفي الوسائل الباب ٢١ من انسام الحج .

<sup>(</sup>۲) س ۲۳۵ و ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) ج ٤ ص ٤٤٠ ؛ وفي الوسائل الباب ٨٤ من الطواف .

يروونه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: « المرأة المتمتمة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت الى منى ، غاذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت ، فأذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه الحرم إلا فراش زوجها ، فأذا طافت اسبوعاً آخر حل لها فراش زوجها ، فأذا طافت اسبوعاً آخر

وما رواه في الكافي عن عجلان ايضاً (١) ﴿ انه سمع ابا عبدالله (عليه السلام) يقول : اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السمي وشهدت المناسك ، فأذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف السرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم احلت من كل شيء » .

وما رواه في السكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب عن رجل (٢) « انه مسمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول ، وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس الى منى . فقال : او ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طواة للمرة وطواة للحج » .

وهو ظاهر في بقائها على عمرتها وحجتها ، وانها تطوف بعد فضاه المناسك وتسمى ايضاً ، وانما سكت عنه لظهوره ومعلوميته .

قال في المدارك بعد نقل صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب المتقدمة : والجواب انه بعد تسليم السند والدلالة يحب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول الى الافراد بالتخيير بين الامرين .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائلالباب ٨٤ من الطواف .

اقول: لا اعرف في مناقشته في سند الرواية ودلالتها هنا وجها غير عبر دالتسجيل، وهو قد نقل في كتابه السند بهذه الصورة: السكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الجماعة المتقدم ذكرهم. وليس في السند من يتوقف في شأنه إلا الملاء بن صبيح وعبد الله بن صالح، وها مشتركان في النقل مع علي بن رئاب وعبدالرحمان بن الحجاج المتفق على توثيقهما. واما الدلالة فهي اظهر من ان تذكر.

اقول : والاظهر في الجمع بين روايات المسألة هو ما دل عليه ما رواه في السكافى عن ابى بصير (١) قال : « سممت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتمة : اذا احرمت وهي طاهر ، ثم حاضت قبل ان تقضي متعتها ، سمت ولم نطف حتى نظهر ثم تقضى طوافها وقد تحت عمرتها ، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم نطف حتى نظهر » .

وعلى هذا فتحمل اخبار البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما اذا احرمت وهي طاهر . وهذا هو ظاهر الأخبار المشار اليها ، كصحيحة الجماعة المتقدمة ، حيث قال فيها : « المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت » وهو ظاهر في كون احرامها من الميقات وهي طاهر . وكذا رواية عجلان (٢) وقوله فيها : « قدمت مكة فرأت الدم » وهكذا الروايات الباقية . واما روايات العدول الي الافراد فبعضها ما هو ظاهر في ذلك و بعضها يحتاج الى تأويل .

وهذا التفصيل الذي تضمنته هذه الرواية هو ظاهر عبارة كتاب الفقه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨٤ من الطواف .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳۵ و ۲۳۲.

الرضوي ، حيث قال ﷺ (١) على اثر العبارة التي قدمناها : وان حاضت بعد ما احرمت سمت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فأذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتمة بالعمرة الى الحج ، وعليها ثلاثة اطواف : طواف للمتمة وطواف للحج وطواف للنساء .

اقول: ومن هذه العبارة اخذ على بن الحسين مذهبه المنقول عنه . وصدر العبارة الذي قدمناه صريح في فرض تقدم الحيض على الاحرام ، والحم مع ضيق الوقت بالعدول الى حج الافراد . وهذه العبارة صريحة في تقدم الاحرام على الحيض ، وان الحكم البقاء على متعتها وتقديم السمي وقضاء طواف العمرة بعد الاتيان بافعال الحج .

والى هذا المعنى اشار الصدوق في الفقيه (٢) حيث قال : وأنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك كلها ، لانها . لا تقدر ان تقف بمرفة إلا عشية عرفة ، ولا بالمشعر إلا يوم النحر ، ولا تري الجمار إلا يمنى ، وهذا اذا طهرت قضته . انتهى .

وهو (رحمه الله) قد قدم رواية عجلان ابى صالح (٣) المتضمنة للامر بالسعي للمرأة المتمتعة التى دخلت مكة فحاضت ، فجعل هذا الكلام في مقابلة ما دلت عليه الرواية . وفيه اشارة الى التفصيل المذكور

ولعل مراده (طاب ثراه) انه أعا تمدل في صورة تقدم الحيض على الاحرام الى الافراد لانها لم تدرك شيئاً من عمرتها طاهرة ، وقد ضاق عليها وقت الحج ، وافعاله مخصوصة باوقات معينة لا يمكن التقديم فيها ولا التأخير ،

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰ . ۳۰ ص ۲۶۲

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج٢ ص ٢٣٩.

بخلاف العمرة ، قانه اذا لم يتمكن من الاتيان بها اولا جاز العدول الى الحج والاتيان بافعاله المذكورة في اوقاتها المبينة ، ثم الاتيان بالعمرة مفردة بعد ذلك . واما في صورة تقدم الاحرام على الحيض فانها ادركت احرام العمرة طاهرة ، فجاز لها البناء عليه والبقاء على حجها تمتماً ثم السمي بين الصفا والمروة ، وتأخير الطواف وركمتيه الى بعد الفراغ من الفعال الحج وطهرها ، ثم تأتي به مع طواف الحج وطواف النساء .

قال شيخنا المولى محمد تقي المجلسي \_ في شرحه على الفقيه بعد ذكر العبارة المذكورة ـ ما هذه ترجمته : والحائض التي حاضت قبل الاحزام ااعما لا تسعى بين الصفا والمروة لتأتي بجميع المناسك مع حج التمتع ، لانه لا تقدر على نية عمرة التمتع ، لانها تعلم ان لافعال الحج اوقاتاً مخصوصة لو لم تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجبها ، مثل الوقوف بعرفات فانه لا يصح إلا عشية عرفة ، وبالمشمر فلا يصح إلا يوم النحر ، ورمي الجمار . واذا كانت في حال احرامها . حائضاً فظنت عدم النقاء الى يوم العاشر لا تقدر ان تنوي عمرة النمتع فيتمين عليها نية حج الافراد . فاما اذا لم تكر عند الاحرام حائضاً تقدر آن تنوى عمرة التمتع ، بل يجب عليها لاحتمال عدمطروه الدم ، فأذا نوتها التمتها ولو حاضت بعد ذلك و لنكن لا تطوف ، فإذا طهرت طافت طواف الممرة ثم تطوف طواف الحج ... الى آخر افعاله ، وهذا وجه في الجمع بين الأخبار الواردة في هــــــذا اللَّابِ . والاختلاف هنا وقع في اص بن : احد ١٠ ــ ان الحائض تأتي بالتمتع او الافراد . الثاني ـ في ادراك عرفة . واكثر الفضلاء خلطوا بين الاخبار وجملوها متفقة غير مختلفة . اما الخلاف في الأمر الاول ففيه ثلاثة اقوال : الاول ـ ان الحائض والنفساء اذا دخلتا مكة وانسع وقتها صبرتا الى اليوم الثامن بل الى زوال اليوم التاسع ، فان طهرتا واتسع وقتها للاغتسال والاتيان باقل واجب من الطواف وركمتيه والسعني وتجديد الاحرام للحج وادراك الوقوف بعرفات تمتما ، وال فاتهما الحج بالاشتفال بافعال العمرة بمدم الساع الوقت او عدم الرفقة الى عرفات وخوفهما على انفسهما او بضعهما نقلتا نيتهما من العمرة الى الحج وحجتا حج الافراد . وليس في هاتين الصورتين خلاف يعتد به ، الما مفظم الحلاف في انهما لو امكنهما الاتيار بافعال العمرة والحج كليهما ، بان تأتيا بافعال العمرة مع عدم النقاء إلا الطواف ، وتجددا الاحرام للحج ، بان تأتيا بافعال العمرة الى النقاء فتأثيان به مع طواف الزيارة وطواف النساء ، هل تتمتمان او تنتقلان الى الافراد ? ذهب الى الاول جماعة من القدماء وجع من المتخوين ، واكثر الاصحاب اوجبوا النقل الى حج الافراد وتأتى بعد من المتحاب الى القول بالتخيير . ولا يخلو من قوة . وظني رجحان هذا القول مع افضلية التمتع . وفيه قول آخر بالتفصيل - كاذكره الصدوق (رحمه الله ) .. بافهما متى كانتا عند الاحرام طاهرتين بالتفصيل - كاذكره الصدوق (رحمه الله ) .. بافهما متى كانتا عند الاحرام طاهرتين بالتفصيل افردتا . انتهى كلامه . وانما نقلناه بطوله لاشماله على تحقيق المسألة بحميع اقوالها ، وان كان ما حل عليه عبارة الصدوق وفسرها به في صدر كلامه لا يخلو من شي . .

## تتهيم

هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف ، اما لو تجدد في اثنائه فللأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) هنا اقوال : المشهور انها ان طافت اربعة اشواط تامة صحت متمها واتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها . وثانيها ـ ما ذهب اليه ابن ادريس واختاره في المدارك من انه لا تصح العمرة إلا بعد آتام الطواف ، قال ابن ادريس : والذي تقتضيه

الادلة انها اذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ، وأعا ورد بما قاله شيخنا أبو جمفر خبران مرسلات فعمل عليهما ، وقد بينا أنه لا يعمل باخبار الآحاد وأن كانت مسندة فكيف بالمراسيل. أنتهى ، وثالثها \_ ما ذهب اليه الصدوق في الفقيه من أنه تصح متمها وأن حصل الحيضقبل أكال الاربعة.

ويدل على القول المشهور ما رواه الشبخ في الصحيح عن عبدالله بن مسكان وثقة الاسلام في الصحيح ايضاً عن صفوان عن اسحاق بياع اللؤلؤ \_ وهو مجهول \_ عن من سمع ابا عبدالله علي (١) يقول : « المرأة المتمتمة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ، ثم رأت الدم فمتمتها تامة » وزاد في التهذيب : « وتقضى مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج الى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر » .

اقول : ولعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي ـ

وما رواه الشيخ عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج (٢) قال : « سئل ابو عبدالله للجنج عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمئت ? قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تسعى بين الصفا والمروة ، وذلك لانها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج ».

وروى في الفقيه عن ابن مسكان عن ابراهيم بن اسحاق (٣) عن من

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٩٣ ، والسكافي ج ٤ ص ٤٤٩ ، وفي الوسائل الباب ٨٦ من الطواف . والكليني يرويه عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابن مسكان عن ابي اسحاق .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨٦ من الطواف.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.

سأل ابا عبدالله على عن امرأة طافت ... الحديث . وزاد فيه : وان هي لمُ تَطف إلا ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج ، فأن المام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنميم فلتعتمر .

اقول : ومن ما يدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الـكافي (١) عن ا بي بصير عن ابي عبدالله على قال : « اذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت او بين الصفا والمروةفجازت النصف فعامت ذلك الموضع ، فأذا طهرت رجمت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي عامته ، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » .

وما رواه ايضاً في الكتاب الذكور عن احمد بن عمر الحلال عن ا بي الحسن على (Y) قال : « سألته عن امرأة طافت خسة اشواط ثم اعتلت ؟ قال : اذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت او بالصفا والمروة وجاوزت النصف عامت ذلك الموضع الذي بلغت ، فاذا هي قطمت طوافها في اقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » .

وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد ، فأن كانت طافت ثلاثة اشواط فعليها ان تميد ، وان كانت طافت اربعة اقامت على مكانها فأذا طهرت بنت وقضت ما عليها . ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه . وكذلك الرجل اذا اصابه علة وهو في الطواف لم يقدر على آ بما مُهخر جواعاد بعد ذلك طوافه مالم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه

<sup>(</sup>١) ج ٤ ص ٤٤٨ ، وفي الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٠ .

فعليه ان يبني على ما طاف . انتهى .

وقال في المدارك بعد ان نقل روايتي ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ وابراهيم : وفي الروايتين قصور من حيث السند بالارسال وجهالة المرسل . ثم نقل كلام ابن ادريس المتقدم نقله ، وقال بعده : وهذا القول لا يخلو من قوة لامتناع اعام العمرة المقتضى لعدم وقوع التحلل ، ويشهد له صحيحة محمد بن الماعيل المتقدمة (١) حيث قال فيها : « سألت ابا الحسن الرضا على عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل ، متى تذهب متعتها ? ... » انتهى .

اقول: قد عرفت ما دل على هذا الحكم عموماً وخصوصاً من الاخبار المتقدمة ، وما طمن به عليها من ضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح المحدث فجوابه جبر ضعفها بعمل الاصحاب كافة . وخلاف ابن ادريس بناء على اصوله النير الاصيلة وادلته العليلة ـ من ما لا يلتفت اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه . وهو قد سلم هذه المقدمة في غير موضع من شرحه هذا وان غالف نفسه في آخر كما هنا .

واما ما احتج به ــ من عدم اتمام العمرة الما فع من التحلل ــ ففيه ان المفهوم من الاخبار المذكورة ان الشارع قد جمل مجاوزة النصف هنا موجباً للتحليل في مقام الضرورة وقائما مقام الاتمام في ذلك . وبه يظهر الجواب عرب اطلاق الصحيحة التي احتج بها .

واما ما ذكره الصدوق فأنه قد احتج عليه بصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : « سألت ابا عبدالله على عن امرأة طافت ثلاثة اطواف او اقل من ذلك ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۵.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٢ ص ٧٤١ ، وفي الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.

ثم رأت دماً ? قال : تحفظ مكانها فاذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » . قال في الفقيه بعد نقلها : قال مصنف هذا الكتاب (رضوان الله عليه) : وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن ابراهيم بن اسحاق عن من سأل ابا عبدالله عليه الله الرواية المتقدمة حسبا قدمنا نقله عنه ، ثم قال : لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الاول رخصة ورحمة ، واستاده متصل . انتهى .

اقول: فيه اولا \_ ان اسناد هذا الخبر وان كان منقطماً بنا، على ما نقله إلا انه بنا، على رواية الشيخ متصل. و ( ثانياً ) \_ اعتضاد هذا الخبر بالاخبار المتقدمة ، وبالاخبار المكثيرة الآتية \_ ان شاء الله تمالى \_ في باب الطواف ، من ان طواف الفريضة الما يبنى فيه على ما زاد على النصف بخلاف طواف النافلة فأنه يبنى فيه على الم الشيخ صحيحة محمد بن مسلم على طواف النافلة ، وهو خيد . وعاذ كرناه يظهر قوة القول المشهور . والله العالم .

المسألة الثالثة \_ قد صرح جمع من الاصحاب بانه يشترط في حج التمتع شروط اربعة : الاول \_ النية ، إلا انه قد اضطرب كلامهم في المعني المراد من هذه النبة هنا :

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: قد تكرر ذكرالنية هنا في كلامهم وظاهرهم ان المراد بها نية الحج بجملته . وفي وجوبها كذلك نظر . ويمكن ان يريدوا بها نية الاحرام . وهوحسن إلا انه كالمستغنى عنه ، فأنه من جملة الافعال وكما تجب النية له تجب لغيره ، ولم يتعرضوا لهما في غيره على الخصوص ولمل للاحرام من ية على غيره باستعراره وكثرة احكامه وشدة التكليف به . وقد صرح في الدروس بان المراد بها نية الاحرام . ويظهر من سلار في الرسالة ان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٠ و٤١ و٥٥ من الطواف ٠

المراد بها نية الخروج . انتهى .

ومن غفلات صاحب المدارك انه \_ بعد ان نقل عن جده انه ذكر عن ظاهر اصحابنا ان المراد بهذه النية نية الحج بجملته \_ قال : ونقل عن سلار التصريح به . ويمكن ان يكون في النسخة التي عنده من المسائك الحج عوض الخروج ، فان المنقول عن سلار قول آخر غير القولين المتقدمين ، وهو انه فسر النية بنية الخروج الى مكة ، كما افصح بنقله عنه الشهيد في الدروس .

ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط انه قال : شروط التمتع ستة ... الى ان قال : السادس النية وهي شرط في التمتع ، والافضل ان تكون مقارنة للاحرام ، فار قات جاز تجديدها الى وقت التحلل . ثم قال في المختلف : وفيه نظر ، فان الاولى الطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط .

واعتذر عنه في الدروس فقال : ولعله اراد نية التمتع في احرامه لا مطلق نية الاحرام ، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ ، لوعلى جواز العدول الى التمتع من احرام الحج والممرة المفردة . وهذا يشعر بان النية المعدودة هي نية النوع المخصوص . انتهى .

وكيفكان فأن هذا البحث مفروغ عنه عندنا ، لما عرفت في مقدمات الكتاب ، فأن النية من الامور الجبلية في كل فعل يأتى به العاقل المسكلف ، عبادة كان او غيرها . وأنما ذكرنا هذه السكلمات حكاية لما جرى لهم في المقام .

الثاني \_ وقوعه في اشهر الحج ، ويدل عليه من الاخبار صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه (١) في حديث قال في آخره : « وقال : ليستكون متمة إلا في اشهر الحج » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من اقسام الحج . والباب ٧ من العمرة ٠

وصحيحة زرارة (١) قال : « سألت ابا جعفر ﷺ عن الذي يلي المفرد للصحيح في الفضل ? فقال : يهل بالحج في المصبح في الفضل ? فقال : يهل بالحج في الشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسمى بين الصفا والمروة قصر واحل ، فإذا كان يوم التروية اهل بالحج ونسك المناسك ، وعليه الهدي ... الحديث » .

ورواية سميد الاعرج (٢) قال : « قال ابو عبدالله عُلِيْظ : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، اثما هي حجة مفردة » .

وروى الصدوق في القوي عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله على (٣) انه قال : « من حج معتمراً في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وال هو اقام الى الحج فهو متمتع ، لان اشهر الحج شوال وذو القمدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن واقام الى الحج فهي متمة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، وان اعتمر في شهر رمضان او قبله واقام الى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور افرد العمرة ، فان هو احب السيمتع في اشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٠ من اقسام الحج ، والباب ١ من الذبح · وتتمة الرواية : « وابما الاضحى على اهل الامصار » وفي الكافي ج ٤ ص ٤٨٧ « حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة » وكذا في الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ . وفي التهذيب كما في المتن .

 <sup>(</sup>٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٤ ، وفي الوسائل الباب ١٠ من اقسام الحج

يجاوز عسفان فيدخل متمتماً بعمرة الى الحج ، فأن هو احب ان يفرد الحج فليخرج الى الجمرانة فيلي منها » .

ثم انه قد اختلف الاصحاب وغيرهم في اشهر الحج ، فقال الشيخ في النهاية : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة . وبه قال ابن الجنيد . ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (١) و نقل عن المرتضي وسلار وابن ابي عقيل ( رضوان الله عليهم ) انها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الجلل وابن البراج : وتسعة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الحلاف والمبسوط الى طلوع الفجر من يوم النحر . وقال ابن ادريس الى طلوع الشمس من يوم النحر .

قال الملامة في المنتهى ؛ وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم . وقال في المختلف : التحقيق ان هذا نزاع لفظي ، فألهم ان ارادوا باشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من اشهره ، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه ، وان ارادوا بها ما يقع فيه افعال الحج فهي الثلاثة كملا لان باقى المناسك تقع في كمال ذي الحجة . فقد ظهر ان النزاع لفظي . وقريب منه ما قال في التذكرة وولده في الايضاح .

واستحسنه من تأخر عنه . وهو كذلك ، اذ لا خلاف في فوات وقت الانشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر ، كما انه لا خلاف في وقوع بعض افعال الحج كالطوافين والسعي والرمي في ذي الحج باسره • وبذلك يظهر ان هذا الخلاف لا يترتب عليه حكم ، وان النزاع في

 <sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٨ ، وفي الوسائل الباب ١١ من اقسام الحج ٠
 وفيه رواية ذلك من الكافي والتهذيب ايضاً ، كما سيأتى قريباً ٠

هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ الوارد في الآية ، وهو قوله عز وجل : « الحج اشهر معلومات » (١) .

والاظهر بالنظر الى القواعد اطلاقه على الثلاثة التي هي اقل الجمع ، وهو يرجع الى القول الاول .

ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله الحج (٢) قال : « ازالله ( تمالى ) يقول : الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٣) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة » .

وعن زرارة عن ابىجىفر للج (٤) قال : « الحج اشهر معلومات : شوال وذو القمدة وذو الحجة ، ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن ... الحديث »

وروى الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر في (٥) « في قول الله عز وجل : الحج اشهر معاومات (٦) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في ما سواهن » .

وعن معاوية بن عمار ـ باسنادين احدها حسن والآخر قوي ـ عن ابي عبدالله المنظل (٧) ﴿ في قول الله عز وجل : الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (٨) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فاي ذلك فعل فقد فرض الحج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : « الحج اشهر معلومات » وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة » •

<sup>(</sup>١) و٣) و(٦) و(٨) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.

 <sup>(</sup>٢) و(٤) و(٧) الوسائل الباب ١١ من اقسام الحج.

 <sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١١ من اقسام الحج · وفي بمض النسخ « ابان »
 بدل « زرارة » راجع الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ ·

واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى : فمن فرض فيهر الحج (١) ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر . ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق (٢) وهو سائغ يوم النحر متى تحلل في اوله .

ويؤيده ما رواه الـكليثي عن على بن ابر اهيم باسناده (٣) قال : « اشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » .

الثالث ــ ان يأتي بالحج والممرة في عام واحد ، وهو من ما لا خلاف فيه بينهم .

و تدل عليه جملة من الاخبار: منها ـ ما تكاثر نقله من قوله علا (٤): « دخلت العمرة في الحج مكذا.وشبك بين اصابعه » ·

وما رواه الكايني في الصحيح او الحسن على المشهور عن حماد بن عيسى عن ابى عبدالله علي (٥) قال : « من دخل مكة متمتماً في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج ، فأن عرضت له حاجة الى عسفان او الى الطائف او الى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج ، فلا يزال على احرامه ، فأن رجع الى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى ... الحديث » .

<sup>(</sup>١) و(٢) سورة البقرة، الآية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١١ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢ رقم ٤ و٢٧ و٣٣ ، والباب ٥ رقم ١٠ من اقسام الحج . واللفظ المذكور هنا يوافق ما ورد في الحديث ٣٣ بإضافة : ﴿ الى يوم القيامة ﴾ . وارجع في تشخيص لفظ الفقرة الواردة في صحيح معاوية بن عمار الى الصفحة ٣١٧ والتعليقة (١) ٠

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج .

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (١) قال : « قلت لابي عبدالله على : من ابن افترق المتمتع والمعتمر ? فقال : ان المنمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر اذا فرغ منها ذهب حيث شاء . وقد اعتمر الحسين على في ذي الحجة ثم راح يوم التروية الى العراق والناس يروحون الى منى » .

وعن صفوان في الصحيح عن ابي جعفر تنزيّ (٢) قال : « اذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة وصلى الركمتين خلف مقام ابراهيم تنزيّ فليلحق باهله ان شاء . وقال : أنما انزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتمة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج » .

وعن ابان عن من اخبره عن ابي عبدالله على (٣) قال : « المنمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج ، إلا ان يأ بق غلامه او تضل راحلته ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة » .

وفي صحيحة زرارة عن ابي جعفر للمؤلج (٤) قال : «قلت له : كيف المتع ? قال : تأتي الوقت فتلبي ... الى ان قال : وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج » .

وصحيحته الاخرى عنه 援 (٥) قال : « قلت لابي جمفر 堰 ، كيف

<sup>(</sup>١) الوسائل الباك ٧ من العمرة .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٥ من العمرة . وصفوان يرويه عن نجية عن ابي جمفر
 ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج ، والباب ٢٢ من الاحرام .

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٥ و٢٢ من اقسام الحج. وارجع الى الاستدراكات

آمتع ? فقال : يأتي الوقت فيلمي بالحج ، فاذا آنى مكة طاف وسمى واحل من كل شيً . وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج » .

وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية (١) قال : « قلت لا بي عبدالله إلى : أنهم يقولون في حجة المتمتع حجته مكية وعمرته عراقية (٢) ? فقال : كذبوا ، او ليس هو مرتبطاً بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجه » ..

اقول: تحقيق الكلام في ممنى هذا الخبر هو انه لما كان المخالفون في ذلك الوقت ينفون حج التمتع ويقولون بالافراد والقران خاصة ، تبماً لامامهم الذي حرم حج التمتع \_ زعموا ان ما يأتى به الشيمة من حج التمتع المشتمل على العمرة والحج يرجع بالأخرة الى العمرة المفردة وحج الافراد ، فادت العمرة بالاحلال تصير مفردة ، ويصير الحج حينتذ بعدها حجاً مفرداً وان كانت العمرة فيه متقدمة على الحج . وتسميتهم لها عمرة عراقية لكون شيعة العراق الذين هم من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) يومئذ. يفعلون ذلك . وحاصل كلامهم ان هذه العمرة وان تقدمت على الحج فاعا هي مفردة (٣) والحج افراد ، وهو معنى قولهم : « حجته مكية » فرد عليهم و كذبهم في ما ادعوه من افراد العمرة بالاحلال بعدها ، بان ارتباط العمرة بالحج اعا هو من حيث انه لا يجوز للمعتمر بهذه العمرة الخروج من مكة حتى يأتي بالحج .

<sup>(</sup>١) السكافي ج ٤ ص ٢٩٤ ، وفي الوسائل الباب ٤ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٢)؛ في فتح الباري لابن حجر ج ٣ ص ٢٧٨ : تفسير الحجة المكية بانها قليلة الثواب لقلة مشقتها . وحكى عن ابن بطال ان معنى ذلك افشاء الحج من مكة كما ينشىء اهل مكة منها فيفوت فضل الاحرام من الميقات .

<sup>(</sup>٣) المني ج ٣ ص ٢٧٦.

وما ربحا يقال من ان علماء العامة لا يحرمون حبح التمتم فيسلم (١) لكن المعلوم من اقوال عمر واخبارهم المروية عنه هو التحريم (٢) وليكن من تأخر من علمائهم له لشناعة الأمر بمخالفة الكتاب العزيز للحصوا تحريمه بالعلمول من الافراد الى التمتع (٣) والاخبار المشار اليها لا تساعده ، بل هي ما بين صريح او ظلمو في التحريم مطلقاً ، كل حققناه في كتابنا ، سلاميل الحديد في تقييد ابن ابي التحديد .

الرابع \_ ان يحرم بالحج من بطن مكة ، وافضله المسجد ، وافضله المقام او الحجر . وقدد اجمع علماؤنا كافة على إن ميقات حج التمتع مكة . وستأتي الاخبار الدالة على ذلك عند ذكر المسألة .

ومنها \_ صحيحة عمرو بضحريث الصيرفي (٤) قال : « قلت لابى عبدالله الكعبة عن ابن اهل بالحج ? قال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق » ..

وافضل مكة المسجد اتفاقاً ، وافضل المسجد مقام ابراهيم او الحجر ، كما يدل عليه قوله ﷺ في صحيحة معلورية بن عمار (٥) : « اذا كان يوم التروية ــ ان

<sup>(</sup>١) المغنى ج ١٣٠٥ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري باب التمتع على عهد رسول الله عِلَيَّة ، وعمدة القارئ ج ٤ ص ٥٦٨ ، والمحلى ج ٧ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) عبدة القارئ ج ٤ ص ٥٥١ ، وشرح النووي لصحيح مسلم على هامش ارشاد السارى ج ٥ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢١ من المواقيت

<sup>(</sup>٥) الوسائل النائب ٥٢ من الاحرام ، والباب ١ من احرام الحج .

شاء الله تعالى .. فاغتسل ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم الحليظ او في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس ، فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجرة ، فاحرم بالحج » .

وعلى هذا فلا يجزى الاحرام بحج التمتع من غير مكة ولو دخل مكة باحرامه ، بل لابد من استئنافه منها ، كما هو الممروف من مذهب الاصحاب ، وبه قطع في الممتبر من غير نقل خلاف ، واسنده العلامة في التذكرة والمنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه . وربما اشعرت عبارة الشرائع بوقوع الخلاف في ذلك ، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك نقل عن شارح ترددات الكتاب انه انكر ذلك ، ونقل عن شيخه ان المحقق قد يشير في كبتابه الى خلاف الجمهور ، او الى ما يختاره من غير ان يكون خلافه مذهباً لأحد من الاصحاب ، فيظن ان فيه خلافاً .

وكيف كان فالحلاف في هذه المسألة ان تحقق فهو ضعيف لا يلتفت اليه لان الاحرام بحج التمتع من غير مكة خلاف ما دلت عليه الاخبار فيكون فاسدا، إذ مجرد المرور على الميقات لا يكفي ما لم يجدد الاحرام منه، لان الاحرام غير منعقد، فيكون مروره من الميقات جاريا مجرى مرور المحل به.

بق السكلام في ما لو تعذر الاستئناف من مكة ، فقد صرح جملة من الاصحاب بانه يستأنف حيث امكن ولو بعرفة ان لم يتممد ذلك ، بمعنى انه ان تعمد الاحرام من غير مكة مع امكان الاحرام منها فانه يبطل احرامه ، وان احرم من غيرها جهلا او نسياناً فانه يجب عليه ان يستأنفه حيث امكن ولو بعرفة .

اما الحكم الاول وهو بطلان الاحرام مع تعمد ذلك فلمدم تحقق الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة · واما الثاني وهو النجديد مع الجهل والنسيان فلصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ﷺ (١) قال : « سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك · فقد تم احرامه » ·

ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والخلاف انه اجزأه احرامه وصح حجه ، ولا دم عليه ، سواء احرم من الحل او الحرم ·

ولو اتفق التجديد بناه على المشهور من الميقات او المرور على الميقات بمد التجديد في غيره ، فهل يسقط عنه دم المتعة ام لا ? قولان مبنيان على ان دم المتعة نسك كنيره من افعال الحج فلا يسقط ، وهو المشهور بين الأصحاب ، او جبران لما فأت في احرام الحج من وقوعه من غير الميقات حيث انه أنما يقم من مكة ، فجمل هذا الدم جبرانا لذلك . وهو قول لبعض العامة (٢) واليه ذهب الشيخ في المبسوط . وعلى هذا فيسقط الدم هنا لو احرم من الميقات او من عليه محرماً .

قال شيخنا الشهيد في الدروس: ولو تعذر احرامه من مكة بحجه احرم من حيث يمكن ولو من عرفة ان لم يتممد وإلا بطل حجه ، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو احرم من ميقات المتعة • وفي المبسوط: اذا احرم المتمتع من مكة ومضى الى الميقات ومنه الى عرفات صح واعتد بالاحرام من الميقات ، ولا يلزمه دم • وعنى به دم التمتع • وهو يشعر بانه لو انشأ الاحرام من الميقات لا دم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ و٢٠ من المواقيت ٠

<sup>(</sup>۲) المذب للشيرازي الشافعي ج ۱ ص ۲۰۱، ونسبه في بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۷۳ الى الشافعي ٠

عليه بطريق الاولى . وهذا بناء على ان دم التمتع جبران لا نسك ، وقد قطع في المبسوط بانه نسك . ولا جماعنا على جواز الاكل منه · وفي الخلاف قطع بذلك ايضاً ، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات . وهو الاصح · انتهى ·

اقول : والمراد بالاحرام من الميقات في هذا المقام الاحرام منه اضطراراً للقطع بان الاحرام منه اختياراً غير جائز ، لان موضعه الشرعي انما هو مكة كما عزفت ·

المسألة الرابعة ـ الاشهر الاظهر انه لا يجوز المتمتع بعد الاتيان بعمرته الخروج من مكة على وجه يفتقر الى استئناف احرام ، بل اما ان يخرج محرماً بالحج واما ان يمود قبل شهر ، فأن انتنى الامران جدد عمرة ، وهي عمرة النمتع .

وحكى الشهيد في البروس عن الشيخ في النهاية وجماعة انهم اطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع ، لارتباط عمرة التمتع بالمحج ، فلو خرج صارت مفردة . ثم قال : ولعلهم ارادوا الخروج المحوج الى عمرة اخرى \_ كما قال في المبسوط \_ او الخروج لا بنية المود .

ونقل عن ابن ادريس انه لا يحرم ذلك بل يكره ، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة . وهو ظاهر العلامة في المنتهى ، حيث قال : يكره للمتمتع بالعمرة ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة ... الى آخره · و بمثل ذلك صرح في التذكرة ايضاً ·

ومن ما يدل على القول الاول الاخبار الكثيرة، ومنها \_ صحيحة حماد ابن عيسى عن ابي عبدالله على (١) قال : « من دخل مكة متمتماً في اشهر الحج لم بكن له ان مخرج حتى بقضي الحج ، فان عرضت له حاجة الى عسفان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج .

او الى الطائف او الى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج ، فلا يزال على احرامه ، فان رجم الى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه ، وان شاه كان وجه ذلك الى منى . قلت : فان جهل فخرج الى المدينة او الى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان البحج في اشهر الحج يريد الحج ، ايدخلها محرماً او بغير احرام ? فقال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرماً . قلت : فاي الاحرامين والمتمين متعته : الأولى او الاخيرة ؟ قال : الاخيرة مى عمرته ، وهى المحتبس بها التى وصلت بحجته » .

وفي الحسن عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله الللى (١) : « في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة ارادان يمضي اليها ? قال : فقال : فليفتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فارف لم يقدر على الرجوع الى مكم مضى الى عرفات » .

وفي الحسن عن الحلبي (٢) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالممرة الى الحج، يريد الخروج الى الطائف ? قال : يهل بالحجمن مكة ، وما احب ان يخرج منها إلا عرماً ، ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : فان اراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليسله ذلك ، لانه مم تبط بالحج حتى يقضيه ، إلا ان يعلم انه لا يفوته الحج ، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة علا ، وان رجع في غير ذلك الشهر دخلها عرماً .

بقى الكلام في الشهر و تحديده ، فقيل ؛ المراد بالشهر من وقت احلاله مرى

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج

<sup>(</sup>۳) ص ۳۰.

الاحرام المتقدم . اختاره شيخنا الشهيد الثاني وجماعة .

قال في المسالك : ولو وقع الاحرام في اثناء الشهر اعتبر بالمدد ، وهل الممتبر كون الشهر من حين الاهلال ام من حين الاحلال ? اشكال ، منشأه اطلاق النصوص واحتالها للامرين مما . واعتبار الثاني اقوى . انتهى .

ونقل عن الملامة في القواعد انه استشكل احتساب الشهر مر حين الأحرام او الاحلال .

وقال المحقق في النافع : ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه اجزأه وان عاد في غيره احرم ثانياً .

قال في المدارك بعد نقل العبارة : ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الاحرام او الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه اذا وقع بعد احرام متقدم . قال : وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية ، قانه قال في المتمتع : فأن خرج من مكة بغير احرام ثم عاد ، فأن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره النبي يدخل مكة بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها عرماً بالعمرة الى الحيج ، وتكون عمرته الاخيرة . ونحوه قال في المقنمة .

وقال الملامة في المنتهى : ولو خرج بغير احرام ثم عاد ، فان كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه لم يضره الى الحج ، وتكون عمرته الاخيرة هي التي يتمتع بها الى الحج ، ونحوه عبارته في التذكرة .

وهذه العبارات كلها متفقة الدلالة على ان المراد بالشهر هو الذي خرج فيه ولا تعرض فيها لـكونه من حين الاحرام او الاحلال بوجه.

الأخبار ايضاً ، كَصِحيحة حماد بن عيسى المتقدمة ، فإن الظاهر من قوله .. : « أن رجع في شهره » بعد قول الراوي : « فإن جهل فخرج الى المدينة » \_ إن المراد شهر خروجه ، ولهذا استدل بها الشيخ في التهذيب الشيخ المفيد على ما ذكره في عبارة المفتمة الدالة على أن الاعتبار بشهر الخروج .

واظهر منها في ما قلناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله على (١) : « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ? قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، وان دخل في غيره دخل باحرام » .

وروى الصدوق في الفقيه (٢) مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه قال: 
« اذا اراد المتمتع الحروج من مكة الى بمض المواضع فليس له ذلك ، لانه مرتبط 
بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فأذا علم وخرج ثم رجع 
وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وأن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها 
عرماً » وهي صريحة في ما ذكرناه ، ومثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي 
التي قدمناها .

وهذه الرواية بكما ترى \_عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها إلا في الفاظ يسيرة .

واما ما رواه السكليني والشيخ في الموثق عن اسحاق بن عار (٣) ــ قال : « سألت ابا الحسن ( عليهالسلام ) عن المتمتع يجي ُ فيقضي متمته ثم تبدو له الحاجة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥١ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) ج ٢ ص ٢٣٨ ، وفي الوسائل الباب ٢٧ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج.

فيخرج الى المدينة او الىذات عرق او الى بمض المعادن ? قال : يرجع الى مكة بمسرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لسكل شهر عمرة ، وهو ممتهن بالحج. قلت : فأنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ? قال : كان ابي مجاوراً ههنا فخرج يتلقى بمض هؤلاه ، فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج » \_

فهي لا تخلو من اشكال من وجهين : احدها ـ ان ظاهر التعليل المذكور فيها اعتبار مضى الشهر من حين الاحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، وهو خلاف ما صرحت به الاخبار المتقدمة من انه ان رجع في شهر خروجه دخل محلا وإلا دخل محرماً . وثانيها ـ انها دلت على جواز الاحرام بالحج من غير مكة وهو خلاف ما استفاضت به الاخبار واتفقت عليه كلمة الاصحاب .

وظاهر جملة من الأصحاب القول بهذه الرواية هنا مع ما عرفت .

قال في الدروس: ولو رجع في شهره دخلها محلا، فأن احرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق (عليه السلام) (١) انه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة اليها.

وقال العلامة في التذكرة بعد البحث في المسألة : اذا عرفت هذا فلو خرج من مكة بغيراحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له ان يدخلها محرما بالحج ، ويجوز له ان يدخلها بغير احرام ، على ما تقدم . انتهى .

ولم ار من تنبه لما ذكرناه سوىالعلامة في المنتهى ، حيث قال : لو خرج من مكة بغير احرام وعاد فى الشهر الذي خرج فيه استحب له ان يدخلها محرماً بالحج ، ويجوز له ان يدخلها بغير احرام على ما تقدم ، روى الشيخ في الصحيح

<sup>(</sup>١) في حديث اسحاق بن عمار المتقدم.

عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن (عليه السلام) ... ثم ساق الرواية الى آخرها كما قدمناه . ثم قال : هذا قول الشيخ (رحمه الله) واستدلاله ، وفيه اشكال ، إذ قد بينا انه لا يجوز احرام الحج المتمتع إلا من مكة . انتهى .

وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ قوة في معارضة الاخبار المتقدمة المعتضدة بعمل الاصحاب، سيامع ما عرفت من الاشكال المذكور، وهي مهجأة الى قائلها.

واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (١) \_: « في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة ? فقال : يدخل مكة بغير الحرام » \_ فحمله الشيخ على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه .

اقول : وعلى ذلك يحمل ايضاً ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) : ﴿ انه خرج الى الربذة يشيع ابا جعفر (عليه السلام) ثم دخل مكة حلالا » .

### فروع

الاول \_ الظاهر من كلام الاصحاب ان سقوط الاحرام في من عاد في الشهر المذكور انما هوبالنسبة الى من خرج بعد احرام ، كما صرحت به جملة من عبائرهم ، اما من لم يكن كذلك كقاطني مكة \_مثلا \_فانه لو خرج منهم احد الى خارج الحرم فانه يجب عليه الاحرام متى اراد الدخول ، وصحيحة حماد المتقدمة وكذا رواية كتاب الفقه ومرسلة الصدوق (٣) صريحة في من خرج بعد احرام ، اما صحيحة حفص (٤) فهي مطلقة ، والظاهر حملها على الروايات المذكورة وتقييد اطلاقها عما دلت

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل الباب ٥١ من الاحرام.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦٧ و ٣٦٣ و ٣٦٥

عليه من تقدم الاحرام . واما صحيحة جميل ومثلها موثقة ابن بكير فيمكن حلها على خلك الاخبار ايضاً كما قدمنا ، وان كان اطلاقها من جهتين : من جهة تقدم الاحرام ، ومن جهة اعتبار الشهر . ويمكن حملها على من لم يتقدم منه احرام ، إلا انه في موثقة ابن بكير لا يخلو من بمد ، إذ من الظاهر ان الصادق (عليه السلام) قد تقدم منه احرام في دخول مكة . والحمل على من لم يتقدم منه احرام انما يظهر بالنسبة الى قاطني مكة .

الثاني \_ الظاهر من اطلاق الروايات المتقدمة الدالة على انه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الاتيان بعمرة التمتع انه متى اكل العمرة المندوبة وجب عليه الحج ، وعلى ذلك فص الشيخ (قدس سره) وجملة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) ويؤيده قول النبي عليمالله (١): « دخلت العمرة في الحج هكذا . وهبك بيناصا بعه » قيل : ويحتمل عدم الوجوب لانهما نسكان متفايران . وهوضعيف . وهذا الاحمال متجه على قول من يقول بكراهة الخروج ، كما قدمنا نقله عن ابن ادريس والعلامة في الكتابين المتقدمين . والاخبار المذكورة ترده .

الثالث ـ قد عرفت ان مقتضى صحيحة حماد المتقدمة ان عمرته هي الثانية وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، وعلى هذا فالعمرة الاولى صارت عمرة مفردة ، والأشهر الاظهر وجوب طواف النساء فيها ، ومقتضى افرادها هو وجوب ذلك فيها ، إلا أنى لم اقف على قائل بذلك ، قال في الدروس : وفي استدراك طواف النساء في الاولى احمال . وقال في المدارك : وهل تفتقر الاولى الى استدراك طواف النساء ? وجهان ، من ان مقتضى افرادها ذلك ، ومن تحقق الخروج من افعال العمرة سابقاً وحل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم . ولمل الثاني ارجح ، انتهى ، والمسألة محل توقف ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) ارجع الى الصفحة ٣٥٦ والتعليقة (٤) فيها .

# المطلب الثاني

في حج الافراد والقران وفيه مباحث:

الاول ـ صورة حج الافراد ان يحرم من الميقات او من حيث يصح له الاحرام منه بالحج ، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم الى المشعر فيقف به ثم الى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلى ركمتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلى ركمتيه .

وعليه عبرة مفردة بمد الحج والاحلال منه متى كان حج الاسلام وكانت الاستطاعة لهما ، فلوكان الحج مندوباً ، او منذوراً ولم تدخل في النذر ، او لم يستطع لها وانما استطاع لحج الاسلام خاصة ، فلا عمرة كما تدل عليه الاخبار الواردة بكيفية حج الافراد . وقد صرح العلامة وغيره بان من استطاع للحج مفرداً دون المعرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعى الاستطاعة لها . وصرح شيخنا الشهيد الثاني توجوب المعرة خاصة لو استطاع لها دون الحج .

وشروطه ثلاثة : النية ، وان يقع في اشهر الحج ، وان يمقد احرامه من ميقاته او من دويرة اهله .

وافعال القارن وشروطه كالمفرد غيرانه يتميز عنه بسياق الهدى عند احرامه ومن اخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) انه قال في القارن : « لا يكون قراز، إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عندمقام ابراهيم علي وسمى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساه ... واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤١ ، وفي الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج .

وركمتان عند مقام ابراهيم ﷺ وسمى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف الزيارة وهو طواف النيارة وهو طواف النياء ...» .

وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال: 

« انحا نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بافضل منه إلا 
بسياق الهدى ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركمتين خلف المقام ، وسعى 
واحد بينالصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج . وقال : ايما رجل قرن بين 
الحج والعمرة فلا يصلح إلا إن يسوق الهدي قد اشعره وقلده . والاشعار ان 
يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها . وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة » .

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : « يقرن بين الصفا والمروة » هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها ، ويشبه ان يكون و مماً من الراوي ، إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ، ولعل الصواب : « يقرن بين الحج والمعرة » كما قاله في آخر الحديث ، ويكون معناه ان يكون في نيته الاتيان بهما جميعاً مقدماً للحج ، لا باحدها مفردا دون الآخر ، وليس المراد ان يجمعهما في نية واحدة ويتمتع بالمعرة الى الحج ، فإنه التمتع وليس فيه سياق هدي ، وفي التهذيب فسر القران بينهما في قوله : « إيما رجل قرن بين الحج والمعرة » بان يشترط في نية الحج ان لم يتم له الحج يجمله عمرة مبتولة ، كما يشعر به الحديث الآتي .

وما رواه في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله على (٢) قال : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسمى واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة » •

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤٢ ؛ وفي الوسائل الباب٢ و٥ و١٢ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج

وما روزاه في السكافي في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه الله (١) قال : « المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركمتان عند مقام ابراهيم عليه وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية » .

وقد تقدم أن هذين القسمين فرض حاضري المسجد الحرام ، وهم من كان في نواحي مكة في مسافة على أية وأربمين ميلا على الاشهر الاظهر .

وهل يجوز لهم المدول في حجالاسلام الىالتمتع ? اما للضرورة ـ كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم امكان التأخير الى ان تطهر ، او خوف عدو ، او فوات الرفقة ، فلا يمكنها الاتيان بالممرة المفردة ـ فالظاهر انه لا خلاف فيه .

واستدل عليه ــ مضافاً الى العنومات ــ بفحوى ما دل على جواز عدول · المتمتع الى حج الافراد مع الضرورة ، فإن الضرورة اذا كانت مسوغة للعدول عن الأفضل الى المفضول فلان تكون مسوغة للمكس اولى ·

واما المدول اختياراً فالاشهر الاظهر عدمه ، وللشيخ قول بجواز ذلك محتجاً \_على ما نقل عنه \_ بإن المتمتع آتى بصورة الافراد وزيادة غير منافية فوجب ان يجزئه .

ورده في المعتبر بانا لا نسلم انه آتى بصورة الافراد، وذلك لأنه اخل بالاحرام للحج من ميقاته واوقع مكانه العمرة وليسمأ موراً بها فوجب ان لا يجزئه اقول: والاظهر في رد هذا القول هو الآية والاخبار الصحيحة الصريحة ، اما الآية فقوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام (٣) فأنه يدل بمفهومه على ان الحاضر ليس له ذلك .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥

وتمضدها الاخبار الواردة بتفسيرها ، كصحيحة على بن جعفر (١) قال : « قلت لاخي موسى بن جعفر ﷺ : لاهل مكة ان يتمتموا بالعمرة الى الحج ؟ فقال : لا يصلح ان يتمتموا ، لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام » (٢) .

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة في المسألة الاولى من مسائل المطلب الاول وينبني ان يعلم - كما اشرنا اليه في اول الكلام - ان محل الخلاف انما هو في حج الاسلام ، واما المتطوع بالحج والناذر له مطلقاً فيتخير بين الأنواع الثلاثة وان كان التمتع افضل كما تقدم .

البحث الثاني ـ قد عرفت من ما قدمنا ان القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بسياق الهدي ، وسمى قارنا لسياقه الهدي في احرامه وانه قرنه به .

وذهب ابن ابي عقيل الى ان القارن يلزمه قران الحج مم العمرة لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه ، ولا يجوز قران العمرة معالحج إلا لمن ساق الهدي و نحوه نقل عن الجعني .

وحكى فى المعتبر عن الشيخ في الخلاف انه قال : اذا اتم المتمتع افعال عمرته وقصر فقد صار محلا ، فان كان ساق هدياً لم يجز له التحلل وكان قار ناً . ثم قال : وبه قال ابن ابي عقيل . ومقتضى ذلك ان القارن هو المتمتع اذا ساق هدياً .

وعبارة ابن ابي عقيل المتقدمة وانكانت قاصرة عن هذا المعنى لـكن ينبغي حملها عليه ، لانه لو اريد بقران الحج مع العمرة في كلامه ان يقرن بينها في احرام واحد فالظاهر انه لا ريب في بطلانه ، إلا ان العلامة في التذكرة نقل عن ابن ابى عقيل ذلك ، حيث قال : قد بينا ان القارنهو الذي يسوق عند

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥.

احرامه بالحج هدياً ، عند علمائنا اجمع إلا ابن ابي عقيل ، فأنه جمله عبارة عن من قرن بين الحج والعمرة في احرام واحد . وهو مذهب العامة باسرهم (١) انتهى .

وقال شيخنا الشهيد في الدروس \_ بمد ان ذكر ان سياق الهدي يتميز به القارن عن المفرد على المشهور \_ : وقال الحسن : القارن من ساق وجمع بين الحج والممرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج . فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السمي ، فان القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة . وظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة وصرح ابن الجنيد بانه يجمع بينها ، فان ساق وجب عليه الطواف والسمي قبل الخروج الى عرفات ولا يتحلل ، وان لم يسق جدد الاحرام بمد الطواف ولا محل له النساء وان قصر . وقال الجمني : القارن كالمتمتع غير انه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق وفي الخلاف : ا عما يتحلل من اتم افعال المعرة اذا لم يكن ساق ، فان كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا . وظاهره ان المتمتع السائق قارن و حكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه . انتهى كلام شيخنا المذكور افاض الله عليه السرور .

وظاهر هذا الكلام موافقة جملة من الاصحاب لابن ابي عقيل في هذه المقالة في الجملة وان اختلفوا في بمض التفاصيل ، مع انه لم يتعرض احد منهم لذكر دليل في المقام.

وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للاخبار المتقدمة في البحث الاول . احتج ابن ابيعقيل على ما نقل عنه بما روى(٢) : ( ان علياً علي حيث انكر

<sup>(</sup>۱) المغني ج ۳ ص ۲۷۹ و ۲۸۶ ، وبدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۹۷ ، والمهذب ج ۱ ص ۲۰۰ ، وبداية المجتهدج ۱ ص ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢١ من الاحرام.

عليه عُمَان قرن بين الحج والعمرة فقال : لبيك بحجة وعمرة مماً » وبقوله على صحيحة الحلمي المتقدمة (١) : « ايما رجل قرن بين الحج والممرة فلا يصلح إلا ان يسوق الحدى ... الى آخر الحدى ..

واجاب في المختلف عن الاول بانه مروي من طرق الجمهور (٢) فلا يكون حجة علينا . وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب من ان قوله للهيلا : « ايما رجل قرن بين الحج والمعرة » يريد به في تلبية الاحرام ، لأنه يحتاج ان يقول ان لم تكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوي المعرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتماً ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فان لم يتم له الحج فيجمله عمرة مبتولة . ثم استدل عليه بصحيحة الفضيل المتقدمة (٣) .

اقول: لا ريب انصحيحة الحلمي المذكورة قد صرحت بان نسك القارن بهذا المعنى (٤) كنسك الفردليس افضل منه إلا بسياق الهدي ، وحينئذ فبأي معنى فسر قوله: « ايما رجل قرن بين الحج والعمرة » فانه لا ينطبق على مذهب ابن ابي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج ، فانه ليس شيء من هذا في حج الافراد . وبالجلة فان هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في ان حج القارب كالمفرد لا يتميز عنه إلا

<sup>(</sup>۱) و (۳) ص ۴۷۰.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري باب ( التمتع والقرآن والافراد بالحج ) وصحيح مسلم باب (جواز التمتع) وتقدم بيان مصدره من طرقنا في التعليقة (٢) ص ٣٧٣ وسيأتي منه ( قدس سره ) ص ٣٧٥ انه مروي من طرقنا

<sup>(</sup>٤) ليس في الخطية كلمة : « بهذا الممنى » .

بالسياق . ثم لو سلمنا دلالتها على ما ادعى او فرض وجود دليل ظاهر على ذلك لكان سبيله الحمل على التقية ، لما عرفت من عبارة التذكرة ان ذلك مذهب العامة باسرهم (١) .

وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر ما صورته : قلت : كذا صورة متن الحديث في نسخ التهذيب التي رأيناها ، ولا يظهر لقوله : «يقرن بين الصفا والمروة » معنى ، ولعله اشارة على سبيل التهكم الى ما يراه اهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة (٢) وان ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع ، وانما ينمقد له من النسك مثل نسك المفرد ، وصيرورته قراناً انما هو بسياق الهدى . وعلى هذا ينبغي ان ينزل قوله اخيراً : « ايما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي » يعنى : من اراد القران لم يتحصل الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي » يعنى : من اراد القران لم يتحصل له معناه إلا بسياق الهدي ، ولا ينمقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد ، لامتناع اجتماع النسكين ، وهو قاصد الى النلبس بالحج اولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه . وبهذا التقريب ينبغي النظر الى الحديث في الاحتجاج لما صار اليه بمض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة . ولشيخ وغيره في تأويله - باعتبار منافاته للاخبار الكثيرة الواردة من طرق الاصحاب بتفسير القران سكلام غير مدائنا صديد . انتهى .

واما ما ذكره في المختلف \_ في الجواب عناول دليلي ابن ابي عقيل ، منان الحديث منطريق الجمهور \_ ففيه ان الحديث موجود من طرقنا (٣) كما سياً تى ان شاء الله ( تمالي ) في موضمه ، إلا انه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن ابي عقيل بوجه

<sup>(</sup>۱) و(۲) المغني ج ٣ ص ٢٧٦ و ٢٨٤ ، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١٦٧ والهذب ج ١ ص ٢٠٠ ، وبداية المجتهدج ١ ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في التعليقة (٢) ص ٣٧٣

لان الجمع بينها في التلبية مندوب اليه في اخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي (١) بيان ذلك ان شا. الله تعالى .

البحث الثالث ــ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه يجوز للمفرد والقارن بمد دخولهما مكة الطواف مستحباً ، واحتج عليه في المدارك بانه مقتضى الأصل ولا ممارض له .

اقول : وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار عرب ابى عبدالله علي (٢) قال : « سألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ? قال : نم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركمتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يمقدان ما احلا من الطواف بالتلبية » .

واما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر ، وعزاه في المعتبر الى فتوى الاصحاب ، ونقل عن ابن ادريس المنع من التقديم محتجاً باجماع علمائنا على وجوب الترتيب . واجاب عنه الملامة في المنتهى بان الشيخ ادعى الاجماع على جواز النقديم ، فكيف يصح له دعوى الاجماع على خلافه ? قال : والشيخ اعرف بمواضع الوقاق والخلاف .

ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة ، ومنها ـ ما رواه السكليني والشيخ عنه عن حماد بن عنمان في الصحيح (٣) قال : « سألت ابا عبدالله للهلل عن مفرد الحج ، أيسجل طوافه او يؤخره ? قال : هو والله سواء عجله او اخره وعن زرارة في الموثق (٤) قال : « سألت ابا جمفر للهل عن المفرد للحج

<sup>(</sup>١) في مندوبات الاحرام في استحباب التلفظ بما غزم عليه .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب٢ و١٦ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ١٤ من اقسام الحج

يدخل مكة ، يقدم طوافه او يؤخره ? قال : سوا. » .

وما رواه السكايني في الموثق عن زرارة (١) قال : « سألت ابا جعفر ﷺ عن مفرد الحج ، يقدم طوافه او يؤخره ? قال : يقدمه . فقال رجل الى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان اذا قدم اقام بفخ حتى اذا راح الناس الى منى راح معهم . فقلت له : من شيخك ؟ قال : على بن الحسين ﷺ . فسألت عن الرجل فاذا هو اخو على بن الحسين (عليهما السلام) لامه (٢) » .

وعن اسحاق بن عمار معلقاً عن ابي الحسن ﷺ (٣) قال : « هما سواء عجل او اخر » .

#### وروى الـكليني في الموثق عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله 🍇 (٤)

(١) الوسائل الباب ١٤ من اقسام الحجج. وقوله : «حتى اذا راح الناس الى منى ؟ موافق لما ورد في النهذيب ج ٥ ص ٤٥ عن السكليني ، كما هو موافق لما رواه فى التهذيب ج ٥ ص ٤٧٧ باسناد آخر ، إلا انه في السكافي ج ٤ ص ٤٥٩ هكذا : «حتى اذا رجم الناس الى منى ».

(٢) قال في الوافي بعد نقل الحديث في باب (ترتيب المناسك والاقامة على الحائض): بيان \_ قد ثبت ان ام على بن الحسين (صلوات الله عليهما) كانت بكراً حين تزوجها الحسين (صلوات الله عليهما) إلا انه كانت الحسين (عليه السلام) ام ولد قد ربت على بن الحسين الحسين المحمد بانها امه اذ لم يعرف اما غيرها ، فتزوجت بعد الحسين (عليه السلام) وولدت هذا الرجل واشتهر بانه اخوه لامه .

- (٣) الوسائل الباب ١٤ من اقسام الحج .
- (٤) الكافي ج ٤ ص ٤٥٧ ، وفي الوسائل الباب ١٤ من اقسام الحج ... . والمديث يتضمن اسئلة هذا ثالثها ، واللفظ هكذا : « قلت : المفرد بالحج ... » .

#### - ٣٧٨ – (هل يجوز للمتمتع تقديم طواف الحبج والسمي اختياراً ?) ج ١٤

قال : « سألته عن المفرد للحج اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ايمجل طواف النساء ? فقال : لا ، أنما طواف النساء بمد ما يأتى منى » .

وقد قطع الاصحاب من غير خلاف يعرف بانه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج والسمى اختياراً ، وربما ادعوا عليه الاجماع .

واستدلوا على ذلك برواية ابى بصير (١) قال : « قلت : رجل كان متمتماً واهل بالحج ? قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتى عيرفات ، فان هو طاف قبل ان يأتى منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » .

وبازا، هذه الرواية جبلة من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التقديم اختياراً:

كصحيحة على بن يقطين (٣) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسمى بين الصفا والمروة قبل خروجه الى منى ? قال : لا بأس به » .

وصحيحة جميل (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع يقدم طوافه وسميه في الحج ? فقال : ها سيان قدمت او اخرت » .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٣- من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية وردت في التهذيب ج ٥ ص ٤٧٧ عن ابن بكير وجميل عن ابي عبدالله عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عن المتمتع ... ٥ وقد اورد في الوسائل الرواية من النهذيب في الباب ١٣ من اقسام الحج ، وجمن الفقيه في الباب ٢٤ من الطواف . وقد فصل المصنف (قدس سره) سؤال جميل واورده مستقلا .

#### ج ١٤ ( هل يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج والسمي اختياراً ?) -- ٣٧٩ --

وصحيحة حفص بن البختري عن ابى الحسن (عليه السلام ) (١) : « في تمجيل الطواف قبل الخروج الى منى ? فقال : ها سواء أخر ذلك او قدمه يعني : للمتمتع » .

وصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (٢) قال : « سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة قبل خروجه الى منى ? ففال : لا بأس » .

قال في المدارك بعد طعنه في رواية ابى بصير بضعف السند : واجابالشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة . وهو بسيد ، مع انه لا ضرورة الى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة . والمتجه جواز التقديم مطلقاً ان لم ينعقد الاجماع القطعى على خلافه . انتهى .

وهو حسن جيد على اصوله وقواعده ، إلا انه ربما خالفذلك وخرج عنه في مواضع اخر ، لما اوضحناه في شرحنا على الكتاب من عدم وقوفه (قدس سره ) على قاعدة له في هذه الابواب .

وكيفكان فكلامه هذا لا يرد على الشيخ وامثاله نمن لا يرى العمل على هذا الاصطلاح ، كما اوضحناه في غير موضع ، لان الصحة والضعف عنــــدهم ليست باعتبار الاسانيد وانما هي باعتبار متون الاخبار .

على ان المستفاد من جملة من الاخبار اختصاص ذلك بالمضطر واصحاب الاعذار (٣) فتحمل هذه الاخبار عليها ، كما اتفقت عليه كلمة الاصحاب .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦٤ من الطواف .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٣ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٣ من اقسام الحج ، والباب ٢٤ من الطواف

وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتق .. بعد نقل صحيحة علي بن يقطين .. ما صورته : قلت : ذكر الشيخ ان هذا الحديث ورد رخصة الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض . وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة اخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل اتيان منى ، وفي جملة منها نفى البأس عن النقديم والاذن فيه الشيخ ومن في معناه (١) وطرقها غير نقية ، ولولا مصير جمهور الاصحاب الى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه لكان الوجه في الجمع ـ اناحتيج اليه ـ حمل ما تضمن المنع على التقية ، لما يحكى من اطباق العامة عليه ، وكثرة الاخبار الواردة بالاذن مطلقاً . انتهى .

وهو جيد. إلا ان ما ذكره من اطباق العامة على المنع وارف اوهمه ظاهر كلام المعتبر، حيث انه اسند المنع من التقديم اختياراً الى اتفاق العلماء المؤذن باتفاق علماء الخاصة والعامة، كما هو المعهود منه في الكتاب المذكور، إلا ان العلامة في التذكرة اسند المنع اختياراً والجواز اضطراراً الى ابن عباس وعطاء ومالك واسحاق واحمد، ثم نقل عن الشافعي اخيراً الجواز مطلقاً (٢).

وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط فيها لازم على كل حال ، وهو في جانب القول الذي عليه الاصحاب .

وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج الى منى قولان اشهرهما المنع ،

لحسنة الحلبي (٣) قال: «سألته عن الرجل يأتى المسجد الحرام يطوف بالبيت ?

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٣ من اقسام الحج ، والباب ٦٤ من الطواف .

<sup>(</sup>٢) المغنى ج ٣ ص ٤٠٥ ٠

<sup>(</sup>٣) الــكافي ج ٤ ص ٤٥٥ ، وفي النهذيب ج ٥ ص ١٦٩ ، وفي الوسائل الساب ٨٣ من الطواف . واللفظ هكذا : «يأتي المسجد الحرام وقد ازمع بالحج...»

قال : نعم ما لم يحرم ».

ويمكن ان يستدل على ذلك ايضاً بموثقة اسحاق بن عمار (١) قال : « سألت ابا الحسن ﷺ عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل ان يخرج ، عليه شي. ? فقال : لا » بناء على ان قوله ﷺ : «لا» راجع الى الطواف قبل الخروج .

ومن المحتمل ـ بل ربماكان اظهر ـ انما هو تعلقه بقوله : «عليه شي، » فيكون فيه دلالة على جواز الطواف. وظاهر اطلاقه شامل للواجب والمندوب ، إلا انه يكون في الواجب مخالفاً لما تقدم نقله عن الاصحاب ، فالاحمال فيها قائم ، وان كان الاقرب حمل الطواف على الطواف المستحب وانه يجوز ذلك ، بنا، على رجوع «لا» الى قوله : «عليه شي، ».

و تؤیده روایة عبدالحمید بن سعید عن ابی الحسن الاول الله (۲) قال : « سألته عن رجل احرم یوم الترویة من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت بعد احرامه وهو لا یری ان ذلك لا ینبغی ، أینقض طوافه بالبیت احرامه ? فقال : لا و لكن يخضي على احرامه ؟ .

هذا . واما ما يدل من الاخبار علىجواز التقديم مع الضرورة ــ مضافاً الى الاتفاق عليه ــ

فمنه \_ ما رواه الشيخ عرب اسماعيل بن عبدالخالق (٣) قال : ﴿ مَمَتَ

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٤ ص ٤٥٧ ، وإلفقيه ج ٢ ص ٢٤٤ ، وفي الوسائل الباب

١٣ من اقسام الحج رقم ٧ ، وهو جزه من حديث يتضمن فروعا ثلاثة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٨٣ من الطواف

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ١٣١ ، وفي الوسائل الباب ١٣ من اقسام الحج .

ابا عبدالله على يقول: لا بأس ان يمجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعاول طواف الحج قبل ان يخرجوا الي مني » .

وما رواه عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن 뫯 (١) قال : « سألته عن امرأة تمتعت بالممرة الى الحج ففرغت من طواف الممرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها ان تمجل طوافها طواف الحِج قبل ان تأتي منى ? قال : اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت ؟ .

والمعنى فيها : اذا خافت ان تضطر الى عدم التمكن من الطواف \_ كما لو لم يقم عليها جمالها ورفقتها \_ قدمت الطواف .

وما رواه ثقة الاسلام في الـكافي عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبدالله 💥 (٢) قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة مخاف الحيض قبل ان کخرج الی منی » .

وما رواه في الموثق عن اسحاق بن عمار (٣) قال : « سألت ابا الحسن عن المتمتع اذا كانشيخاً كبيراً او امرأة تخاف الحيض، تمجل طواف الحج قبل ان تأتي منى ? فقال : نعم من كان هكذا يعجل » .

وما رواه ايضاً عن علي بن ابي حمزة (٤) قال : « سألت ابا الحسن علي

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٣٩٨ ، وفي الوسائل الباب ٦٤ و٨٤ من الطواف ، وفيهما « صفوان بن يحيي الازرق » نعم في الطبع القديم من التهذيب ج ١ ص ٥٦١ في نسخة « صفوان عن يحيي الازرق » وفي الوافي ايضاً باب ( ترتيب المناسك والاقامة على الحائض ) « صفوان عن يحيي الازرق » •

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ١٣ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٤) المكافي ج ٤ ص ٤٥٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ١٣٢ ، وفي الوسائل الباب ٦٤ من الطواف.

عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد امرهن فتمتعن قبل التروية بيوم او يومين او ثلاثة ، فخشى على بمضهن الحيض ? فقال : أذا فرغن من متعتهن واحللن فلينظر الى التي يخاف عليها الحيض فيأ مرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فأن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث . فقلت : أليس قد بقى طواف النساء ? قال : بلى . قلت : فهى مرتهنة حتى تفرغ منه ? قال : نعم . قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ? قال : بيعى عليها منسك واحد اهون عليها من ان تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان . قلت : ابى الجمال ان يقيم عليها والرفقة ? قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تقبم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها » .

وربما اشعر هذا الخبر بمدم جواز تقديم طواف النساء وان كان في مقام الضرورة، مع ان ظاهر فتوى الاصحاب على خلافه، لان ظاهرهم الاتفاق على عدم جواز التقديم اختياراً \_ وقد تقدم ذلك في موثقة اسحاق بن عمار قريباً \_ وجواز ذلك مع الضرورة،

لما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن ابيه (١) قال : « سمعت ابا الحسن الأول يَجْلِ يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى . وكذلك لا بأس لمر خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكة ان يطوف ويودع البيت تم يمركما هو من منى اذا كان خائفاً ٤ وظاهر هذا الخبر \_ كما ترى \_ انما هوجواز التقديم اختياراً ، فهو غير دال على ما ادعوه ، بل هو الى الدلالة على خلاف ما ادعوه اقرب . والظاهر انهم حملوا اطلاق الخبر على المذر والضرورة جماً بينه وبين موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة اطلاق الخبر على المذر والضرورة جماً بينه وبين موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ١٣٣ ، وفي الوسائل الباب ٢٤ من الطواف.

الصريحة في انه لا يجوز تقديمه على الخروج الى منى .

مم ان هذا الخبر قد دل على انه مع عدم اقامة الجمال والرفقة تستعدي عليهم ، مع انه قد روى ثقة الاسلام في السكافي (١) في الصحيح او الحسن عن ابراهيم بن عيسى الخزاز قال : «كنت عند ابي عبدالله الحلى فدخل عليه رجل ليلا فقال : اصلحك الله (تعالى) امرأة ممنا حاضت ولم تطف طواف النساء ؟ فقال : اقد سئلت عن هذه المسألة اليوم . فقال : اصلحك الله انا زوجها وقد احببت ان اسمع ذلك منك . فاطرق كانه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها ، يمضى وقد تم حجها ».

وفي رواية الصدوق في الفقيه (٢) مثله بزيادة ونقصان لا يضر بالمعنى ، وفي آخره : ﴿ ثُمَ رَفِعَ رَأْسُهُ وَقَالَ : تَمْضِي وَقَدْ تُمْ حَجْهَا ﴾ .

ويمكن ان تقيد هذه الرواية بالرواية الاولى .

البحث الرابع ـ قد عرفت من ما تقدم انه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف الواجب والمستحب ، وإن المتمتع يجوز له ذلك مع الضرورة ، إلا اللهمور بين الاصحاب انه لابد من تجديد التلبية بمدكل طواف لئلا يحل من احرامه ، وقد صرح جمع منهم بفورية الاتيان بها بمد الطواف وصلانه او السمي . وقيل : أنما يحل المفرد دون السائق . وقيل : أنما يحل بالنية . قال الشيخ

<sup>(</sup>١) ج ٤ ص ٤٥١ ، وفي الوسائل الباب ٥٩ من الطواف . وفيهما هكذا : « عن ابي ايوب الخزاز » وفي الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ هكذا : « عن ابي ايوب ابراهيم بن عُمان الخزاز » .

 <sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۲٤٥، وفيه هكذا : « ثم رفعرأسه اليه وقال تمضي فقد تم حجها » وفي الوسائل الباب ٨٤ من الطواف . وليس فيه : « ثم رفع رأسه ».

في النهاية وموضع من المبسوط: ان القارن اذا دخل مكة واراد الطواف تطوعاً فعل إلا انه كلما طاف بالبيت لبي عند فراغه من الطواف ليعقد احرامه بالتلبية ، لانه لولم يفعل ذلك دخل في كونه محلا و بطلت حجته وصارت عمرة . وقال في التهذيب: ان المفرد يحل بترك التلبية دون القارن . وعن الشيخ المفيد والمرتضى ان التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد . ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية وعدمه . وعن ابن ادريس انكار ذلك كله وان التحليل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثراً في انقلاب الحج عمرة . واليه ذهب الحقق ، والملامة في المختلف والارشاد ، والشيخ في موضع من المبسوط والجل .

واما الاخبار المتعلقة بهذه المسألة فسها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالر حمان بن الحجاج (١) قال : « قلت لابي عبدالله كليلي : ابي اربد الجوار بحكة فكيف اصنع ? قال : اذا رأيت الحلال هلال ذى الحجة فأخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحج . فقلت له : كيف اصنع اذا دخلت مكة ? اقيم بها الى يوم التروية ولا اطوف بالبيت ? قال : تقيم عشراً لا تأتى الكعبة ، ان عشراً لكثير ، ان البيت ليس بمهجور ، ولكن اذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقد والمروة . فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد احل ؟ قال : انك تعقد بالتلبية . ثم قال : كلما طفت طواعاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية » .

ومنها \_ صحيحة معاوية بنعمار او حسنته عن أبي عبدالله ﷺ (٢) قال :

 <sup>(</sup>١) النهذيب ج ٥ ص ٥٥ و٢٦ ، وفي الوسائل الباب ١٦ من اقسام الحج .
 والشيخ يرويه عن الكليني .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٦ من اقسام الحج .

« سألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ? قال : نعم ما شاء ، وبجدد التلبية بعد الركمتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية » .

قال الشيخ : وفقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فملا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك ، فلاجله امر المفرد والسائق بتجديد التلبية بمد الطواف مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف ، لسياقه الهدي .

ومنها ـ ما رواه في الفقيه بسنده عن اسحاق بن عمار ، وفي التهذيب عن اسحاق المذكور عن ابي بصير (١) قال : « قلت لابي عبدالله كلي الله الله الحج فيطوف بالبيت ويسمى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له ان يجملها عمرة ؟ قال : ان كان لى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له »

ومنها \_ ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله للخلخ (٢) قال : « سألته عن رجل افرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر ، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج ? فقال : ليس عليه شيء ، اذا صلى فليجدد التلبية » .

ومنها \_ ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح الى ابراهيم بن ميمون (٣)

(١) الفتيه ج ٢ ص ٢٠٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٩٠ ، وفي الوسائل الباب ٥ و١٠ من اقسام الحج . وفي كليهما يرويه اسحاق عن ابي بصير . نعم في الوسائل الباب ١٩ من اقسام الحج نقله من الفقيه عن اسحاق بن عمار قال « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ... » .

- (۲) الوسائل الباب ۱۱ من التقصير
- (٣) الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج .

## ج ١٤ ( هل يجب تجديد التلبية عند تقديم الطواف والسعي ؟) - ٣٨٧ -

قال : « قلت لا بي عبدالله على : ان اصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم : كيف يصنعون ؟ قال : قل لهم : اذا كان هلال ذى الحجة فليخرجوا الى التنميم فليحرموا ، وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيمقدوا بالتلبية عند كل طواف ... الحديث » .

ومنها \_ ما رواه الشيخ والـكليني عن زرارة في الموثق (١) قال : « سمعت ابا جعفر ﷺ يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل ، احب او كره » .

ومنها \_ ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق عن من اخبره عرب الي الحسن علي (٢) قال : « ما طاف بين هذين الحجرين \_ الصفا والمروة \_ احد إلا احل ، إلا سائق الهدي » .

ومنها \_ ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح (٣) قال : « جاه رجل الى ابي جمفر ﷺ وهو خلف المقام ، فقال : انى قرنت بين حجة وعمرة ? فقال له : هل سقت الهدي؟ قال : لا . قال : فاخذ ابو جمفر ﷺ بشعره ثم قال : احللت والله » قال في الوافي : اريد بالاخذ بشعره التقصير ، او تعليمه اياه .

ومنها ـ ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح او الحسن (٤) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن رجل لبي بالحج مفرداً ، فقدم مكم وطاف بالبيت وصلى ركمتين عند مقام ابراهيم ﷺ وسعى بين الصفا والمروة ? قال : فليحل وليجملها متمة ، إلا ان يكون ساق الهدى » .

 <sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٥ من اقسام الحج . والشيخ يرويه عن الكايني
 (٣) الوسائل الباب ٥ و١٨ من اقسام الحج . ولم نقف على رواية الشيخ له
 (٤) الوسائل الباب ٥ من اقسام الحج .

ومنها ــ ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق (١) قال : « سممت ابا جعفر ﷺ يقول : منطاف بالبيت وبالصفا والمروة احل؛ احب او كره ، إلا من اعتمر في عامه ذلك ، او ساق الحمدي واشعره او قلده » .

والمستفاد من هذه الاخبار حصول التحلل بمجرد الطواف والسعي وان لم يقصر ، وهو خلاف ما عليه الاصحاب ودلت عليه الاخبار من توقف الاحلال على التقصير ، ولا يبعد تخصيص هذا الحم بهذه الصورة فيحصل النحل هنا بدون تقصير ، ويؤيد ذلك اخبار امم النبي عَلَيْنَ اللهِ في حج الوداع من لم يسق الهدي بالاحلال وارث يجعلها عمرة (٢) مع انه لم يشتمل شيء منها على الامم بالتقصير ، وقضية البيان وتعليم الأحكام ذكره لوكان واجباً .

ولم اقف في كلام احد من الاصحاب على طمن في هذه الاخبار بذلك بل ظاهرهم تلقيها بالقبول على اطلاقها .

ويمكن الله يقال : انه يجب تقييد اطلاقها بالاخبار الدالة على وجوب التقصير وانه لا يتحلل إلا به (٣) ولعله الاقرب. والاحتياط لا يخفى .

ومن هذه الاخبار يظهر ضعف قول ابن ادريس ومن تبعه ، والجواب عن ما احتج به العلامة في المختلف من انه دخل في الحج دخولا مشروعاً فلا يجوز الحروج عنه إلا بدليل. وبقوله كَانَاتَهُ : (٤) « انّا الأعمال بالنيات » فان الدليل

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٣ ، وفي الوسائل الباب ٥ من اقسام الحبج . واللفظ موافق لنقل الوافي باب ( اصناف الحبج والعمرة وافضلهما ) وفى الفقيه والوسائل « واشعره وقلده » .

<sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۲ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٣) الوسائل الياب ١ و٣ من التقصير

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٥ من مقدمة المبادات

على المدعى واضح من هذه الاخبار . وتوقف العمل على النية . هنا لا معنى له بعد اتفاق الاخبار انه بالطواف والسعي احل احب او كره ، واذا كان الشارع قد حكم بالاحلال قهراً وان كره فاي مجال لاعتبار النية ? وليس هذا الكلام إلا مجرد اجتهاد في مقابلة النصوص . وما نقاوه من الخبر مخصوص بغير موضع النزاع كما لا يخفى .

# تنبيهات

الاول ـ قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد ان نقل بعض هذه الروايات: وبالجملة فدليل هذه الروايات: وبالجملة فدليل التحلل ظاهر، والفتوى مشهورة، والمعارض منتف، وهو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالة على صبرورة الحجة مع النحلل عمرة، كما ذكره الشيخ واتباعه. نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك، فأنهم رووا عن النبي عليم المنا والمروة قال : اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد احل، وهي عمرة، انتهى.

اقول : بمن صرح بما ذكره الشيخ ايضاً جده (قدس سرهما ) في المسالك قال : ولو اخلا بالتلبية صار حجماً عمرة وانقلب تمتماً ، كما صرح به جماعة . انتهى .

وما ذكره \_ من المناقشة في صيرورة الحج عمرة \_ قد سبقه فيه شيخه المحقق الاردبيلي ( قدس سره ) في شرح الارشاد .

<sup>(</sup>١) الظاهر انه نقل بالمعنى ، والمراد ما روي عن النبي عليه في حجة الوداع من انه امر اصحابه بمن لم يسق الهدي بان يحلوا بالطواف بالبيت وبين العيفا والمروة ، ويجعلوا الذي قدموا به عمرة تمنع . راجع المغني ج٣ ص ٢٧٧ وص ٣٩٨. وسنن ابي داود ج ٢ ص ١٥٤ وص ١٦٠.

وفيه انه لا يخنى انصحيحة معاوية بنعمار او حسنته المتقدمة (١) \_ وهي الثانية من روايتيه المتضمنة المسؤال عن رجل لبي بالحج مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركمتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) وسمى بين الصفا والمروة فقال (عليه السلام) : فليحل وليجملها متمة \_ عين ما دل عليه الحبر العامي الذي نقله ،غير انه ذكر في الخبر العامي لفظ : « وهي عمرة » وهو يرجع الى قوله في هذا الحبر : « وليجملها متمة » فأن حاصل الحبر الأمر له بالاحلال وانه يجملها عمرة يتمتع بها الى الحج ، بمنى انه يعدل من حج الافراد الى التمتع ان لم يكن ساق يتمتع بها الى الحج ، بمنى انه يعدل من حج الافراد الى التمتع ان لم يكن ساق الهدي ، فقد دل الحبر على انه مع الطواف والسمي وعدم المقد بالتلبية يبطل حجه ويصير ما اتى به من افعال عمرة التمتع . اللهم إلا ان يكون قد فهم من كلام الشيخ ان مهاده بالمرة هنا يعني : العمرة المفردة . إلا ان كلام الشيخ كلام الشيخ ان مهاده بالمارة عمرة التمتع . وايضاً فكلامه في التنبيه الثاني من التنبيهات التى ذكرها صريح في ان المراد عمرة التمتع .

وبالجملة فأنظاهرا لخبر المذكور \_كما عرفت \_هو انه مع عدم العقد بالتلبية فالواجب عليه الاحلال \_ للاس بذلك في الخبر الذي هو حقيقة في الوجوب \_ والعدول الى التمتع متى آتى بالممرة وان كان في حج مستحب فانه يجب الاتيان بالحج بعدها ، لدخولها في الحج ، والحج من ما يجب بالشروع فيه وان كان في الاصل مستحباً .

ومن ما يؤيد ما ذكرناه الاخبار الواردة في حج الوداع المتضمنة لامر الله (عز وجل) له عليه ان يأمر الناس بمن لم يسق الهدى بالمدول الى التمتع بمد الطواف والسمي (٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸۷.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج .

والتقريب فيها ان اوابر الله (عز وجل) للوجوب اتفاقا إلا مع قيام قرينة عدمه ، وحينئذ فتدل هذه الاخبار بانضام اخبار هذه المسألة اليها على ان كل من احرم مفرداً وطاف وسعى ولم يسق الهدي ولم يعقد احرامه بالتلبية ، فأنه يصير محلا و يجب عليه ان يجعل ما الى به عمرة يتمتع بها الى الحج . وهو عين ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة .

ولا ينافي ذلك الاخبار المنقدمة الدالة على ان كل من طاف بالبيت وسمى احل احب او كره ، حيث الها ربما دلت على بطلان الحج خاصة ، واما انقلابه عمرة فلا ، لانا نقول : غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة بالنسبة الى صيرورة حجه بعد الاحلال عمرة ، ومقتضى القاعدة حملها على الاخبار التي ذكر ناها وتقييد اطلاقها هما ، فلا منافاة .

الثاني \_ قال السيد السند (طاب ثراه) في المدارك : الظاهر ان المراد بالنية \_ في قول المصنف ومن قال بمقالته : ان المفرد لا يحل إلا بالنية \_ نية العدول الى العمرة ، والمعنى ان المفرد لا يتحلل قبل اكال افعال الحج إلا بنية العدول الى الممرة في تحلل مع العدول با عام افعالها . وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلا في موضع يسوغ فيه العدول الى العمرة . وذكر المحقق الشيخ على (قدس سره) في حواشيه ان المراد بالنية نية التحلل بالطواف . ثم قال : ان اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لان الطواف منهى عنه اذا قصد به التحلل ، فيكون فاسداً ، فلا يعتدبه في كونه محلا ، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ . ويتوجه عليه ايضاً ان اعتبار النية لا دليل عليه اصلا ، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية اعتبار النية لا دليل عليه اصلا ، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بالطواف وان وان اعتبار النية لا مع انتفاء نية العدول كاهو واضح .

ثم قال (قدس سره) : الثاني ـ حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الاتيان

بافعالها ، قال المحقق الشيخ على (قدس سره) في حواشي القواعد : وهل يحتاج اليه الى طواف العمرة ام لا ? وجهان كل منهما مشكل ، اما الاول فلانه لو احتيج اليه لم يكن لهذا الطواف اثر في الاحلال . وهو باطل . واما الثاني فلان اجزاءه عن طواف العمرة بغير نية ايضاً معلوم البطلان . وهذا الاشكال انما يتوجه على المعنى الذي ذكره ، اما على ما ذكرناه فلا ورود له . انتهى .

اقول: الظاهر هو ما استظهره (قدس سره) في معنى النية ، لأن هذا هو الذي يقع في مقام المدول الذي جوزه الاصحاب ودلت عليه الاخبار ، كما سيأتي ذكره ان شاه الله تمالى .

واما ما نقله عن المحقق الشيخ علي (نور الله تعالي مرقده) فهذه صورة عبارته في شرحه على القواعد ، حيث قال بعد نقله القولين واختياره الفول المشهور وطعنه في دليل القول الآخر : على ان اعتبار النية من ما لا يكاد يتحقق ، لان الطواف منهي عنه اذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا ، فلا يعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ . والرواية بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة . فالأصح عدم الفرق . لكن على هذا القول لو تركا التلبية فالذي يلزمهما في الرواية وعبارة الشيخ ان حجما يصير عمرة فينقلب تمتما . وفي رواية إبي بصير (١) ان المفرد اذا نقل حجه الى التمتع فطاف ثم لبي بطلت متمته . وهي مبنية على ان بين الطواف والاحرام منافاة ، فكما لا يبقي هذا الطواف والتابية منافاة كما ان بين الطواف والاحرام منافاة ، فكما لا يبقي هذا مع الآخر كذا المكس ، وكما يصير هناك الحج افراداً كذا يصير في مسألتنا هذه تمتماً . فعلي هذا هل يحتاج الى طواف آخر للعمرة ام لا ? كل منهما مشكل هذه تمتماً . فعلي هذا اليه لم يكن لهذا الطواف اثر في الاحلال وهو باطل .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥ و١٩ من اقسام الحج

والما الثاني فلان اجزاءه عن طواب العمرة بغير نية ايضاً معلوم البطلان. انتهى وحاصل كلام المحقق المذكور انه حيث فسر النية التي لا يحل إلا بها بناه على ذلك القول بانها نية التحلل بالطواف ـ واورد عليه بانه لا يكاد يتحقق على هذا التقدير ، لان الطواف منهي عنه اذا قصد به النحلل ـ حصل له الاشكال في صورة انقلاب حجه الى التمتع في انه هل يحتاج الى طواف آخر ام لا ? اما في صورة احتياجه الى الطواف فلانه يجب ان لا يكون له اثر في هذا الاحلال ـ بمنى انه لا يقع هذا الاحلال ـ بمنى انه لا يقع هذا الطواف إلا بعد حصول الاحلال من الاحرام المتقدم ـ ليكون هذا الطواف ابتداء الممرة التي يريد التمتع بها ، والحال انه لم يحصل الاحلال بذلك الطواف المابق ، لبطلانه متى قصد به التحلل كما ذكره اولا ، فلابد ان يكون الطواف المابق ، لبطلانه متى قصد به التحلل كما ذكره اولا ، فلابد ان يكون المذا الطواف اثر في ذلك ، هذا خلف . واما في صورة عدم الاحتياج اليه والا كتفاء بالطواف المرة ، لأنه ا عا آتى به اولا بنية كونه للحج .

وحاصل كلام السيد (عطر الله تعالى مرقده ) هو انه لما قدم ان غاية ما يستفاد من النصوص بطلان ما فعله بترك التلبية ولزوم كونه محلا ، واما انه يصبر حجه عمرة فلا لمدم الدليل عليه ، فعلى هذا اذا قلنا بانقلاب حجه عمرة فانه يجب عليه الاتيان بافعال المعرة .

والى ما ذكرناه واوضحناه من التفصيل اشار السيد في آخر كلامه بقوله : وهذا الاشكال أنما يتوجه على المعنى الذي ذكره ، اما على ما ذكرناه فلا ورود له .

وانت خبير بما في الكلامين مماً من النظر الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر ، لما قدمنا بيانه من دلالة صحيحة معاوية بن عمار (١) على انقلاب الحج

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸۷.

عمرة وانه يتمتع بها الى الحج ، واعتضادها باخبار حج الوداع .

وبه يظهر ان ما ذكره المحقق المذكور في صورة عدم الاحتياج الى الطواف \_ من انه ينزم اجزاؤه عن طواف العمرة بغير نية وانه معلوم البطلان \_ ليس في محله ، فأن اخبار حج الوداع التي اشر نا اليها قد دلت على اجزاء الطواف الأول الذي اوقعه بنية الحج عن الطواف للعمرة ، فأنه لم يذكر في شيء من تلك الاخبار انهم اعادوا الطواف بعد امر الرسول عليه للم بالاحلال من حجم وجعله عمرة . على ان نظائر هذا الموضع في العبادات غير عزيز ، ومنه من صام يوم الشك بنية كونه من شعبان ثم ظهر كونه من رمضان، فأنه يجزئ عنه مع ان النية انما وقعت عن صوم شعبان ، ومن ذكر في اثناء صلاة لاحقة فوت ما بهذا اليها ولو قبل التسليم بل بعده ، ونحو ذلك من ما اوجب الشارع منا في خلاف ما افتتح عليه .

الثالث \_ قال السيد السند في المدارك : المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الاحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف ، وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل لإ ان التحلل يتحقق بالطواف تم ينعقد الاحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين . وذكر الشارح ان محل التلبية بعد الطواف ولم نقف له على مستند . انتهى .

اقول : لا يخفى ان المستفاد من الروايات آنما هو القول الثاني الذي نسب صاحبه الى التوهم دون ما ذكره ( طاب ثراه ) :

ومنها \_ حسنة معاوية بن عمار التي قدمها في كلامه وهي الاولى من روايتيه المتقدمتين في كلامنا (١) لقوله فيها : « يعقد ان ما احلا منالطواف بالتلبية »فانه ظاهر في كوفهما قد احلا بالطواف ولكن يعقدان ما احلاه بالتلبية .

<sup>. (</sup>۱) ص ۲۸۵ و ۳۸۲ .

وكذا قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي قدمها في كلامه ايضاً (١) لما قال له السائل: « أليس كل من طاف بالبيت وسمى بينالصفا والمروة فقد احل ? فقال على انك تعقد بالتلبية» فأنه في معنى التقرير له على ما ذكره من الاحلال ، لكن اخبره بانك تعقد ذلك بعد الاحلال بالتلبية . ثم قال له : « كلما طفت طواعاً وصليت ركمتين فاعقد بالتلبية » وقضية العقد حصول التحلل قبل ذلك : إذ لا معنى لعقد شي معقود .

وسياً فى قريباً (٢) ان شاء الله (تعالى) في صحيحتى عمر بن اذينة وزرارة ما هو صريح في ما فلناه .

ومن ما يعضد ذلك ايضاً الاخبار المتقدمة (٣) الدالة على انه ما طاف بالبيت والصفا والمروة احد إلا احل أحب او كره ، فأنها صريحة في حصول الاحلال بذلك ، آتى بالتلبية ام لم يأت ، غاية الامر انه اذا آتى بها عقد ما احله كما دلت عليه الاخبار المتقدمة.

و بمثل ما ذكره في المدارك صرح المحقق المولى الاردبيلي في شرح الارشاد حيث قال : ويفهم من قوله : «ولا يفتقر ... الى آخره » انه حصل التحلل فلابد من التلبية لعقد الاحرام ، وذلك غير واضح وان كان ظاهر الاخبار ذلك كما اشرنا اليه ، لان الظاهر ان المراد انه يحصل التحلل بترك التلبية وهي ما لمة عنه ، وهو المراد بالمقد بالتلبية ولو كان مجازاً ، لا انه يحصل احرام مجدد كما هو الظاهر من كلام الاصحاب ، وايس ممادهم ، لانه ليس باحرام بالحج ولا بالممرة ، لسبق بعض عمل الحج وعدم فعل العمرة ، وهو ظاهر مع حصر الاحرام في احرامها . ولانه ما ذكر له نية ، بل وما قال به احد على ما ذكر له وقت ولا ميقات . ولانه ما ذكر له نية ، بل وما قال به احد على

الظاهر. مع آنه لابد في العبادات كلها من النية على ما قرروه ، ولا نية هنا ، لان النية الاولى قد ارتفعت ، فأنها كانت للاحرام وقد احل وخرج منه ... الى آخر كلامه ( زيد في اكرامه ) .

اقول: لا مانع من انه يكون بالطواف قد احل - كما دلت عليه ظواهر الاخبار \_ وانهذه التلبية الما هي لتجديد الاحرام الاول لا لانشاء احرام جديد كما توهمه وسجل به ، ولا استبعاد في ذلك بعد دلالة النصوص عليه وقول معظم الاصحاب به كما اعترف به ، فلا يحتاج الى تجوز في الاخبار ولا تأويل لكلام الاصحاب .

الرابع \_ قد عرفت من ما تقدم اتفاق الاخبار وكلمة جمهور الاصحاب على المقد بالتلبية بعد الطواف والسمي وان الحج صحيح .

إلا انه روى ثقة الاسلام فى ألسكافي في الصحيح او الحسن على المشهور عن عبر بن اذينة عن ابى عبدالله (عليه السلام) (١) : « انه قال في هؤلاه الذين يفردون الحج : اذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلوا ، واذا لبوا احرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج الى منى بلاحج ولا عبرة » .

وظاهر هذا الحديث بل صريحه هو بطلان الحج بذلك ، وان تلك الاخبار الواردة بذلك انما خرجت مخرج التقية واناشتهر الحكم بها بينالاصحاب قال المحدث الكاشأى في الوافي بمد نقل هذا الحبر : بيان ـ كانوا يقدمون الطواف والسمي على مناسك منى (٢) وربما يكررون ، فحكم ببطلان

(۲) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٤٠٥ قال في احرام الحج : ولا يسن ان يطوف بعد احرامه . قال ابن عباس : لا ارى لاهل مكة السيطوفوا بعد ان يحرموا بالحج ولا ان يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا =

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من اقسام الحج، والباب ٤٤ من الاحرام.

حجم بذلك ، وذلك لانطواف البيت للحاج وسعيه موجب للاحلال لانهما آخر الافعال ، فأذا طاف قبل الاتيان بمناسك منى فقد احل من حجه قبل تمامه ، فأذا جدد التلبية فقد احرم احراماً آخر ، فأن لم يطف بمد ذلك فقد بق حجه بلا طواف ، فلا حج ولا عمرة له ايضاً ، لمدم نيته لها وعدم المامه اياها ، لانه لم يأت بالتقصير بسد ، فقد خرج منها قبل كالها فبطلت ، ثم اذا كرد الطواف والتلبية فقد كرد الحل والمقد . انتهى كلامه .

وقال ايضاً بمد نقل كلام الشيخ المتقدم في فقه حسنة معاوية بن عمار : اقول : قد مضى ان من يفعل ذلك فلا حج له ولا عمرة، فالصواب ان يحمل هذا الحديث على التقية .

اقول : ومن ما يؤيد ما ذكره من الحمل على التقية ما رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال : «قلت له : ما افضل ما حج الناس? فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها .

<sup>=</sup> وهذا مذهب عطاء ومالك واسحاق . وان طاف بعد احرامه ثم سعى لم يجزئه عن السعي الواجب . وهو قول مالك . وقال الشافعي : يجزئه . وفعله ابن الزبير ، واجازه القاسم بن محمد وابن المنذر ، لانه سعى في الحج مهة فاجزأه كما لو سعى بعد رجوعه من منى . ثم استدل لما اختاره من عدم المشروعية بما ورد في حديث حجة الوداع من امر النبي عليه اصحابه ان يهلوا بالحج اذا خرجوا الى منى . وبحديث عن عائشة . ثم قال : ولو شرع لهم الطواف قبل الخروج لم يتفقوا على تركه .

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ٣١ ، وفي الوسائل الباب ٤ و٥ و٢٢ من اقسام الحج ، والباب ٣ من المسرة . واللفظ: « قلت لابي جمفر للجلل ... » .

فقلت: فما الذي يلي هذا ? قال: المتعة. قلت: فكيف يتمتع ؟ قال: يأتى الوقت فيلي بالحج، فاذا الى مكفطاف وسعى واحل من كل شي ، وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج. قلت: فما الذي يلي هذا ? قال القران ، والقران ان يسوق الهدي . قلت: فما الذي يلي هذا ? قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن اقام بمكة الى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية . قلت: فما الذي يلي هذا ? قال: ما يفعل الناس اليوم ، يفردون الحج ، فاذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلوا ، وإذا لبوا احرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج الى منى بلاحج ولا عمرة » .

وسياق الحبر \_ كما ترى \_ انما هو في ما يفعله العامة ، والسؤال انما هو عن افضل ما هو المعروف بينهم ، وهذا الترتيب لا يوافق اخبار ناولا يجري على مذهبنا وبالجملة فالصحيحان المذكوران صريحان في كون تقديم الطواف وعقده بالتلبية انما هو مذهب العامة (١) وانه موجب لبطلان الحج ، لقوله على فيها : « فيخرجون الى منى بلا حج ولا عمرة » .

وانت خبير بما فيه من الاشكال والداء العضال ، ومقتضاها حمل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة ان حمل الطواف المقدم فيها على الطواف الواجب وحسنة معاوية بن عمار المتضمنتين لعقد الاحرام بالتلبية و نحوها من ما في معناها على النقية مع فتوى معظم الاصحاب بذلك ، بل الاخبار الدالة على جواز تقديم الطواف للمفرد والقارن وقد تقدمت في اول البحث الثالث ، فانه متى كان من طاف

<sup>(</sup>١) في المغني ج ٣ ص ٤٣٠ : وممن قال يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود وابن عباس وميمونة ... الى ان قال : وروي عن سعد بن ابي وقاص وعائشة : يقطع التلبية اذا راح الى الموقف ... الى آخر كلامه في نقل الاقوال .

وسعى احل وبطل حجه وان العقد بالتلبية لا يفيد فأئدة ، فكيف خرجت هذه الاخبار عنهم (عليهم السلام) مصرحة بالجواز ، وان تقديمه وتأخيره سواء في صحة الحج ? وحملها على التقية كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين مشكل.

والمحب من المحدث الكاشاني انه ظن أنحصار المنافاة في صحيحتي عبدالرحمان ومعاوية ولم يتنبه المنافاة ايضاً للاخبار المذكورة حيث انه قال بعضونها في كتبه ، ووجه المنافاة فيها ظاهر ، لأن صحيحتي عمر بن اذينة وزرارة صريحتان في حصول الاحلال بالطواف وتؤيدهما الاخبار المتقدمة ، وحينئذ فأذا قدم طواف الحج وسعيه كما تضمنته هذه الاخبار ، فان لبي بعده كما يقول الاصحاب لزم ما ذكره يميز في الصحيحتين المشار اليها ، وان أميلب فكيف يجوز ان يعتد بهما في حجه والحال انه احل بعدها .

على ان المفهوم من الاخبار المتقدمة ان العقد بالتلبية أنما هو لبقاء الاحرام الاول على حاله ، ولهذا ذهب في المدارك وقبله شيخه الاردبيلي \_ كما تقدم \_ الى ان الغرض من التلبية هو البقاء على الاحرام الاول فتكون التلبية مقتضية لمدم التحلل والمفهوم من هاتين الصحيحتين هو انه بالطواف يصير محلا ويخرج عن احرامه السابق وبالتلبية يمقد احراماً جديداً ، ولهذا سجل عليهم أنهم يخرجون الى منى بنير حج ولا عمرة ، بالتقريب الذي قدمنا نقله عن المحدث السكاهاني . وهذان الخبران لا ينطبقان إلا على مذهب ابن ادريس المانع من تقديم الطواف كما تقدم .

وبالجملة فالمسألة عندي محل اشكال ، عجل الله ( تعالى ) بالفرج لمن على يديه حل هذه الرتج .

الخامس ــ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ان المفرد متى قدم مكة جاز له المدول الى التمتع دون القارن .

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى (١) قال: 

« قلت لابي الحسن على بن موسى الح : ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبماً وسمى بين الصفا والمروة ، فيفسخ ذلك ويجعلها متعة . فقلت له : لا ? فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله ان يحل ويجعلها متعة . وآخر عهدي بابي انه دخل على الفضل ابن الربيع وعليه ثوبان و ساج ، فقال له الفضل بن الربيع على ال الحسن لنا بك اسوة ، انت مفرد للحج وانا مفرد للحج . فقال له ابى : لا ما انا مفرد انا متمتع . فقال له البي : لا ما انا مفرد انا مقبل له ابي : نعم . فذهب بها عمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة واصحابه فقال له ابي : نعم . فذهب بها عمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة واصحابه فقال له ابي : نعم . فذهب بها عمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم : ان موسى بن جعفر الحقيق قال للفضل بن الربيع : كذا وكذا ، يشنع بها على ابى » .

وروى الصدوق عن ابي بصير في الموثق (٣) قال : « قلت لا بي عبدالله لله عبدالله عبدالله الله عبد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجملها عمرة ? فقال : ان كان لبي بعد ما سمى قبل ان يقصر فلا متعة له ».

وروى الكايني والشيخ عنه عن اسحاق بن عار في الموثق (٣) قال : « قلت لا بي ابر اهيم ﷺ : ان اصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم: احرم بالحج مفرداً فأذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجملها عمرة . وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة الى الحج . اي هذين احب اليك ؟ قال : انو المتعة » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٢ من الاحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥ و١٩ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤ من اقسام الحج ، والباب ٢١ من الاحرام

وروى الكشي في كتاب الرجال (١) باسانيد فيها الصحيح وغيره عن عبدالله بن زرارة قال : « قال لي ابو عبدالله بخلين : اقرأ مني على والدك السلام وقل له : إنما اعببك دفاعاً مني عنك ، فإن الناس والعدو يسارعون الى كل من قربناه و حمدنا مكانه بادخال الاذى في من نحبه ونقربه ... الى ان قال : وعليك بالصلاة الستة والاربعين ، وعليك بالحج ان تهل بالافراد وتنوي الفسخ ، اذا قدمت مكة وطفت وسميت فسخت ما اهللت به وقلبت الحج عمرة واحللت الى يوم التروية ، ثم استأنف الاهلال بالحج مفرداً الى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله ترافيه وهكذا امم اصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما اهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ... الى ان قال : هذا الذي امم ناك به حج التمتع ، فازم ذلك ولا يضيقن صدرك . والذي اتاك به ابو بصير من صلاة احدى وخمين ، والاهلال بالتمتع بالممرة الى الحج ، وما امم ناه به من ان يهل بالتمتع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعك ،

وروى الشيخ في الصحيح او الحسن عن معاوية بنعمار (٢) قال : «سألت

<sup>(</sup>١) ص ١٢٥ و١٢٦ ، وفي الوسائل الباب ١٤ من اعداد الفرائض من كتاب الصلاة ، والباب ٥ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٧ من الاحرام. والشيخ برويه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عماد ، راجع التهذيب ج ٥ ص ٧٩، فالسند صحيح ولا وجه ظاهرا للترديد بين الصحيح والحسن ، نعم روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٩٨ شطراً من الحديث عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عماد ، ونقله في الوسائل في الباب ٥ من اقسام الحج =

ابا عبدالله ﷺ عن رجل لبى بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : فليحل وليجملها متعة إلا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله ».

واستدل في المدارك على ذلك ايضاً بالاخبار الدالة على امر النبي بحلاله الصحابه بالمدول بعد الطواف والسمي بمن لم يسق الهدى (١) وظني ان هذه الاخبار ليست من محل البحث في شيء ، وذلك فأن الظاهر من تلك الأخبار ان هذا العدول على سبيل الوجوب ، حيث انه نزل عليه جبرئيل التي بوجوب التمتع على اهل الآفاق ، ومبدأ النزول كان بعد فراغه من السمي ، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك ، فامرهم بجمل ما طافوا وسعوا عمرة ـ حيث ان جملة من كان معه من اهل الآفاق ـ وان يحلوا ويتختموا بها الى الحيج . فهو ليس من ما نحن فيه مر جواز العدول وعدمه في شي .

اذا عرفت ذلك فأعلم ان في المسألة صوراً :

احداها \_ ان يحرم بالحج مفرداً ولا يخطر بباله المدول بالسكلية إلا انه بمد ان طاف وسعى عرض له العدول الى التمتع . وهذا يقصر ثم يحل ما لم يلب بعد طوافه وسعيه . وعلى هذه الصورة تدل موثقة ابي بصير المتقدمة هنا وصحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة هنا ايضاً . وفي حكمه ما لو عرض له العدول بعد دخول مكة قبل الطواف والسعي ، فأنه يطوف ويسمى بنية الحج الذي احرم به ثم يقصر ويخل و يجعلها عمرة .

<sup>=</sup> رقم (٤) ثم قال بعد الحديث رقم (٦) : ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يمقوب وكذاكل ما قبله ٠

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من اقسام الحج .

وثانيها ـ ان ينوي العدول في نفسه من اول الاحرام بالحج، ومع ذلك احرم بالحج وقدم طوافه وسعيه، فأنه يقصر ويحل ويجملها عمرة، وعلى ذلك تدل شحيحة عبدالله بن زرارة وامر الامام مَنْظِ اباه زرارة بان يهل بالحج وينوي الفسخ. و ُحوها مو ثقة اسحاق بن عمار

واما ما ذكره في المدارك \_ حيث قال ؛ ولا يخفى ان المدول انما يتحقق اذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء وإلا لم يقع الحج من اصله صحيحا ، لمدم تملق النية بحج الافراد، فلا يتحقق المدول عنه كما هو واضح . انتهى \_

فليس بشي بعد نصريح الاخبار بجواز ذلك ، لما عرفت من الخبرين المذكورين ، ولما سيأ يمن الاخبار الدالة على ذلك في موضعها انشاء الله تعالى(١) ومنها مصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر (٢) قال : « قلت لابي الحسن على بن موسى الرضا الجائج : كيف اصنع اذا اردت ان اتمتع ? فقال : لب بالحج وانو المتعة ، فاذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ، فنسختها وجملتها متعة » .

واما ما تأوله في المدارَك من انالمراد بقوله : « لببالحج والوالمتعة » يمني : يهل بحج التمتع وينوى الاتيان بممرة التمتع قبله ـ فتعسف ظاهر فانالحج هنا بل حيث يطلق مع عدم القرينة انما يراد به حج الافراد كا لا يخفي على من له انس بالاخبار ، وقوله هنا في آخر الحبر : « فنسختها وجعلتها متعة » ظاهر كالصريح في ما ذكرناه •

وبالجلة فانظهور هذا النوع من الاخبار اشهر من ان ينكر ، نعم يجب ان يكون مخصوصاً بحال التقية كما ذكرنا ·

<sup>(</sup>١) في الفائدة الرابيعة من الفوائد الملحقة بنية الاحرام

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٢٢ من الاحرام

وثالثها \_ ان يقصد البقاء على حجه، وحينئذ فيجب عليه الاتيان بالتلبية بعد ركمتي الطواف او السمى ، وعلى هذه الصورة تدل صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان (١) .

ورابعها ـ ان يقصد البقاء على حجه ولكنه لم يأت بالتلبية عمداً او جهلا او نسباناً ، وهذا هو محل الخلاف المتقدم في اصل المسألة ، والاشهر الاظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها الى الحج ، لدلالة الاخبار المتقدمة (٢) على حصول الاحلال بذلك احب او كره . ودلالة صحيحة معاوية بن عمار بالتقريب الذي قدمناه على صيرورة ما اتى به عمرة .

وكيف كان فينبغي ان يعلم ان جواز المدول للمفرد أنما هو في ما اذا لم يتمين عليه الافراد باصل الشرع او بنذر وشبهه ، لاستفاضة الاخبار (٣) \_ كما تقدم \_ بان اهل مكة وحاضري المسجد الحرام لا يجزئهم التمتع عن فرضهم ، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وشبهه (٤) وما ربما يتوهم من المموم في بمض الروايات المتقدمة او الاطلاق على وجه يتناول الممين وغيره فيجب تخصيصه بما ذكرنا من الادلة .

وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من ان تخصيص الحسكم بمن لم يتمين عليه الافراد بميد عن ظاهر النص

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۷ و ۲۸۸ (۲) ص ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۸

<sup>(\*)</sup> الوسائل الباب ٦ من اقسام الحج

<sup>(</sup>٤) كقوله ثمالي في سورة الحج ، الآية ٢٩ : وليوفوا نذورهم . وقوله ثمالي في سورة المائدة الآية ٨٩ : لا يؤخذاكم الله باللغو في ايمانكم والحكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان . وقوله تمالي في سورة النحل الآية ٩١ : واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم .

ثم ان شيخنا المشار اليه ذكر ان هذه المتعة التي انكرها الثاني . وقال في المعتبر : زعم فقهاء الجمهور ان نقل حج الافراد الى التمتع منسوخ (١) .

اقول: الظاهر ان ما ذكروه هذا من النسخ - وتبعهم عليه اصحابنا فجعلوا التحريم الذي احدثه عمر اعاهو بالنسبة الى هذه المادة - تستر بالراح واخاد لضوه المصباح لدفع الشنعة والافتضاح، فأن المفهوم من اخبارهم (٢) - كا نقلنا جملة منها في كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد - ان تحريم عمر اعاهو لاصل حج التمتع لا لهذه الصورة ، ولكن علماه هم لما رأوا شناعة ذلك لتصريح القرآن العزيز بالمشروعية (٣) حاولوا تخصيص تحريمه بهذه الصورة وادعوا النسخ ليكون دليلاله ، مع ان كلمات عمر وتعليلاته للتحريم لا تلأم هذه الدعوى ولا ادلتها و كفاك قوله على المنبر كما استفاض وانتشر واشتهر (٤): هذه الدعوى ولا ادلتها و كفاك قوله على المنبر كما استفاض وانتشر واشتهر (٤): متعتان كانتا على عهد رسول الله على المنبر كما استفاض وانتشر واشتهر (٤): متعتان كانتا على عهد رسول الله على المنبر كما استفاض وانتشر واشتهر لها: لكنا اوردنا شطراً من تلك الاخبار لتعلم صدق ما قلناه وصحة ما ادعيناه ولكن من احب ذلك فليرجع الى المجلد الثاني من الكتاب المذكور في الجزء الثانى عشر منه (٥).

<sup>(</sup>١) ارجع الى التمليقة ٣ ص ٣٥٩. (٢) ارجع الى التمليقة ٢ ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) بقوله تعالى في سورة البقرة ، الآية ١٩٥ : «فَمَنْ بَمْتُعُ بِالْمَمْرَةُ الْمَالَحْجِ ...؟

<sup>(</sup>٤) المحلي لا بن حزم ج٧ ص١٠٧ ، واحكام القران المجصاض ج ١ ص٢٤٣و ٣٤٥

<sup>(</sup>٥) ومن اراد استيفاء البحث في هذا الموضوع بنحو يوافق تحقيق المصنف ( قدس سره ) فليرجع الى كناب المفنى لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص٢٧٦ الى ٢٨١ وص ٣٩٨ الى ٤٠١

والـكلام هنا في موضعين : الاول ـ في وجوب الاحرام عليه من الميقات ، وهذا مرح ما لا خلاف فيه ولا اشكال ، لانه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة . الميقات إلا محرماً عدا ما استثني ، وقد صار هذا ميقاتاً له باعتبار مروره عليه للاخبار الكثيرة :

ومنها \_ صحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا على (١) « انه كتب اليه انرسول الله بخلال وقت المواقيت لاهلها ولمن اتى عليها من غيراهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ».

الثانى \_ في النوع الذي يحرم به ، فلمشهور انه يجوز له التمتع ، ذهب اليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة ، وغيرهم ونقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتع له ، لانه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام (٢) والاخبار المتقدمة الصريحة في انه ليس لأهل مكة متمة (٣) والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئاً منهما في البين .

احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج وعبدالرحمان بن اعين (٤) قالا : « سألنا ابا الحسن موسى على عن رجل من اهل مكة خرج الى بعض الامصار ثم رجع فعر ببعض المواقيت التي وقت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٣٢٢ لي ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٧ من اقسام الحج.

والمحقق الشيخ حسن (طاب ثراه) في كتاب المنتقى كلام جيد على اثر هذا الحديث لا بأس بايراده، قال (قدس سره) بعد ذكره : قلت : لا يخفى ان قوله : «ورأيت من سأل ابا جعفر على الله قوله : وسأله بعد ذلك ... » من كلام موسى بن القاسم، فهو حديث ثان عن ابى جعفر الثاني على واورده موسى على اثر حديث ابي الحسن موسى على وقد تمسك جماعة من الاصحاب منهم العلامة ــ بالخبر الاول في الحكم بجواز التمتع للمكى اذا بعد عن اهله تم رجع ومن ببعض المواقيت ، وفهموا من الخبر ارادة التمتع في حج الاسلام واللازم من ذلك ان يكون الخروج موجباً لانتقال الفرض كالمجاورة ، لكنه هنا

على وجه التخيير ، لقوله ﷺ في الحبر : « والاهلال بالحج احب الى » وكلام الشيخ في الاستبصار يمطى ذلك ايضاً ، فانه قال : ما يتضمن اول الخبر من حكم من يكون من اهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع اليها وانه يجوز ان يتمتع فان هذا حكم يختص بمن هذه صفته لانه اجراه مجرى من كان من غير الحرم ويجري ذلك مجرى مناقام بمكة من غيراهل الحرم سنتين فأن فرضه يصير الافراد والاقران وينتقل عنه فرض التمتع . واضاف العلامة في المنتهى الى الخبر الاول شطراً من الثاني بتلخيص غير سديد واستدل بالمجموع على الحكم . وعندي في ذَلَكَ كَلَّهُ نَظْرُ لَاتَصْرِجُ فِي حَدَيْثُ أَبِّي جَعْفُرُ ﷺ أَنْ مُورِدُ الْحَـكُمُ هُو حَيْجُ التطوع والخبر الاول وان كان مطلقاً إلا ان في ايراد الثاني على اثره بصورة ما رأيت اضعارا بان موسى بن القاسم فهم منهما اكاد الموضوع ، مع معونة دلالة الفرينة الحالية على ذلك ، فان بقاء المكي بغير حج إلى ان يخرج ويرجع من ما يستبعد عادة . والعجب ان العلامة جرد ما لخصه من الخبر الثانى عن موضع الدلالة على ارادة التطوع . وبما حررناه يظهر انه لا دلالة للحديثين على الجواز في حج الاسلام وانما يدلانج عليه في التطوع . ولعل قوله في الاول : « والاهلال بالحج احب الي. ٣ ناظر الى مراعاة التقية لئلا ينافي ما وقع من التأكيد في الأمر بالنمتع فيالخبر الثاني . انتهى كلامه ( زيد مقامه ) وهو حسن رشيققد طبقفيه مفصل التحقيق.

والسحقق المولى الاردبيلي ايضاً هنا تفصيل حسن يجب ان نذكره ، قال (عطر الله مرقده) بعد كلام في المقام : واما انه باي شيء يحرم وانه بحج التمتع او غيره ففيه التأمل ، والظاهر انه يفعل ما يجب عليه ، فلو كان الحج واجباً عليه قبل ان يخرج من مكة يحرم بالافراد اوالقران بناء على تمينهما عليه ، واما لو لم يكن واجبًا عليه فوجب عليه بان صار نائبًا فيحتمل انه مثل الاول ، لما مر من ما يدل على وجوبهما على اهل مكة وان التمتع لمن لم يكن اهله حاضرها والفرض ان اهل هذا من حاضرها . وهو ظاهر . ويحتمل اعتبار المجاورة في غيرها مثل ما اعتبر في مجاورة مكة كما سيجيء . والظاهر المدم ، لمدم النص ، وعدم صحة القياس ، وجواز النمتع له مطلقاً مع اولوية الافراد ، لصيرورته بالخروج من غير اهل مكة ، ولكون احرامه من موضع احرام التمتع ، ولصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج وعبدالرحمان بن اعين ... ثم ساق الرواية الاولى وملخص الثانية المروية عن ابي جمفر بيه وقال : ولكن يحتمل كونها في غير حجة الاسلام ... الى ان قال : فحكم بمض الاصحاب بجواز التمتع له مطلقاً محل التأمل .

اقول : ظاهر كلام المحتمق الاول هو رد القول المشهور ومنع دلالةالرواية عليه ، وظاهر كلام المحقق الثاني هو التوقف .

وكيف كان فينبغي ان يعلم انهذه الرواية لما هي عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لا تصلح لان تخصص بها الآية (١) والروايات المتقدمة الدال جميعه على انه لا يجوز لاهل مكة التمتع (٧) فالقول بما عليه ابن ابي عقيل هو المعتمد .

وبذلك يظهر لك ضمّف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن ابي عقيل والاستدلال له بالآية : وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز . فإن فيه إن الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الاسلام ، بل لو ادعى عدم الظهور ايضاً لكان متجهاً ، فإن بقاء المكي بغير حج الاسلام مدة كونه في مكة ابعد بعيد

<sup>(</sup>١) وهو قوله تمالى في سورة البقرة الآية ١٩٥ : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٦ من اقسام الحج

فكيف تصلح لان تخصص بها الآية والاخبار الواردة بمناها .

بقى الكلام في حكمه على بالتمتع في الخبر الثالث وهو قوله : « فسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا ... الى آخره » وتأكيده بذلك ، وهو يحتمل وجين : احدها ـ ان يكون الكلام في الحج المندوب ويكون الحسكم بالتمتع على سبيل الاستحباب ، وثانهما \_ ان يكون الغالب في حال السائل الاقامة بالمدينة فيكون فرضه التمتع ، ولعل في قوله : « ان اهلي ومنزلي بالمدينة ولي عكة اهل ومنزل » اشعاراً بذلك .

والشيخ اورده في موضع آخر مستقلا مملقاً عن موسى بن القاسم ، وفي المَّن زيادة يختلف بها المني ، قال (١) : « اخبر في "بمضاصحا بنا انه سأل أبا جمفر (عليه السلام) في عشر من شوال ، فقال : أني اريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ? فقال له : انتحرتهن بالحج . فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما اهلو بينها اموال ? فقال له : انت مرتهن بالحج . فقال له الرجل : فأن لي ضياعاً حول مكة واحتاج الى الخروج اليها ? فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا الى الحج، ووجه الاختلاف فيالممني بينالخبرين ان المستفاد من هذا المتن كون السؤال

عن افراد العمرة في اشهر الحج للحاجة الى الخروج قبل وقت الحج ، فالجابه عليَّة بالمنع من افراد العمرة وان ما يريده ممكن متى قصداللتمتع بها ، وهو ان يخرج بمد عمرة التمتع بغير احرام ويرجع الى الحج قبل الشهر . وقد تقدمت الاخبار الدالة عليه (٢).

بقى الكلام في المنع من افراد العمرة في الصورة المذكورة ، فانه خلاف ما دلت

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص ٤٣٦ روفي الوسائل الباب ٢٢ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٤) مِي ٣٦٢، و٣٦٣ و٣٦٥

عليه جُلَة من الاخبار ، وان كان قدورد فيها ايضاً ما يوافقه كما سيجى بيانه ان شاء الله ( ثمالي ) في محله .

والشيخ في التهذيب حمل هذا الخبر على من اراد افراد العمرة بعد ارف دخل فيها بقصد التمتع ، وجوز في الاستبصار الحمل على الاستحباب ايضاً .

والمستفاد من الخبر الاول ان السؤال عن افراد العمرة في شوال فلما لم يأذن له ذكر احتياجه الى الخروج من مكة ، وقال : انه يؤخر الأمر الى ابان الحج فيأتى بهما معاً في ذلك الوقت ، حذراً عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة اليه بتقدير تقديم العمرة .

قال بمض اصحابنا : وكأنه وقع في هذا المتن اسقاط اوجب اختلاف الممنى بين الخبرين .

وهذا الخبر من ما يدل على افضلية تمتع المسكي الخارج عن بلده في غير حج الاسلام .

البحث السادس ــ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان من فرضه التمتع اذا اقام بمكة اقامة لا تقتضي نفير فرضه فانه يجب عليه التمتع

(١) الوسائل الباب ٢٥ من النيابة في الحج ، والباب ٤ من اقسام الحج

وانه يخرج الىالميقات مع الامكال فيحرم منه بعمرة التمتع ، فان تمذر خرج الى ادنى الحل ، وان تمذر احرم من مكة .

اقول: انه قد وقع لي تحقيق سابق في هذه المسألة لسؤال بمض الطلبة عنها، وانا مثبته هنا لاحاطته باطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام بما لم يسبق اليه سابق من الاعلام:

وهذه صورته : قد قطع الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بان المجاور في مكة ( شرفها الله تمالى ) مدة لم ينتقل حكمه وفرضه عن حكم الآفاقى لو اراد حج الاسلام ، فانه يجبعليه الحروج الى الميقات والاحرام بعمرة التمتع منه ، فان تعذر خرج الى ادنى الحل ، فان تعذر احرم من مكة . وظاهر كلامهم ان الحكم اجماعي لم يظهر فيه مخالف

وهل الميقات الذي يجب الخروج اليه هو ميقات اهل افقه او اي ميقات كان ? قد صرح بمضهم بالاول ، ونقل عن المحقق في الممتبر والنافع ، والملامة في المنتهى والتذكرة ، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة ، وهوظاهر الشيخ في التهذيب حيث استدل له برواية سماعة الآتية قريباً ، ومنهم من صرح بالثانى كالشهيد الاول في الدروس ، والثانى في المسالك والروضة ، قال في المسالك : لا يتعين عليه الخروج الى ميقات باده بل يجوز له الخروج الى اي ميقات . ونحوه كلامه في الروضة . وبعضهم اطلق كالمحقق في الشرائع ، والملامة في القواعد والارشاد . واحتمل السيد السند (قدس سره) في المدارك الاكتفاء بالخروج الى ادنى الحل مطلقاً ، واستحسنه في الكفاية ، ونقل عن المحقق الاردبيلي انه استظهره ايضاً ، ونقل بمض فضلاء متأخري المتأخرين انه قول الحلى .

وحينئذ فقد تلخص ان في المسألة اقوالا ثلاثة : الاول ـ القول بوجوب الخروج الي ميقات اداد من غير الخروج الي ميقات اداد من غير

تميين ، الثالث ـ الاكتفاء بالخروج الى ادنى الحل

واستدل القول الاول برواية ساعة عن إلى الحسن عَنَيْ (١) قال : « سألته عن المجاور أله ان يتمتع بالممرة الى الحج ? قال : لمم يخرج الى مهل الرضه فيلي ان شاء » .

اقول : ويمكن الاستدلال عليه بالاخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسياً للاحرام او جاهلا به فانه يجب عليه الخروج الى ميقات اهل ارضه :

مثل صحيحة الحلبي (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ينفئ عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحزم ? فقال: يرجع الى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فأن خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج » .

وصحيحته الاخرى عن ابي عبدالله الله (٣) ﴿ فَى رَجِلُ نَسَى انْ يُحْرِمُ حَلَى مُقَاتُ اهْلُ ارْضُهُ حَلَى دَخُلُ الحَرِم ﴾ قال : قال ابي الله ان يخرج الى ميقات اهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج احرم من مكانه ، قان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ﴾ .

وصحيحة معاوية بن عمار (٤) قال : « سألت ابا عبدالله يَلِيَّةِ عن امرأة كانت مع قوم فطمئت ، فارسلت اليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك احرام املا وانتحائض ? فتركوها حتى دخلت الحرم قال : انكان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بمد ما تخرج من الحرم ... » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من اقسام الحج ، والباب ١٩ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت

وجه التقريب فيها انها قد اشتركت في الدلالة على ان هؤلاء يجب عليهم الرجوع الى ميقات اهل بلادهم، وما ذاك إلا من حيث ان الواجب على الآفاق الخروج الى مهل اهل افقه، والظاهر ان خصوصية الجهل والنسيان غير معتبرة وان وقع السؤال عن ذلك.

ويدل على ذلك ايضاً الاخبار الدالة على تقسيم المواقيت وتخصيص كل افق عيقات على حدة (١) فانه يجب بمقتضى ذلك على اهل كل ارض الاحرام مر الميقات المعين لهم والمخصوص بهم ، سواء كان بالمرور عليه او الرجوع اليه ، خرج منه من توطن مكة المدة الموجبة لانتقال حكمه ومن مر على غير ميقاته وبقى الباق

واما ما استدل به للقول الثالث وهو الاكتفاء بادنى الحل من صحيحة الحلبي (٢) قال : ﴿ سَأَلْتُ ابا عبدالله عليه الأهل مكة ان يتمتعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنون بها ؟ قال : اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كا يصنع اهل مكة ، فاذا اقاموا شهراً فإن لهم ان يتمتعوا . قلت : من اين جاون بالحج ؟ فقال : من اين جاون بالحج ؟ فقال : من مكة نحواً من ما يقول الناس » .

ورواية حماد (٣) قال : « سألت ابا عبدالله على عن اهل مكة ايتمتمون ؟ قال : ليس لهم متمة . قلت : فالقاطر بها ? قال : اذا اقام بها سنة او سنتين صنع صنع اهل مكة . قلت : فان مكث أشهراً ? قال : يتمتع . قلت : من اين يهل بالحج ? قال : من اين يهل بالحج ? قال : من

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥ وفي الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج

مكة نحواً من ما يقول الناس » \_

فيجب حمله على تمذر الرجوع الى الميقات هنا.

ونظيره ايضاً ما ورد في الناسى والجاهل اللذين لا خلاف بينهم في وجوب رجوعهما الى الميقات ، كما دلت عليه الاخبار المتقدمة \_ من انهما يحرمان من موضعهما او من ادنى الحل :

كما رواه في السكافي بسنده عن السكناني (١) قال : « سألت ابا عبدالله عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يسنع ? قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج » .

وما رواه فيه ايضاً عن سورة بن كليب (٢) « انه قال لابى جمفر الملك : خرجت معنا امرأة من اهلما فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نامرها بذلك ? قال : فمروها فلتحرم من مكانها من مكة او من المسجد » .

ولا ريب ان اطلاق هذين الخبرين غير معمول عليه عندهم بل يجب تقييده بتعذر الخروج الى الميقات ، وحينئذ فيجب ايضاً تقييد ذينك الحبرين بما ذكرنا من الاخبار الدالة على وجوب الرجوع الى الميقات .

واما ما استدل به في المدارك لهذا القول ايضاً \_ من صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عن (٣) قال : « من اراد ان يخرج من مكة ليمتمر احرم من الجمرانة او من الحديبية اوما اشبههما » \_

فلا دلالة فيها ، لوجوب حملها على العمرة المفردة كما استفاضت به الاخبار ، وقد صرح بذلك هو نفسه ، فقال ــ في شرحة ول المصنف (قدس سره) : والحج

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت ٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٢ من المواقيت

والعمرة متساويان في ذلك ... ما لفظه : ولو اراد المفرد او القارن الاعتمار بعدالحج لزمهما الخروج الى ادنى الحل فيحرمان منه ثم يسودان الى مكة للطواف والسمي وتدل عليه روايات : منها .. ما رواه ابن بابوبه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله المنظل ... ثم ساق الرواية المذكورة الى آخرها .

واما ما ربما يتوهم ــ من اطلاق المعرة فيها وشعوطا لعمرة التمتع ــ فهو توهم ناشى، من قصور التتبع للاخبار والتأمل فيها بمين الفكر والاعتبار، إذ لا يخنى على من راجعها كملا وقلبها بطن الظهر وظهر البطن ان الحديبية والتنميم والجمرانة ونحوها من المواضع التي في خارج الحرم الما جعلت مواقيت للعمرة المفردة ولحيج الافراد من المجاورين ، واما حج التمتع وعمرته فلا تعلق لهما بهذه المواضع بالكلية ، وأما هذه شبهة استولت على هؤلاء الافاضل من هذين الخبرين المتقدمين وما فيهما من الاجمال في هذا المجال فاحد والهذا الفول في المسألة اوالاحمال .

واما الاستدلال على ذلك بموثقة سماعة عن ابي عبدالله الله ال . (١) قال : « المجاور بمكة اذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج في رجب او شعبان او شهر رمضان او غير ذلك من الشهور إلا اشهر الحج ، فأن اشهر الحج شوال وذو القعدة وذوالحجة ، من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج الى الجمرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ، ولا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ، ثم يطوف بليت ويصلي الركمتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ثم يخرج الى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر و يحل ، ثم يعقد النلبية يوم التروية » \_

فالجواب عنه ما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقله الرواية ، حيث قال : بيان : « ثم اراد ان يحرم » يعني : بعمرة اخرى مفردة ، وذلك لار

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من اقسام الحج.

المتمر بممرة التمتع لابدله ان يخرج الى احدالمواقيت البعيدة كما سبق . انتهى ولا ينافي ذلك كون هذه العمرة في اشهر الحج ، لتكاثر الاخبار بجواز العمرة المفردة في اشهر الحج وان لم يحج (١) .

والتحقيق في المقام ان الأصل في هذه المسألة اخبار المواقية (٢) فأن المستفاد من جعله طَيِّبَتِيْلُهُ لَكُلُّ اناس ميقاتاً مخصوصاً هو وجوب الاحرام من ذلك الميقات بعينه ، فقضية جعله لاهل مكة ومنحولهم ميقاتاً مخصوصاً - والبعيد الخارج عن ذلك مواقيت مخصوصة ، وتقسيم تلك المواقيت على اهل الآفاق وتخصيص اهل كل افق بما يليهم - هو وجوب الاحرام على اهل كل قطر بما خصهم به وعينه لهم كيف كان وعلى اي نحو كان إلا ما استثنى ، وتخرج الاخبار الدالة على وجوب الرجوع على الناسي والجاهل والمقيم في مكة دون المدة المعينة (٣) شاهدة على ذلك ، فإن الظاهر أن وجوب الرجوع في الجميم أنما هو لما ذكر نا لا من حيث خصوصية الجهل أو النسيان أو الاقامة .

فان قيل: ان الخصم يدعى ايضاً تخصيص هــــذا المموم بالروايتين المنقدمتين (٤) الدالتين على الاحرام من ادنى الحل للمقيم بمكة ، كما خصصتموه بالصورتين المذكورتين ..

قلنا: انا أنما صرنا الى التخصيص بالصوريين المذكورتين لصراحة الاخبار الدالة عليهما ، مضافاً الى اتفاق الاصحاب على ذلك ، وهذا مفقود في الموضع المدعى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧ من العمرة

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١ من المواقيت .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٤ و١٩من المواقيت ، والباب ٩ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٤) ص ١٤٤

من كلا الوجهين ، فاما من جهة قول الاصحاب فظاهر ، اذ لا قائل بذلك صريحاً لا قديماً ولا حديثاً غير مجرد الاحتمال الذي ذكره هؤلاء المشار اليهم وجملوا المسألة من اجله مشكلة وان استحسنه بمض واستظهره آخر . واما دلالة الاخبار فقد عرفت ما فيه من جواز الحل على العذر عن الوصول الى الميقات ، بعين ما يقال في الخبربن الواردين في الناسي والجاهل وانهما يحرمان من ادنى الحل او محلهما ، مع انه لا قائل بالعمل بهما على اطلاقهما بل لابد من تخصيصهما بالعذر ، فكذا في ما نحن فيه .

وبالجُملة فالحصم ان سلم دلالة اخبار المواقيت على ما قلناه فلا مندوحة له ، الما عن الرجوع الى ما ذكرنا والموافقة على ما سطرنا ، واما عن القول بجواز الاحرام من ادنى الحل في المقيم والناسي والجاهل وان لم يكن عن عذر ، عملا باطلاق الروايات المذكورة ، ولا أراه يقوله ، واما قوله بذلك في المقيم خاصة دون الفردين الآخرين فهو تحكم محض . وان لم يسلم دلالة اخبار المواقيت على ما ذكرنا من الاختصاص فالبحث معه ثمة ، ولا اراه ايضاً يتجشمه ، إذ لا خلاف في ذلك نصاً وفتوى في ما عدا الصورتين المشار اليهما آنهاً .

وبما ذكرنا يظهر ان هذا القول ساقط عن درجة الاعتبار مخالف لصحاح الأخبار ، وان اوهمه الخبران المذكوران عند من لم يسط التأمل حقه في المقام ، وكفاك انه مخالف لما عليه كافة العلماء الاعلام قديمًا وحديثًا ، وما نقل انه قول الحلي فغير ثابت .

ومن الظاهر ان اتفاق الاصحاب \_ ولا سيما اصحاب الصدر الاول \_ من ما يؤذن بكون ذلك مذهب اهل البيت (عليهم السلام) فان مذهب كل امام انما يملم بنقل شيمته واتباعه ، واقوال اصحاب الصدر الاول وان لم تصل الينا سوى عبارة الشيخ المفيد في المقنمة إلا ان من تقدمنا من الاصحاب الذين وصلت اليهم

الأقوال بمن تقدمهم ووقمت بايديهم مصنفاتهم ـ ولا سيما من تصدى منهم لضبط الأقوال والخلاف في المسائل ـ لو اطلعوا على ما خالف هذا القول الذي اتفقت كلمتهم عليه لنقلوه ، كما هي العادة الجارية والطربقة المستمرة في نقل الاقوال والتنبيه على الخلاف والوفاق في كل مسألة .

واما ما طول به بعض من مال الى هذا الاحتمال بمن قدمنا الاشارة اليه من نقل اخبار اخر زعم دلالتها عليه في فيه إلا تكثير السواد واضاعة المداد، وليس في التعرض لنقله ورده كثير فائدة .

وا، ا من اطلق من اصحابنا الرجوع الى الميقات فالظاهر ان مهاده ميقات اهل تلك البلاد ، فانه المتبادر واللام فيه المهد ، ولا سيا ان هؤلاء الذين قدمنا نقل الاطلاق عنهم في بعض كتبهم قد صرحوا بالتخصيص في الكتب الاخر ، وهي قرينة واضحة في حمل اطلاقهم في تلك الكتب على ما خصصوه في الكتب الاخر .

وربما استدل لهم بان كل واحد من المواقيت ميقات لمن آتى عليه بالنص الصحيح والاجماع ، وعند وصول المجاور الى المقيات يصدق عليه انه آتى عليه فيكون ميقاتاً له بالعموم .

و بما رواه الكليني عن حريز عن من اخبره عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) قال : « من دخل مكة بحجة عن غيره ثم اقام سنة فهو مكي ، فاذا اراد ان يحج عن نفسه او اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم بمكة و لكن يخرج الى الوقت ، وكلما حول رجع الى الوقت » .

اقول: لا يخنى عليك ما في هذين الدليلين العليلين من الضعف والقصور اما الاول فلان محل البحث في المسألة ومطرح النزاع ان المجاور بمكة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج.

دون المدة الموجبة لانتقال حكمه متى اراد الاحرام بعمرة التمتع ، فهل الواجب عليه الخروج الى مهل ارضه وميقات بلاده ، او الخروج الى ادنى الحل ، اوالى اي ميقات انفق ? فلابد من قيام الدليل على احد الثلاثة في تلك الحال ، وتعيين الفرض الواجب عليه حتى تجب المبادرة اليه ، ومقتضى كلام هذا القائل انه انما يجب عليه الاحرام بعد الوصول الى ذلك الميقات حتى يدخل في العموم الذي زعمه وهذا ليس من محل البحث في شي. . وعلى اي تقدير فهو غير مجزى ما لم يقم وهذا ليس من محل البحث في شي. . وعلى اي تقدير فهو غير مجزى ما لم يقم الدليل قبل الخروج على ان الواجب في تلك الحال هو الخروج الى اي ميقات كان .

واما ما اجاب به بعض الافاضل عن ذلك ... من ان المتبادر من الاتيان عليه هو المرور به ، وهو لا يصدق على الواصل الى احد المواقيت .. فظني انه لا يحسم مادة النزاع ، لان ما ذكره وان كان كذلك إلا ان باب المجاز واسع ، والمنع من الصدق على تقدير ذلك ممنوع ، بل الحق في الجواب هو ما ذكرناه .

واما الرواية المذكورة فهي لما عليه من الاجمال بل الاختلال لا تصلح للاستدلال .

وهذه الرواية قد استدل بها الشيخ في التهذيب (١) للشيخ المفيد في ما ذهب اليه من وجوب الاحرام من ميقات اهل بلاده ، فأنه اورد موثقة سماعة المتقدمة وثنى بهذه الرواية بعدها .

والحق انه لا دلالة فيها على شيء من هذين القولين بل ولا غيرها في البين لمدم وضوح ممناها ، إلا انه يمكن حملها على حج الافراد وعمرته ، لانه حكم فيها بان من اقام سنة فهو مكي ، ثم قال : « فاذا اراد ان يحج عن نفسه » يعني : ، بعد ان حج عن غيره في السنة التي دخل فيها بالحجة عن الغير ، وحينئذ يكون بعد ان حج عن غيره في السنة التي دخل فيها بالحجة عن الغير ، وحينئذ يكون

<sup>(</sup>۱) چه ص ۲۰

هذا الحج بعد مضي سنة عليه بمكة ، فيجب ان ينتقل حكمه الى حكم اهل مكة فيكون حجه افرادا ، و صنئذ فقوله ، « ولكن يخرج الى الوقت » يجب ان يحمل على خارج الحرم الذي هو وقت لحج الافراد من المجاورين ، كا دل عليه جملة من الاخبار ، وعلى ذلك اينها يجب حمل قوله : « وكلما حول » أي مضى عليه حول آخر ، فأنه يخرج الى ذلك الوقت الذي هو خارج الحرم من الجمرانة و نحوها ، وكذا قوله: « او اراد ان يمتمر » اي محمرة مفردة «بعد ما انصرف من عرفة » اي اكل حجه ، فأنه يخرج الى ذلك الوقت اي خارج الحرم . هذا غاية ما يمكن من التكلف في تصحيح ممناها المراد منها ، وهو خارج عن محل البحث وموضع المسألة .

وهذا الخبر مع دلالته ظاهراً على هذا القول .. حيث خيره في الحروج الى احد هذين الميقاتين ونحوها ، فأن الظاهر ان ذكر هذين الميقاتين أنما خرج

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٠ من اقسام الحج ، والباب ٧ من العمرة .

عُرج التمثيل \_ فهو صريح في رد القول بالاكتفاء بادنى الحل ، فانه جعل ميقات التمتع في الصورة المذكورة هو احد المواقيت البعيدة المعينة لأهل الآفاق ، وادنى الحل انما هو ميقات مفرد الحج والعمرة المفردة .

ويمكن حمل الخبر المذكور على وجه لا ينافي ما اخترناه من ميقات اهل بلاد ذلك المتمتع ، بان يقال : ان الغرض من سوق هذا الحكلام أنما هو بيان الفرق بين ميقات المجاور المريد لحج الافراد والمجاور المريد لحج التمتع ، فكأنه قبل : ان المجاور متى قصد الحج افراداً فيقاته الجعرانة واذا قصد التمتع فلمواقيت الآفاقية . وهو وان تضمن نوع اطلاق في الميقات \_ من حيث ان سوق الكلام ليس لبيان ميقات التمتع وانما هو لغرض آخر كما ذكرنا \_ غير مضر ، فيجب تقييد اطلاقه بما قدمنا من الاخبار .

ثم ان في ايراد الصدوق (قدس سره) هذا الخبر في كتابه (١)دلالة على ان مذهبه موافق لما اخترناه من القول المشهور والمؤيد المنصور ، بناه على قاعدته المقررة في صدر كتابه من ان كل ما يرويه في كتابه فهو من ما يفتى به ويعتقد صحته .

لا يقال : ان الخبر قد دل على انه يتجاوز عسفان ، وليس عة ميقات من المواقيت المنصوصة .

لأنا نقول: قد ذكرنا آتماً ان هذا السكلام أعا خرج مخرج التمثيل في ان المتمتع يخرج الي المواقيت البعيدة دون ادنى الحل ، بخلاف المفرد فأنه يخرج الى ادنى الحل خاصة ، وليس الغرض من السكلام بيان ميقات التمتع ، وحاصل السكلام انه يخرج الى مازاد على هذه المسافة .

وبما قررنا يظهر ان هذا الخبر من اوضح الاخبار في رد هذا القول

<sup>(</sup>۱) ج ۲ س ۲۷۶

المحدث من هؤلاه الاعلام ، الناشي، عن عدم اعطاء التأمل حقه في اخبارهم (عليهم السلام ) .

ونظير هذا الخبر ايضاً ما رواه الشيخ في التهذيب عن اسحاق بن عبدالله(١) قال : « سألت ابا الحسن علي عن المقيم بمكة \_ وفي نسخة : المعتمر \_ يجرد الحج او يتمتع مرة اخرى ? فقال : يتمتع احب الي ، وليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين » .

ثم ان بعضاً بمن مال الى هذا النول المحدث وجه الطمن الى رواية معاعة المتقدمة فى صدر المسألة دليلا للقول المشهور ـ ظنا منه أنحصار الدلالة فيها ـ من وجوه :

احدها \_ ضعف السند بان في الطريق معلى بن محمد وهو ضعيف .

والجواب عنه ( اولا ) \_ ان هذا الايراد مفروغ منه عندنا ، فأنا لا نرى الاعتماد على هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد اقرب من الصلاح ، كما اوضحنا ذلك فى جملة من كتبنا وزبرنا .

وثانياً ــ انه من المقرر بين ارباب هذا الاصطلاح هو العمل بالخبر الضعيف متى كان عمل الاصحاب قديماً وحديثاً على القول بمضمونه ، فضعفه مجبور عندهم بشهرة القول به والاتفاق عليه ، والامر في ما نحن فيه كذلك . والامران اصطلاحيان ، ولا معنى للعمل باحدها ورد الآخر .

وثانيها \_ ان مهل ارضه مجمل فيمكن ان يراد به ادنى الحل ليوافق الاخبار الباقية .

والجواب عنه ان هذا الكلام من ما يقضي منه العجب العجاب عند من له ادنى مسكة بالعربية من ذوي الالباب ، إذ لا ريب ان المراد بالمهل يعني

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤ من اقسام الحج

موضع الاهلال ، وهو رفع الصوت بالتلبية الذي محله الميقات ، واضافة المهل الى الارض بتقدير مضاف ، اي مهل اهل ارضه كما في قوله عز وجل : « واسأل القرية » (١) واضافة الارض الى ضمير ذلك الشخص يمين كون ذلك الميقات هوالميقات المخصوص باهل تلك الارض . وحينئذ فاى الجال في هذا البيان الواضح البرهان لولا حب التعصب للمذاهب الغير اللائق بالعلماء الاعيان .

على ان للخصم ان يقلب عليه هذا الطمن في الخبرين المتقدمين الذين ها عمدة ما استندوا اليه ، بان غاية ما دلا عليه انه بعد ما سأل السائل: «من اين يتمتعون» بانهم يخرجون من الحرم ، ولا ريبانه لا صراحة فيه ولا ظاهرية بانهم يحرمون من ادنى الحل كما ادعوه ، ومجرد الخروج من الحرم لا يستلزم ذلك يحرمون من ادنى الحل كما ادعوه ، ومجرد الحرم الى الميقات المعين لهم وهو إذ من الجائز ان يكون المراد يخرجون من الحرم الى الميقات المعين لهم وهو ميقات اهل بلادهم ، وبالجملة فهو مطاق فيمكن تقييده بتلك الاخبار الدالة على وجوب الاحرام من ميقات اهل بلادهم ، ولا سيا موثقة سماعة المتقدمة قريباً ، وجوب الاحرام من ميقات اهل بلادهم ، ولا سيا موثقة سماعة المتقدمة قريباً ، حيث تضمنت انه يخرج من مكة حتى يجاوز ذات عرق ، ورواية اسحاق ابن عبدالله المتضمنة لمسير ليلة او ليلتين ، فقد بين فيهما غاية الخروج وهذه مطلقة في بيان الغاية ، والواجب بمقتضى القاعدة المسلمة عندهم الحكم بالمقيد على المطلق . وهذا بحمد الله سسحانه عناهر لا سترة عليه .

فالتأويل في جانب اخباره التي اعتمدها افرب منه في جانب هذا الخبر ، ولكن الامركا قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا ونحن قد تجاوزنا عن هذا الاحتمال سابقاً ولم نذكره مع امكانه واحتماله ، مماشاة ومجاراة بانه مع تسليم ما يدعونه فحمله على ما قدمناه من المذر \_ كما في

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية ٨٢.

ذينك الخبرين الاخيرين \_ بمكن وجائز ، فيجب الحمل علمه جماً بين الاذلة ، وإلا فهذا الاحتمال اقرب قريب كما اوضحناه .

وثالثها \_ ان الرواية مقيدة بقوله : « ان شاه » فلا تدل على وجوب الحروج الى مهل ارضه .

والجواب انه لو تم ما ذكره للزم منه فساد الكلام واختلال النظام ، وهو من ما يجل عنه كلام الامام به الذى هو امام الكلام ، وذلك فأنه متى جمل قوله : « ان شاء » قيداً للخروج الى مهل ارضه يكون المنى : ان له ان يتمتع فأن شاء ان يخرج الى مهل ارضه خرج وان لم يشأ فلا ، ومفهومه دال على ان له ان يتمتع وان لم يخرج الى مهل ارضه . وهذا في البطلان اوضح من ان يحتاج الى بيان ، للزومه ان له ان يتمتع ولو من موضعه ، فأن اطلاق هذا المفهوم يقتضي ذلك . وتقييده بانه يخرج الى مهل آخر من ما لا اشعار في الكلام به بوجه ولا اشارة فلينظر المنصف انه هل الأولى الحل على هذا المنى المتمسف او ان المراد يتمتع ان شاء ان يتمتع ? كما هو المنى الصحيح بل الصريح الذى او ان المراد يتمتع ان شاء ان يتمتع ? كما هو المنى الصحيح بل الصريح الذى لا يحتاج الى تكلف وتصحيح .

ولا ريب انه لو جاز فتح هذا الباب في الأخبار \_ من المدول عن المماني الظاهرة السالمة عن النقدير والتكلف الى الاحتمالات البميدة والتكلفات الغير السديدة \_ لا نسد باب الاستدلال واتسعت دائرة الخصام والجدال ، إذ لاقول إلا وللمنازع فيه مجال .

وبالجُملة فكلام هذا القائل لا وجه له عند الناظر بمين التحقيق والمتأمل في المسألة بمين الفكر الصائب الدقيق . والله العالم .

البحث السابع ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في المدة التي ينتقل بها فرض المقيم بمكة الى فرض اهل مكة ، فالمشهور انه بعد مضي سنتين

عليه في البلد المذكورة ، ونقله في المختلف عن الشيخ في كتابي الاخبار واختاره ونقل عنه في النهاية والمبسوط انه قال : من اقام سنة او سنتين جاز له ان يتمتع فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك . ثم قال : وبه قال ابن الجنيد وابن ادريس اقول : وبهذا القول صرح الملامة في الارشاد ، حيث قال وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين الى فرض المسكي .

وفي عبارة الدروس هنا نوع اشكال ، فأنه قال : ولو اقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه اليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ، ويظهر من اكثر اكثر الروايات انه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم (١) : « من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة اهل مكة » وروى حفص بن البختري (٢) : « انه من اقام اكثر من ستة اشهر لم يتمتع » . انتهى .

وظاهر صدر كلامه انه باقامة سنتين ينتقل فرضه في الثالثة ، وهذا هو القول المشهور لاقول النهاية والمبسوط كما ذكره ، لما عرفت من عبارة العلامة وهو المنقول في عبارات الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ... من ان الانتقال الما هو بعد اكمال الثالثة . وقوله : - ويظهر من اكثر الروايات انه في الثانية .. ظاهر في ان اكثر الروايات الما تدل على السنة خاصة وارف الفرض ينتقل في الثانية . وهو وان كان كذلك كما سيظهر لك ان شاء الله ( تعالى ) إلا انه يلزم على هذا عدم تعرضه لروايات السنتين إلا بحمل صدر العبارة على ذلك ، فيكون الغلط في نسبة هذا القول الى النهاية والمبسوط .

وبالجلة فسارته هنا لا تخلو من نوع غفلة او مساهلة ، ويقرب عندي ان السهو وقع في الانيارــــ بلفظ « في » في قوله : « في الثالثة » والما هو

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٨ من اقسام الحج .

« بعد الثالثة » وكذلك قوله : « ويظهر من اكثر الروايات انه في الثانية » وانحا هو « بعد الثانية » فوقوع لفظ « في » عوض لفظ « بعد » في الموضعين سهواً من قلم المصنف ( قدس سره ) اوجب الاشكال .

وكيف كان فظاهر كلامه التردد والتوقف في المسألة .

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمسألة صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه (١) قال : « من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة لا متعة له . فقلت لأبي جعفر يُقِيِّخ : أرأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة ? قال : فلينظر ايه الغالب عليه فهو من اهله » .

وصحيحة عمر بن يزيد (٢) قال : « قال ابو عبدالله عِنْهِ : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين ، فأذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس لهان يتمتع ». وهذان الخبران الصحيحان صريحان \_ كما ترى \_ في القول المشهور . وهذا اخبار اخر قد دلت على الاكتفاء بما دور ن ذلك :

منها \_ صحيحة الحلبي (٣) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ : لأهل مكة ان يتمتعوا ؟ فقال : قلت : فالقاطنون يتمتعوا . قال : قلت : فالقاطنون بها ? قال : اذا اقاموا سنة او سنتين صنموا كما يصنع اهل مكة ، فاذا اقاموا شهراً فان لهم ان يتمتعوا . قلت : هن اين ? قال : يخرجون من الحرم . قلت : من اين يهاون بالحج ? فقال : من مكة نحواً من ما يقول الناس » ونحوها رواية مناين بهاون بالحج ? فقال : من مكة نحواً من ما يقول الناس » ونحوها رواية حماد ، وقد تقدمت مع رواية الحلبي المذكورة في سابق هذا المقام (٤) .

ومنها \_ رواية عبدالله بن سنان عنابي عبدالله ﷺ (٥) قال : « سمعته

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٥) الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٤) ص ١٤٤.

يقول · المجاور بمكة سنة يعمل عمل اهل مكة ـ يعني : يفرد الحج مع اهل مكة ـ وما كان دون السنة فله ان يتمتع » .

ورواية محمد بن مسلم عن احدها ( عليها السلام ) (١) قال : « من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة اهل مكة » .

وصحيحة حفس ـ وهو ابن البختري ـ عن ابى عبدالله ﷺ (٣) : « في المجاور بمكة يخرج الى اهله ثم يرجع الى مكة ، باي شيء يدخل ? فقال : ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع ، وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع » .

وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عثمان وغيره عن من ذكره عرب ابي عبدالله ﷺ (٣) قال : « من اقام بمكة خمسة اشهر فليس له ان يتمتع » .

وصاحب المدارك حيث اقتصر في نقل الروايات المخالفة على الصحاح - كما هي عادته \_ جمع بينالاخبار بالتخيير بعد السنة والستة اشهر والتحتم بعد السنتين . وسائر الاصحاب لم يتمرضوا لنقل هذه الروايات المخالفة سوى ما تقدم من عبارة الدروس .

ولا يحضرنى الآن وجه وجبه تحمل عليه هذه الاخبار إلا التقية وان لم ينقل ذلك عن العامة ، لما حققناه في مقدمات السكتاب واشرنا اليه في مطاوى الابحاث المنقدمة ، وكنى باعراض الاصحاب قديمًا وحديثًا عنها ضعفًا لها .

واما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على مستند .

هذا كله في حج الاسلام كما صرح به علماؤ نا الاعلام .

 <sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) الوسائل الباب ٨ من اقسام الحج.

## تنبيهات

الاول ــ اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عــــدتم الفرق في الاقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام او المفارقة ، فإن الحمد تعلق في النصوص في بمض على الاقامة وفي بمض على المجاورة وفي بمض على العامد و وهي حاصلة على جميع التقادير . وربما قيل : ان الحمد مخصوص بالمجاورة بغير نية الاقامة ، اما لو كان بنيتها انتقل فرضه من اول سنة . واطلاق النص يدفعه .

الثاني \_ قال في المدارك : ذكر الشارح وغيره ان اثنقال الفرض انحا يتحقق اذا تجددت الاستطاعة بعد الاقامة المقتضية للانتقال ، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وانطالت المدة ، لاستقرار الاول . ثم قال : وفي استفادته من الاخبار نظر . وهو جيد ، فأن المفهوم من الاخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع الى قسيميه بعد السنتين مطلقاً ، تجددت الاستطاعة او كانت سابقة .

ولو انمكس الفرض بان افام المسكى في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلا مع نية الدوام وصدق خروجه عن حاضري مكة عرفا . واحتمل بمض الاصحاب الحاقه بالمقيم في مكة في انتقال الفرض باقامة السنتين . وهو قياس محض .

الثالث \_ لو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلدان البميدة ، فان تساوت الاقامة فيهم تخير و إلا اخذ بفرض الاغلب.

واحتجوا على الحكم الأول بانه مع التساوى لا يكون حكم احدها ارجح من الآخر فيتحقق التخيير . وعلى الثاني بانه أنما لزمه فرض اغلبهما ، لان مع غلمة احدما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره .

ولا يخنى ما في هذه التعليلات العليلة من الوهن وعدم الصاوح لتأسيس الأحكام الشرعية .

ولم اقف في هذه المسألة إلا على صحيحة زرارة المتقدمة (١) الدالة على ان من له اهل بمكة واهل بالعراق فأنه ينظر الى ما هو الغالب عليه من الاقامة في ايهما فهو من اهله .

واما التخيير بالنسبة الى متساوي الاقامة فالظاهر انه لا اشكال فيه ، لانه لا جائز ان يأخذ احدها بخصوصه بغير دليل ولا مرجح ، ولا يجوز الغاؤها مما الموجب لسقوط الفرضين ، فلم يبق إلا الأخذ بهما مما على جهة التخيير . وفي الترجيح بالغلبة ما يشير الى ذلك .

ثم ان ظاهر الصحيحة المذكورة اعتبار الاهل لا مجرد المنزل كما هو المفروض في كلامهم والدائر على ألسنة اقلامهم

قال في المدارك: يجب تقييد هذا الحسم بما اذا لم تكن افامته في مكة سنتين متواليتين ، فأنه حينتُذ يلزمه حكم اهل مكة وان كانت اقامته في النائي اكثر ، لما تقدم من ان اقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن اصلا ، فمن له مسكن اولى .

اقول: ولقائل ان يقول: ان ههنا عمومين تمارضا: احدها ما دل على ان ذا المنزلين متى غلبت عليه الاقامة في احدها وجب عليه الأخذ بفرضه ، اعم من ان يكون اقام بمكة سنتيناو لم يقم ، فلو فرضنا انه في كل مرة يقيم في المنزل الآفاقي من سنين وفي المنزل المكي سنتين او ثلاثاً ، فأنه يجب عليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وان كان قد اقام بمكة سنتين وثانيهما منا دل على ان المقيم بمكة سنتين ينتقل فرضه الى اهل مكة ، اعم من ان يكون له منزل نا الملا ، زادت اقامته فيه ام لا ، وتخصيص احد العمومين بالآخر يحتاج الى

<sup>(</sup>١) ص ٤٢٧ .

دليل. وما ادعاه هذا القائل من الاولوية في حيز المنع.

الرابع ــ المفهوم من الاخبار ـ وبه صرح الاصحاب ـ ان المجاور بمكة متى انتقل حكمه اليهم او اراد الحج مستحبًا مفردًا من مكة وان كان من اهل الآفاق انه يخرج الى خارج الحرم ـ مثل الجمرانة والحديبية و محوما ـ فيهل منه بالحج ، وان الصرورة منهم يهل بالحج مر اول الشهر ، وهذا الميقات ايضاً ميقات لمن اراد الاعتمار عمرة مفردة :

فروى ثقة الاسلام في الصحيح عن عبد الرجمان بن الحجاج (١) قال: « قلت لابي عبد الله الله : أبي اريد الجوار فكيف اصنع ? فقال: اذا رأيت الحلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجمرانة فاحرم منها بالحج ... الى ان قال: ثم قال: ان سفيان فقيهم اتاني فقال: هلا يحملك على ان تأسم اصحابك يأتون الجمرانة فيحرمون منها ? فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله عليه فقال: واي وقت من مواقيت رسول الله عليه فقال: واي وقت من مواقيت رسول الله عليه عنائم حنين وسجمه من الطائف. فقال: انما هذا شيء اخذته من عبد الله بن عمر ، كان اذا رأى الحلال صاح بالحج. فقلت: أليس قد كان عند كم سخية و قال: بلى ، ولكن اما علمت ان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) انما احرموا من المسجد ? فقلت: ان اولئك كانوا متمتمين عليه و آله وسلم) انما احرموا من المسجد ? فقلت: ان اولئك كانوا متمتمين مكة لا متمة طم ، فاحببت ان يخرجوا من مكة الى بمض المواقيت فيهمثوا(٢) به اياماً ... الحديث » .

وروى ايَّضاً في الصحيح عن صفوان عن ابي الفضل (٣) قال : « كنت

أ (١) الكافي ج ٤ص ٣٠٠ وفي الوسائل الباب ٧ و ٩ و ١٦ و ١٧ من اقسام الحج (٢) ارجم الى الاستدراكات (٣) الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج

311

مجاوراً بمكة فسألت ابا عبدالله على من اين احرم بالحج ? فقال : منحيث احرم رسول الله عليه من الجمرانة ، اتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف وفتح حنين والفتح فقلت : متى اخرج ? قال : ان كنت صرورة فاذا مضى من ذي الحجة يوم ، وان كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس » وهذان الحران وانا كانا جملين في الاقامة الموجبة لانتقال الفرض إلا انها محمولان على الاخبار المتقدمة .

واحرام رسول الله ﷺ من هذا المكان كان بالممرة المفردة كما يشير اليه الخعر السائق.

واصرح منه في ذلك ما رواه الصدوق فيالصحيح عن عبدالله بنسنان(١) وفيها : ﴿ وَاعْتُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَفِيهِا عَمْوَ مُتَّفِّرُ قَالَتَ كُلُّهَا فِي ذِي القَمْدَةُ : عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة اهل فيها من الجمرانة ، وهي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين ٧ .

(١) لم اجد حديثاً لعبد الله بنسنان بهذا المضمون ، والذيرواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٧٠ عن عبدالله بن سنان هو حديث اعتمار المملوك الذي اورده صاحب الوسائل في الباب ٧ من المعرة رقم (١١) واورده صاحب الوافي في باب (جوازافراد العمرة في اشهر الحج) ثم قال الصدوق بمدالحديث المذكور: «واعتمر رسول الله ﷺ ... ﴾ وظاهره انه حديث مرسل منه لا يرتبط بحديث عبدالله ابن سنان المتقدم ، وقد اورده صاحب الوسائل كذلك في الباب ٢٢ من المواقيت رقم (٢) وفي الباب ٢ من الممرة ، حيث قال بمد نقله من الكافي برقم ( ٢ ) : ورواه الصدوق مرسلاً . واورده ايضاً صاحب الوانى في الباب المذكور بعد الحديث المتقدم عا يظهر منه الارسال. وقوله ﷺ : « اتاه في ذلك المكان فتوح » اي رزقه الله ( نمالي ) تلك الفتوح في ذلك المكان ، وهي فتح الطائف لما توجه اليها بعد فتح مكة ، وفتح حنين ، والفتح ، اي فتح مكة ، اشارة الى الآية : اذا جاه فصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً (١) .

وقد تقدم (٢) في موثقة ساعة الثانية في سابق هذا البحث ان المجاور ان احب ان يتمتع في اشهر الحج بالمعرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ... الى انقال: قان هو احب ان يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلي منها وقد تقدم (٣) \_ في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المطلب الاول المنضمنة لسياق حجة رسول الله عليه الله الله عائشة : يا رسول الله عليه الرجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة ? انه اقام بالابطح وبعث بها عبدالر حمان بن ابي بكر الى التنعيم واهلت بعمرة ... الحديث .

### المقدمة الخامسة

#### في المواقيت

وهي جمع ميقات ، قال الجوهري : الميقات : الوقت المضروب الفعل ، والموضع ، يقال : « هذا ميقات اهل الشام » للموضع الذي يحرمون منه ، ونحوه عبارة القاموس . وظاهر هذا الكلام ان اطلاقه على الممنيين المذكورين على جهة الحقيقة ، وهو خلاف ما صرح به غيره ، قال في النهاية الاثيرية : قد تكرر ذكر النوقيت والميقات في الحديث ، والنوقيت والتاقيت ان يجعل الشيء

<sup>(</sup>١) سورة النصر ، الآية ٢و٣ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٣١٥ لي ٣١٩

<sup>(</sup>٢) ص ٢٢١ ,

وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة ، يقال : « وقت الشي يوقته ، ووقته يقته » اذا بين حده ، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات ، وهو مفعال منه ، واصله موقات فقلبت الواو ياء لـكسرة الميم . وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير ايضاً : الوقت مقدار من الزمان مفروض لاس ما ، وكل شيء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتاً ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع اوقات ، والميقات : الوقت ، والجمع مواقيت ، وقد استمير الوقت المكان ، ومنه مواقيت الحج لمواضع الاحرام . انتهى .

وكيف كان فالمكلام هنا يقع في مقامين : المقام الاول في اقسامها ، والمشهور في كلام الاصحاب انها ستة كما سيأتى ذكرها في الاخبار ، وذكر الشهيد في الدروس انها عشرة ، فأضاف الى الستة المشار اليها مكة لحيج التمتع ، وعاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه ، وادنى الحل او مساواة اقرب المواقيت الى مكة لمن لم يحاذ ميقاتاً ، وفخ لاحرام الصبيان . وهذه الاربعة مذكورة في تضاعيف كلام الاصحاب . وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة بالذكر في كلامهم انها هى الاصل وغيرها ربما يرجع اليها ، وربما لم يبلغ الاعتماد عليه كلياً كالاعتماد عليها . والام في ذلك هين .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ من المواقيت . والشيخ يرويه عن الكليني

المغرب الجحفة وهي مهيمة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة . ومن كان منزله خلف هذه المواقيت من ما يلي مكة فوقته منزله » .

اقول: في القاموس: وياسلم او الملم او يرمم من ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة . وقال فيه ايضاً : وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء: قرية عند الطائف او اسم الوادى كله . قال : وغلط الجوهري في تحريكه ، وفي نسبة اويس القرنى اليه ، لأنه منسوب الي قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد .

والجحفة بتقديم الجيم كانت مدينة فخربت ، سميت بها لاجحاف السيل بها اي ذها به بها . وسميت مهيعة بفتح الميم وسكون الها، وفتح اليا، المثناة التحتانية ، ومعناها المكان الواسع ، وهي ادنى الى مكة من ذى الحليفة كما يستفاد من الاخبار . وفي القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وتمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة ، فنزل بها بنوعبيد وهم اخوة عاد ؛ وكان اخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة .

وذو الحليفة بالحاء المهملة والفاء على ستة اميال من المدينة ، وقال شيخنا الشهيد الثانى في الروضة انها بضم الحاء وفتح اللام والفاء بمد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء وهي النبات المعروف . قاله الجوهري . او تصغير الحلفة وهي اليمين ، لتحالف قوم من العرب به . وهو ماء على ستة اميال من المدينة ، انتهى .

ومنها ما رواه ثقة الاسلام فى الصحيح او الحسن على المشهورعن الحلبي (١) قال : «قال ابو عبدالله ﷺ : الاحرام من مواقيت خسة وقتها رسول الله ﷺ لا ينبغي لحاج ولا لمتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها : وقت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ و١١ من المواقيت

قال الفيومي في كتاب المصباح المنير : النجد ما ارتفع من الارض والجمع عجود مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمي بلاد ممروفة من جزيرة العرب ، واولها من ناحية الحجاز ذات عرق و آخرها سواد العراق ، ولهذا قيل ايست من العراق . المتهي (١).

وقال في القاموس : انها اسم لما دون الحجاز من ما يلي العراق ، اعلاه تهامة واليمن واسفله العراق والشام واوله منجهة الحجاز ذات عرق (٢). وهو مؤذن بدخول العراق كما هو ظاهر الخبر.

ومنها ما رواه ايضاً في الصحيح عن ابى ايوب الخزاز (٣) قال : « قلت لا بي عبدالله على عن العقيق أوقت وقته رسول الله عَلَيْهِ او شي صنمه الناس ? فقال : ان رسول الله عَلَيْهِ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيمة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قررف المنازل ، ووقت لاهل عجد العقيق وما انجدت » .

قوله: «وما أنجدت» اشارة الي وجوب الاحرام من هذا الميقات على من مربه وان لم يكن من اهل نجد ، لان الأنجاد الدخول في ارض نجد التي قد تقدم تحديدها ، وتانيث الضمير باعتبار الارض المفهومة من السياق .

<sup>(</sup>١) و(٢) ارجع الى الاستدراكات.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١ من المواقيت

ويوضحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابي عبدالله على (١) قال : « وقت رسول الله على المقيق لاهل نجد ، وقال : هو وقت لما المجدت الارض وانتم منهم . ووقت لاهل الشام الجحفة ، ويقال لها المهيمة » .

وما رواه الحيري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن على بن رئاب(٢) قال : « سأ لت ابا عبدالله على الاوقات التي وقتها رسول الله يَحْلَيْكُمْ الناس. فقال : ان رسول الله عِحْلَيْكُمْ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقت لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل أيجد المقيق »

وفي كتاب النقه الرضوي (٣) : فأذا بلغت احد المواقيت التي وقتها رسول الله بَهِ الله الله وقت الاهل العراق المقيق ، واوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، واوله افضل ، ووقت الاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت الاهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، ووقت الاهل اليمن يلملم ، ووقت الاهل اليمن يلملم ، ووقت الاهل اليمن يلملم ، ووقت وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله . ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لملة أو تقية (٤) فأذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بان يؤخر الاحرام الى ذات عرق ، انتهى .

الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نشرها المقام.

واما الاخبار الدالة على بقية المواقيت فستاً في في اثناء الابحاث الآتية ان شاء الله تمالى .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١ من المواقيت ٠

<sup>(</sup>۳) ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) ارجع الى الصفحة ٤٤٢ والنعليقة (١) فيها

#### مسائل

الاولى \_ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بإن المعنيق المتقدم في الاخبار اوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وان الافضل الاحرام من اوله ثم وسطه ، وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر على بن بابويه والشيخ في النهاية ان الناخير الى ذات عرق للتقية (١) اوالمرض . وقال العلامة في المختلف : المشهور ان الاحرام من ذات عرق مختاراً سائغ ، والافضل المسلخ ، وادون منه غمرة وكلام الشيخ على بن بابويه يشعر بانه لا يجوز التأخير الى ذات عرق إلا لعلة او تقية (٧).

اقول: والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق على (٣) انه قال: « وقت رسول الله يحليه المهال المراق المقيق، واوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق. واوله المسلخ،

وما رواه الشيخ عن ابي بصير (٤) قال : « سمعت ابا عبدالله ﷺ يقول: حد العقيق : اوله المسلخ و آخره ذات عرق » .

وهذان الخبران صريحان في كون ذات عرق داخلة في العقيق وانها آخره ومثلها عبارة الفقه الرضوي المتقدمة .

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله على (٥) قال : ﴿ وقت رسول الله عِلَمَا الله المشرق المقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البث الى غمرة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل نجد

<sup>(</sup>١) و(٢) ارجع الى الصفحة ٤٤٢ والتعليقة (١) فيها

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢ و٣ من المواقيت

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢ من المواقيت

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ١ من المواقيت

قرن المنازل، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل اليمن ياملم ».

قال في الوافي : والبعث بالموحدة ثم المهملة ثم المثلثة : اول العقيق ، وهو بمنى الجيش ، كأنه بعث الجيش من هناك . ولم مجده في اللغة اسماً لموضع ، وكذلك ضبطه من يعتمد عليه من اصحابنا ، فما يوجد في بعض النسخ على غير ذلك لعله مصحف . انتهى .

اقول: وقد اشتمل هذا الخبر على ان قرن المنازل ميقات اهل نجد، والموجود في اكثر الاخبار انه ميقات اهل الطائف، واما ميقات اهل نجد فاعا هو العقيق.

ويمكن الجواب بان لاهل نجد طريقين : احدها يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل .

ويمكن حمل ذلك على التقية ، فانه موجود في روايات العامة كما نقله في المعتبر انهم رووا عرب ابن عمر (١) : « انه لما فتح المصران اتوا عمر فقالوا : يا امير المؤمنين ان رسول الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

وما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله على (٣) قال : « اول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة

(۱) المغني ج ٣ ص ٢٣٣ مطبعة العاصمة ، وبلوغ المرام لابن حجر المسقلاني ص ٨٦. وارجع الى التعليق (١) على كنز العرفان ج ١ ص ٢٣٧ الى ٢٨١ (٢) المغني ج ٣ ص ٢٣٢ و ٢٣٣ مطبعة العاصمة ، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ص ٨٦ (٣) الوسائل في الباب ٢ من المواقيت

اميال منها يلي العراق ، وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان » .

وما رواه في السكافي بهذا الاسناد عن ابي عبدالله على (١) قال :

« آخر العقيق بريد اوطاس . وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين » .

وما رواه في الكافي عن ابي بصير عن احدهما ( عليهما السلام ) (٣) قال: « حد العقيق ما بين المسلخ الي عقبة غمرة » .

اقول: ظاهر هذه الاخبار بضم بعضها الى بعض هو خروج ذات عرق عن العقيق ، فإن صحيحة عمر بن يزيد ظاهرة في ان مسافة العقيق بريدان وانه ما بين بريد البعث الى غمرة ، وصحيحة معاوية بن عمار او حسنته ظاهرة في المسافة المذكورة ، وكذا الرواية التي بعدها ، ورواية ابي بصير صريحة في كون حد العقيق الى عقبة غمرة . وهذا كله ظاهر في خروج ذات عرق كا ذكرنا . إلا ان هذه الروايات قد اشتركت في الدلالة \_ وان تفاوتت في ذلك ظهورا وخفاه \_ على ان المسلخ ليس هو اول العقيق بل اوله بريد البعث ، وهو قبل المسلخ بستة اميال من ما يلى العراق ، كا صرحت به صحيحة معاوية بن عمار او حسنته ، مع دلالة الاخبار الثلاثة الاول ان اول العقيق المسلخ ، وهو الذي عمار او حسنته ، مع دلالة الاخبار الثلاثة الاول ان اول العقيق المسلخ ، وهوالذي طاهرها ان مسافة المقيق بريدان وان ذلك ما بين بريد البعث الى غمرة .

والسيد السند في المدارك \_ بعد اناستدل للقول المشهور برواية ا بي بصير الاولى ومرسلة الصدوق ، واستدل للقول الآخر بصحيحة عمر بن يزيد وحسنة معاوية بن عمار التي هي عندنا من الصحيح \_ رد الروايتين الاولتين بضعف السند. رلا يبعد عندي حمل الخبرين المشار اليهما على التقية وان اشتهر العمل

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢ من المواقيت

بهما بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) :

لما رواه الثقة الجليل احمد بن على بن ابيطالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جملة ما كتبه الى صاحب الزمان (عجل الله تمالى فرجه) (١): « انه كتب اليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاه ويكون متصلا بهم ، يحج ويأخذ عن الجادة ، ولا يحرم هؤلاه من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم (٣) لما يخاف من الشهرة ام لا يجوز ان يحرم إلا من المسلخ ? فكتب اليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فاذا بلغ الى ميقاتهم اظهره ، ورواه الشيخ في كتاب الفيبة باسناده فيه اليه (٣) .

والظاهر ان مستند الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه انما هو كتاب الفقه الرضوي على عادته التي تقدم ذكرها في غير موضع ، فأنه يه في آخر كلامه الذي فدمنا نقله قد صرح بذلك ، إلا ان صدر الكلام صريح في ان آخر العقيق ذات عرق . وهو تناقض ظاهر .

وبهذه العبارة التي في آخر كتاب الفقه عبر الصدوق في الفقيه (٤) كما نقله في الدخيرة ، فقال : واذا كان الرجل عليلا اواتتى فلا بأس بان يؤخر الاحرام الى ذات عرق .

ويمكن ان يقال في دفع هذا التناقض بين الاخبار ، وكذا صدر عبارة كتاب الفقه وعجزها ان ذات عرق وان كانت من العقيق إلا أنها لما كانت

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٢ من المواقيت.

<sup>(</sup>٢) ارجع الى الصفحة ٤٤٢ والتعليقة (١) فيها .

<sup>(</sup>٤) ج ۲ ص ۱۹۹

ميقات العامة (١) وكان الفضل أنما هو في ما قبلها فالتأخير اليها وترك الغضل أنما يكون لمذر من علة أو تقية .

والى ما ذكرناه يشير كلام ابن ادريس في سرائره ، حيث قال : ووقت رسول الله عَلَيْمَ الله له الله على طريقهم ميقاتاً ، فوقت الاهل المراق العقيق ، فمن اي جهاته وبقاعه احرم ينعقد الاحرام منها ، إلا ان له ثلاثة اوتات : اولها للسلخ ، يقال بفتح الميم وبكسرها ، وهواوله ، وهو افضلها عند ارتماع التقية ، واوسطها غمرة ، وهي تلي المسلخ في الفضل مع ارتفاع التقية وآخرها ذات عرق ، وهي ادونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة والخوف ، فذات عرق هي افضلها في هذه الحال ، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرماً على حلل ، انتهى .

وحينئذ فتحمل الاخبار الدالة على تحديد المقيق الى غمرة على الافضل منه ، وكذا رواية الاحتجاج . وهذا التأويل وان كان لا يخلو من شي. إلا انه في مقام الجمع لا بأس به .

بقى الاشكال في تحديد اول الققيق ، لما عرفت من الاخبار المتقدمة ، فان بمضها دل على ان اوله المسلخ و بمضها دل على ان اوله بريد البعث الذي هو قيل من ما يلى العراق بستة اميال . ولا يحضرني الآن وجه يمكن جممها عليه .

ثم اعلم ان صاحب التنقيخ ضبط المسلح بالسين والحاء المهملتين ، قال : وهو واحد المسالح وهو المواضع العالية . ونقل شيخنا الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء انه ضبطة بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع ، لانه تنزع فيه الثياب للاحرام .

<sup>(</sup>١) المغني ج ٣ ص ٢٣٣ مطبعة العاصمة ، وبلوغ المرام لابر حجر العسقلاني ص ٨٦

ومقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضمة ميقاتاً .

واما ذات عرق فقيل: انهاكانت قرية فخربت . ونقل العلامة عن سعيد ابن جبير (١) انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى اخرجه من البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر فقال : هذه ذات عرق الاولى .

والظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الخبيرين بذلك ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عن (٢) قال : « يجزئك اذا لم تعرف العقيق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك » .

الثانية \_ قد عرفت في ما تقدم من الاخبار ان ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة ، وعلى ذلك اتفاق كلمة الاصحاب ، إلا انهم اختلفوا في ان ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضع او عن المسجد الواقع فيه ? وبالاول صرح الشهيد في اللممة والدروس ، واختاره المحتق الشيخ على ، قال : ان جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجاً من المسجد لا يكاد يدفع ، وبالثاني صرح جملة من الاصحاب : منهم \_الملامة في جملة من كتبه والمحقق وغيرها .

ويدل على الاول اطلاق جملة من الروايات المتقدمة بان رسول الله بَعَالَمُهُمُّا وقت لاهل المدينة ذا الحليفة . لكن مقتضى جملة اخرى ـ كما تقدم ايضاً ـ تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة . وحينتُذ فيجب تقييد اطلاق تلك الاخبار بهذه . وبذلك يظهر ضعف القول الاول .

وقد ذكر الاصحاب انه لوكان المحرم جنباً او حائضاً احرماً به مجتازين ،

<sup>(</sup>١) المنتهى ج ٢ ص ٧٧١ والمغني ج ٣ ص ٢٣٣ مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥ من المواقيت.

فأن تعذر الاحرام بالاجتياز احرما من خارج.

الثالثة \_ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب \_ كما صرح به غير واحد منهم \_ في جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة للضرورة ، وهى المشقة التي يمسر تحملها . وربما نفل عن ظاهر الجمني جواز التأخير اختياراً .

والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلي (١) قال : « سألت ابا عبدالله الذي من اين يحرم الرجل اذا جاوز الحيمة ؛ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما » .

وما رواه الصدوق في الصحيح عرب معاوية بن عمار (٢) « انه سأل الم عبدالله ﷺ عن رجل من اهل المدينة احرم من الجحفة . فقال : لا بأس » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جنفر عن اخيه المجال (٣) قال : « سألته عناحرام اهل الكوفة واهل خراسان وما يليهم ، واهل الشام ومصر، من ابن هو ? قال : اما اهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن المقيق ، واهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، واهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من ياملم ، واهل السند من البصرة ، يمني : من ميقات اهل البصرة » .

وظاهر هذه الاخبار جواز الاحرام اختياراً من الجحفة كما هو المنقول عن ظاهر الجعني .

ومنها ... ما رواه الشيخ عن ابي بصير (٤) قال : ( قلت لا بي عبدالله المؤلج : خصال عابها عليك اهل مكة . قال : وما هي ? قلت : قالوا : احرم من الجحفة ورسول الله علاله احرم من الشجرة . فقال : الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا » .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) الوسائل الباب ٦ من المواقيت

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١ من المواقيت

وما رواه في السكافي في الصحيح الى ابي بكر الحضري (١) قال : « قال ابو عبدالله على : اني خرجت باهلي ماشياً فلم اهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجمل اهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه. وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله على الله المن كان مريضاً او ضعيفاً ان يحرم من الجحفة ».

وروى الصدوق في كتاب الملل فى الصحيح عن معاوبة (٢) قال : « قلت لابي عبدالله ﷺ : ان معي والدّبي وهي وجعة ? قال : قل لها فلتحرم مر آخر الوقت ، فأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل المغرب الجحفة . قال : فأحرمت من الجحفة » .

قال : والظاهر ان المراد بآخر الوقت يعني : الوقت الآخر ، فيكون من باب اضافة الصفة الى الموصوف ، كاخلاق ثياب ، او بمعنى الوقت الاخير .

وما رواه الشيخ عن ابراهيم بن عبدالخيد عن ابى الحسن موسى المنيخ (٣) قال : « سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ، يمني : الاحرام من الشجرة ، فارادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها . فقال : لا \_ وهو مفضب \_ من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من المدينة ».

اقول : قوله ﷺ : ﴿ إِلا مِن المدينة ﴾ اي من ميقات اهل المدينة ، كقوله عز وجل : ﴿ وَاسْأَلُ القريةَ ﴾ (٤).

وبهذه الاخبار اخذ الاصحاب وقيدوا بها الاخبار الأولة ، وهي وان

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٦ من المواقيت.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الماب ٨ من المواقيت

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية ٨٢

كانت غير صريحة في التخصيص إلا انالاحتياط يقتضي المصير الى ما ذهبوا اليه . قال في المدارك بعد نقل بعض اخبار الطرفين : وكيف كان فينبغي القطع بصحة الاحرام من الجحفة وانحصل الاثم بتأخيره عن ذي الحليفة .

اقول: وبذلك صرح الشهيد في الدروس ايضاً. ولا يخلو من اشكال، لان المتبادر من الروايات الدالة على ان من من على ميقات غير بلده جاز له الاحرام منه انما هو من لم يمر على ميقات بلده. وحينتذ فتى قلنا بار الجحفة ليست ميقاتاً للمدني اختياراً وانما ميقاته. مسجد ذي الحليفة \_ وقد من على ميقاته، مع استفاضة الاخبار بانه يجب عليه الاحرام منه ولا يجوز بجاوزه إلا محرماً، وقد من به ولم يحرم منه \_ فانمقاد إحرامه من الجحفة يحتاج الى دليل، لمدم دخوله محت الاخبار المهار اللها آنها كما بميناه.

ومن ما يؤيد ما ذكرناه صحيحة الحلبي (١) قال : « سألت ابا عبدالله كالله عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ? فقال : يرجع الى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه » ولا ريب في صدق الخبر المذكور على المدعى والطباقه عليه .

ثم قال في المدارك ايضاً : واعا يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة ، فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز وكان الاحرام من الجحفة اختياريا.

واورد عليه بان كلامه هذا لا ينطبق على شيء من الاخبار المتقدمة ، لان بمضها يقتضي المنع من العدول الاختياري مطلقاً وبمضها يقتضي جواز العدول مطلقاً ، فالتفصيل لا يوافق شيئاً من النصوص .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت

ويمكن الجواب عنه بان كلامه هذا مبني على تخصيص اطلاق اخبار جواز العدول مطلقاً \_ اختياراً او اضطراراً \_ بالاخبار الأخر الدالة على عدم جواز الناخير إلا مع الضرورة ، كما هو قول الاصحاب (رضوان الله عليهم). واما الرواية الدالة على المنع من العدول الاختياري مطلقاً \_ وهي رواية ابراهيم بن عبد الحميد المتقدمة \_ فقد اجاب عنها بضمف السند اولا ، ثم بالحمل على الكراهة جماً بينها وبين ما دل على جواز العدول مطلقاً .

الرابعة \_ قد صرح اكثر الاصحاب بان من كان منزله اقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله ، قال في المنتهى : انه قول اهل العلم كافة إلا مجاهد (١) ويدل على ذلك الاخبار المتكاثرة : منها \_ صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في اول البحث (٢) وكوها ما تقدم ايضاً من كتاب الفقه الرضوى (٣). وقال الشيخ بمد ايراد صحيحة معاوية بن عمار المذكورة : وفي حديث

وقال الشيخ بمد ايراد صحيحه معاويه بن عمار المد لورة : وفي حدي آخر : اذا كان منز له دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة اهله (٤) .

وفي الحسن عن مسمع عن ابي عبدالله ﷺ (٥) قال : « اذا كان منزل الرجل دون ذات عرق الى مكة فليحرم من منزله » .

وفي الصحيح عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني ابو سعيد (٦) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن من كان منز له دون الجحفة الى مكة . قال : يحرم منه » .

وعن رباح بن ابي نصر (٧) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :

(١) المغني ج ٣ ص ٢٣٦ مطبعة العاصمة

(۲) ص ٤٣٤ . (٣) ص ٤٣٤

(٤) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت . وارجع الى الاستدراكات

(٥) و(٦) و(٢) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت .

يروون ان علياً (صلوات الله عليه) قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك (١) ؟ فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بثيابه الى الشجرة ، وأنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراه الميقات الى مكة ».

وروى السكليني عن رباح(٢) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انا روى بالكوفة ان علياً للجن قال : ان من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله (٣) فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) \* فقال : قد قال ذلك امير المؤمنين ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله عليه النهائية الن لا يخرج بثيابه الى الشجرة » .

وروى العبدوق عن ابى بصير (٤) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انا نروى بالكوفة ان علياً (عليه السلام) قال ، ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك (٥) فقال : سبحان الله ، لوكان كما يقولون لما تمتع رسول الله عليه الى الشجرة » .

قال الصدوق (قدس سره) (٦): « وسئل الصادق ﷺ عن رجل منزله خلف الجحفة من ابن يحرم ? قال : من منزله » .

وفي خبر آخر (٧): « من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله ».

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) المنني ج ٣ ص ٢٣٩ مطبعة العاصمة

<sup>(</sup>٢) و(١) الوسائل الباب ١١ و١٧ من المواقيت.

<sup>(</sup>٦) و(٧) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت

وروى الصدوق في معاني الاخبار (١) باسناده عن عبدالله بن عطاه قال : « قلت لايي جعفر ( عليه السلام ) : ان الناس يقولون : ان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : ان افضل الاحرام ان تحرم من دويرة اهلك (٢) قال : فأنكر ذلك ابو جعفر ( عليه السلام ) فقال : ان رسول الله بحري كان من اهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانحاكان بينهما ستة اميال ، ولو كان فضلا لاحرم رسول الله خري المدينة ، واكن علياً على كان يقول : تمتعوا من ثيابكم الى وقتك » .

وهذا الخبر وان لم يكن من اخبار المسألة إلا انا ذكرناه في سياق تكذيب خير اهل الكوفة المفترى عليه ﷺ .

قال الفاضل الحراساني في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الاخبار: واعلم ان المشهور بين الاصحاب شمول الحكم المذكور لاهل مكة فيكون احرامهم بالحيج من منازلهم ، والاخبار المذكورة غير شاملة لهم ، وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك : احدها ما مارواه السكليني عن ابي الفضل سالم الحناط في الصحيح (٣) قال : «كنت مجاوراً بمكة فيسألت ابا عبدالله (عليه السلام) من اين احرم بالحج ? فقال : من حيث احرم رسول الله طريقية من الجمرانة ، اتاه في ذلك المسكان فتوح : فتح الطائف وفتح حنين والفتح . فقلت : متى اخرج ؟ فقال : ان كنت صرورة فاذا مضى من ذي الحجة يوم ، وان كنت حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس ». وثانيهما ما رواه السكليني عن عبدالر حمان قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس ». وثانيهما ما رواه السكليني عن عبدالر حمان

<sup>(</sup>١) نوادر المعاني ص ٣٨٢ وفي الوسائل الباب ٩ من المواقيت.

<sup>(</sup>٢) المنى ج ٣ ص ٢٣٩ مطبعة الماصمة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج

ابن الحجاج في الصحيح (١) قال : « قلت لا يي عبد الله (عليه السلام) : الى اريد الحوار فكيف اصنع ? فقال : اذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج الى الجمرانة فاحرم منها بالحج ... ثم ساق الخبر » وقد تقدم الجميع قريباً في التنبيه الرابع من البحث السابع (٢) ثم نقل رواية ابراهيم بن ميمون ، وقد تقدمت في البحث الرابع (٣).

وانت خبير بان مورد هذه الروايات انما هو المجاور بمكة ، اعم من ان يكون انتقل حكمه اليهم بمضي المدة المعاومة او لم ينتقل واراد الحج مستحباً ، فانه يخرج الى المواضع المذكورة ، وهذا لا يستلزم ان يكون اهل مكة كذلك وانتقال حكمه الى اهل مكة بعد مضي المدة المعلومة انما هو باعتبار وجوب حبح الافراد والفران دون التمتع ، وهو لا يستلزم اشتراكهما في ميقات الاحرام ، فيجوز ان يكون هذا حكما مختصاً بالمجاورين دون اهل البلد .

و يمكن ان يكون بناه كلام الاصحاب في الاستدلال بالاخبار المتقدمة على ان ظواهرها نعطى إلحاق من كان منزله دون الميقات الى مكة باهل مكة ، فهو يدل على كون اهل مكة كذلك ، فإن التخصيص بجهة مكة انما هو من حيث كونه من توابعها وإلا فدخوله في الاقربية لا يخلو من الاشكال ، لاقتضائها المغايرة بينهما ، وبالجلة فإن ما ذكره من الاستدلال بالاخبار المذكورة على ان اهل مكة يخرجون الى المواضع المشار اليها لا تدل عليه الاخبار التي ذكرها بوجه .

وكيف كان فالتحقيق انه لا مستند لهم في هذا الحكم سوى الاجماع على الحكم المذكور . لاتفاق كامتهم عليه قديمًا وحديثاً من غير نقل خلاف ، كما لا يخفى على من راجع كتبهم ومؤلفاتهم .

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٤ ص ٣٠٠وفي الوسائل الباب ٢ و ٩ و ١٦ و ١٧ من اقسام الحج (٢) ص ٤٣١.

ثم انه لا يخنى ان كلام الاصحاب هنا لا يخلو من اختلاف ، فأن منهم من اطلق القرب كالشهيد في الدروس ، والمحقق في الشرائع ، والمعلامة في الارشاد والتذكرة ، ومنهم من اطلق القرب واستدل ببمض الاخبار المتقدمة ، وهو ظاهر في كون مراده القرب الي مكة ، ومنهم من اعتبرالقرب الى مكة ، ومنهم من اعتبر القرب الى مكة ، ومنهم من اعتبر القرب الى عرفات ، وبه صرح الشهيد في اللمعة و نقله في المدارك عن المحقق في المحتبر ايضاً ، ولم اجده فيه ، بل الظاهر من كلامه ا عاهو القرب الى مكة فأنه وان اطلق في صدر كلامه لكنه استدل ببعض الاخبار المنقدمة المصرحة بالقرب الى مكة . نعم عبارة شيخنا الشهيد في اللمعة صريحة في ذلك ، حيث قال ، ويشترط في حج الافراد النية ، واحرامه به من الميقات او من دويرة اهله ان كانت اقرب الى عرفات . والاخبار المتقدمة صريحة في دفعه كا عرفت .

الخامسة ـ قد صرح جملة من الاصحاب بان من حج على طريق لا يفضى الى احد المواقيت المتقدمة فانه يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت الى مكة . وصرح آخرون بانه يحرم عند محاذاة احد المواقيت . وهو ظاهر في التخيير بين الاحرام من محاذاة ايها شاء . وظاهر العلامة في المنتهى اعتبار الميقات الذي هو اقرب الى طريقه . ثم قال : والاولى ان يكون احرامه بحذو الابعد من المواقيت من مكة ، وحكم بانه اذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب اليه تخير في الاحرام من ايهما شاء . ونحو ذلك في التذكرة ايضاً .

وكيفكان فاعلم أبي لم اقف في هذه المسألة إلا على صحيحة عبدالله بن سنان المشار اليها آنفاً عن ابى عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « من اقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة التي يأخذونه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧ من المواقيت .

فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال ، فيكون حذا الشجرة من البيدا ، وفي التهذيب (١) اسقط قوله : « فيكون حذا الشجرة من البيدا ، وقال في الكافي (٣) بعد نقل الرواية : وفي رواية : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ اي طريق شا ، » .

ورواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : «مناقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً او نحوه ، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة ، فاذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة اميال فليحرم منها » .

وانت خبير بان مورد الرواية مسجد الشجرة فحمل سائر المواقيت عليها لا يخلو من الاشكال ، سيا مع معارضتها برواية ابراهيم بن عبدا لحميد المتقدمة (٤) الدالة على ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من ميقات اهل المدينة ، المتأيدة بمرسلة المكليني المذكورة . وكأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية لهذا الميقات ، الذي هو عبارة عن تنقيح المناط . وهو محتمل ، إلا ان الاحتياط يقتضى المرور على الميقات وعدم التجاوز عنه على حال .

ثم انهم (رضوان الله عليهم) ذكروا ايضاً انه لو سلك طريقاً لا يفضى الى محاذاة شيء من المواقيت ، فقيل انه يحرم من مساواة اقرب المواقيت الى مكة ، اي من محل يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وبين اقرب المواقيت

<sup>(</sup>١) ج ه ص ٧ه

<sup>(</sup>٢) ج ٤ ص ٣٢١ وفي الوسائل الباب ٧ من المواقيت .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧ من المواقيت

<sup>(</sup>٤) ص ٥٤٤

اليها ، وهو مرحلتان كما تقدم ، عبارة عن عمانية واربعين ميلا (١) . قالوا : لأن هذه المسافة لا يجوز لاحد قطمها إلا محرماً من أى جهة دخل واعما الاختلاف في ما زاد عليها . ورد بان ذلك اعما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقاً . وقيل بانه يحرم من ادبى الحل ، ونقله في المدارك عن العلامة في القواعد وولده في الشرح ، ثم قال : وهو حسن ، لاصالة البراءة من وجوب الزائد ورد بان ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيل البراءة . والمسألة عندي محل توقف لمدم النص الكاشف عن حكمها .

### فروع

الاول ـ قال العلامة في المنتهى : لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط واحرم من بعد ، بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات إلا محرماً .

واستشكله في المدارك بانه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه . وتجديد الاحرام في كل موضع يحتمل فيه المحاذاة مشكل ، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل .

اقول: لا ريب ان ما ذكره من تجديد الاحرام في كل موضع يحتمل المحاذاة جيد لو ثبت اصل الحسكم ، فأن يقين البراءة متوقف عليه ، والاحتياط بالاتيان بما يتوقف عليه يقين البراءة في مقام اشتباه الحسكم واجب ، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب ، ودعوى المشقة غير مسلم ولا مسموع .

<sup>(</sup>١) العبارة الواردة هنا مطابقة للنسخة الخطية . وفي المطبوعة استظهر الناسخ ان تكون العبارة هكذا : « وهو مرحلتان كما تقدم ، والمرحلتان كما تقدم ايضاً عبارة عرب عمانية واربعين ميلا » .

الثاني \_ قال في المنتهى ايضاً : لا يلزمه الاحرام حتى يملم انه قدحاذاه او يغلب على ظنه ذلك ، لان الأصل عدم وجربه ، فلا يجب بالشك .

اقول: لا يخنى ان ظاهر هذا الكلام لا يلائم ما ذهبوا اليه من وجوب الاحرام بظن المحاذاة ، لان اصالة عدم الوجوب كما تنفي الوجوب مع الشك تنفيه مع الظن ايضاً .

الثالث ـ قال في المدارك ؛ لو احرم كذلك بالظن ثم تبيئت الموافقة او استمرالاشتباه اجزأ ، ولو تبين تقدمه قبل مجاوز محل المحاذاة اعاده ، ولو كان بمد التجاوز او تبين تأخره عن محاذاة الميقات فني الاعادة وجهان ، من المخالفة ، ومن تعبده بظنه المقتضى للاجزاء ـ انتهى .

اقول : وهو جيد لو ثبت اصل دليل المسألة ، إلا انه لا يلائم ما اختاره سابقاً من الاحرام من ادنى الحل ، فإن هذا انما يتفرع على المحاذاة كما لا يخنى . ثم لا يخنى أن ما علل به الاعادة في الصورة الاخيرة \_ من المخالفة \_ الظاهر ضعفه ، لما ذكر من انه متعبد بظنه ، والمخالفة واقعاً غير معتبرة ، إذ النكليف انما هو بما يظهر في نظر المكلف فلا تضر المخالفة الواقعية إلا ان اصل المسألة \_ كما عرفت آتفاً \_ خال من الدليل .

الرابع - المشهور بين الاصحاب ان من حج من البحر يلزمه الاحرام اذا غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت الى مكة ، وقال ابن ادريس : وميقات الهل مصر ومن صعد البحر جدة . ورده جملة من تأخر عنه بمدم الوقوف له على دليل . نمم ان كانت محاذية لأقرب المواقيت صح الاحرام منها لذلك لا لخصوصيتها . واما اهل مصر ومن سلك طريقهم فميقاتهم الجحفة كما يشير اليه بعض الاخبار السابقة (١) فيخلافه غير ملتفت اليه .

<sup>(</sup>١) ص ٤٤٤ .

السادسة ـ قد صرح الاصحاب بان كل من حج على ميفات لزمه الاحرام منه ، بمعنى انهذه المواقيت المتقدمة لاهلها ولمن يمر بها من غير اهلها مريداً للحج او المعرة ، فلو حج الشامي على طريق المدينة او العراق وجب عليه الاحرام من ذي الحليفة . وهذا الحركم مجمع عليه بينهم كما يفهم من المنتهى .

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن البي الحسن الرضا ﷺ (١) في حديث : « انه كتب اليه : ان رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم ) وقت المواقيت لاهلها ولمن اتى عليها من غير اهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة »

وقد تقدم (٣)فيرواية ابراهيم بنعبدالحميد : « ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من المدينة » .

ولا فرق في وجوب الاحرام من هذه المواقيت المذكورة على الداخل إلى مكة بينان يكون حاجاً او معتمراً ، حج افراد او قران او عمرة تمتع اوافراد ، اما حج النمتع فميقاته مكة .

واما العمرة المفردة بعد حجي القرآن والأفراد فعيقاتها أدنى الحل كما تقدم ويدل عليه اخبار : منها \_ ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله علي (٣) قال : « مر اراد أن يخرج من مكم ليعتمر احرم من الجمرانة أو الحديبية أو ما أشبههما ».

قال ابن ادريس في السرائر : الحديبية اسم بئر وهو خارج الحرم ، يقال:

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) ص ٥٤٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٢ من المواقيت

الحديبية بالتخفيف والتشديد . وسألت ابن المصار الفوهي فقال : اهل اللغة يقولونها بالتخفيف واصحاب الحديث يقولونها بالتشديد . وخطه عندي بذلك وكان امام اللغة ببغداد . انتهى .

وقال بعض الفضلاء بعد ذكر الجعرانة ما صورته: بفتح الجيم وكسر العين وفتح الراء المشددة ، هكذا سمعنا من بعض مشايخنا ، والصحيح ما قاله تقطويه في تأريخه ، قال : كان الشافعي يقول : الحديبية بالتخفيف ويقول ايضاً ؛ الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين . وهو اعلم بهذين الموضعين . وقال ابن الموضعين . وقال ابن الدريس : وجدتها كذلك بخط منائق به . وقال ابن دريد في الجهرة : الجمرانة بكسر الجيم والعين وفتح الرا، وتشديدها . انتهى .

وفي كتاب مجمع البحرين : وفي الحديث : انه نزل الجمرانة . هي بتسكين المين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء موضع بين مكة والطائف على سبعة اميال من مكة ، وهي احد حدود الحرم ، وميقات للاحرام ، سميت باسم ريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجمرانة ، وهي الني اشار اليها بقوله تعالى : «كالتي نقضت غزلها » (١) وعن ابن المدائني : العراقيون يثقلون الجمرانة والحديبية ، والحجازيون يخففونهما . انتهى :

وقال فيه ايضاً : وقد تكرر في الحديث ذكر الحديبية بالتخفيف عند الاكثر ، وهى بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم اطلق على الموضع، ويقال : نصفه في الحل و فصفه في الحرم . انتهى .

وبالجُملة فان الميقات هو ادنى الحل . والافضل ان يكون من هذه المواضع : الحديبية او الجعرانة اوالتنميم ، وهو \_ على ما في كتاب جمع البحرين \_ موضع

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٩٢.

قريب من مكة ، وهو اقرب اطراف الحل الى مكة ، ويقال : بينه وبين مكة اربعة اميال ، ويعرف بمسجد عائشة . انتهى .

وفي بعض الحواشي: ان النام مسجد زين العابدين ﷺ ومسجد امير المؤمنين ﷺ ومسجد عائشة.

السابعة \_قد صرح الاصحاب (رضوانالله عليهم) بانه يجرد الصبيان من فخ ، وعلى ذلك دلت صحيحة أيوب بن الحر (١) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن الصبيان من أي تجردهم \* فقال : كان أبي يجردهم من فخ » وفي الصحيح عن الحيه بن جعفر عن أخيه ﴿ (٢) مثل ذلك .

وظاهر الاكثر \_ وبه صرح المحقق في الممتر والملامة في جملة من كتبه ـ ان المراد بالتجريد هو الاحرام بهم ، وفد نص الشيخ وغيره على ان الافضل الاحرام بهم من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا المي نيخ .

ومن ما يدل على الاحرام بهم من الميقات روايات : منها \_ صحيحة معاوية ابن عمار (٣) قال : « سمعت ابا عبدالله الله يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان الى الجحفة او الى بطن « مر » ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويسعى بهم .. الحديث » .

وفي الموثق عن يونس بن يعتموب عن ابيه (٤) قال : « قلت لابي عبدالله يج : ان معيصبية صغاراً وانا اخاب عليهم البرد ، فمن ابن يحرمون ? فقال :

<sup>(</sup>١) و(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٩ وفى الوسائلالباب ١٧ مناقسام الحج، والباب ١٨ من المواقيت، والباب ٤٧ من الاحرام.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ه ص ٤٠٩ وفي الوسائل الباب ١٧ من اقسام الحج.

٠(٤) الوسائل الباب ١٧ من اقسام الحج .

ائت بهم المرج فليحرموا منها ، فانك اذا اتيت العرج وقمت في تهامة أنم قال : فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة » .

و نقل عن المحقق الشيخ على : ان المراد بالتجريد التجريد عن المخيط خاصة فيكون الاحرام بهم من الميقات كغيرهم ، لان الميقات موضع الاحرام فلا يتجاوزه احد إلا محرماً .

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو ضعيف ، لمنع ما ادعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف ، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكر ناه . انتهى اقول : لا يخفى ان ما ذكره الشيخ على (قدس سره) لا بخلو من قرب ، فان ظاهر لفظ النجريد يساعده . وما ادعاه (قدس سره) - من ظهور التجريد في معنى الاحرام - لا يخفى ما فيه ، فإن النجريد لفة انما هو نزع شيء من شي ، كما يقال : جردته عن ثيابه اي نزعتها عنه . والممتبر في الاحرام امور عديدة لا يدخل منها شي تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط . وما ادعاه من منع المموم لا يخلو من شي أيضاً . ويؤيد ما ذكر ناه تخصيص التأخير الى فنح بمن كان على طريق المدينة ، فلو حج بهم على غيرها وجب الاحرام بهم من الميقات كان على طريق المدينة ، فلو حج بهم على غيرها وجب الاحرام بهم من الميقات البتة . وبذلك صرح الملامة في القواعد فقال : ويجرد الصبيان من فنخ ان حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الاحرام , قالوا : وفخ : بئر على نحو فرسخ من مكة .

# المقام الثاني في الاحكام وفيه ايضاً مسائل

الاولى ـ المشهور بين الاصحاب انه لا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت إلا في صورتين سيأتي التنبيه عليهما في المقام . اما عـــــدم جواز الاحرام قبل

الميقات في غير الصور تين المشار اليها فهو من ما عليه الاتفاق نصاً وفتوى .

ومن الاخبار الدالة على ذلك قوله ﷺ في صحيحة الحلبي او حسنته المتقدمة في اول المقام الاول (١) : « الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها،

وما رواه في الـكافي في الصحيح او الحسن عن ابن اذينة (٢) قال : ﴿ قَالَ ابو عبدالله (عليه السلام) : مناحرم بالحج فيغير اشهر الحج فلاحج له ، ومن احرم دون الوقت فلا احرام له » . ب

وما رواه فيه ايضاً عر · \_ ميسرة (٣) قال : « دخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) وانا متغير اللون ، فقال لي : من اين احرمت ? فقلت : من موضع كذا وكذا . فقال : رب طالب خير تزل قدمه . ثم قال : يسرك ان صليت الظهر في السفر اربعاً ? قلت : لا . قال : فهو والله ذاك » .

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن ميسر (٤) قال : ﴿ قَلْتُ لَا يُ عَبْدَاللَّهُ ( عليه السلام ) : رجل احرم من العقيق وآخر من الـكوفة ، ايهما افضل ? فقال : يا ميسر الصلى العصر اربعاً افضل ام تصليها ستاً ? فقلت : اصليها اربعاً افضل . فقال : فكذلك سنة رسول الله ﷺ افضل من غيرها ٧ .

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بن القاسم عرب حنان بن سدير (٥) قال : «كنت انا وابي وابو حمزة النالي وعبدالرحيم القصير وزياد الاحلام حجاجاً فدخلنا على ابيجمفر (عليه السلام) فرأى زياداً \_ وقد تسلخ

<sup>(</sup>١) ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل الماب ١١ من اقسام الحج، والباب ٩ من المواقيت

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ١١ من المواقيت

جلده فقال : من ابن احرمت ? قال : من الكوفة . قال : ولم احرمت من الكوفة ? فقال : بلغني عن بعضكم انه قال : ما بعد من الاحرام فهو الكوفة ? فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب . ثم قال لابى حمزة : من ابن احرمت ؟ قال : من الربذة . فقال : ولم ؟ لانك سمعت ان قبر ابي ذر بها فأحببت ان لا تجوزه ? ثم قال لابي ولعبدالرحيم : من ابن احرمتا ? فقالا : من العقيق . فقال : اصبتما الرخصة واتبعتما السنة . ولا يعرض لي بابان كلاها حلال إلا اخذت باليسير ، وذلك ان الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف » باليسير ، وذلك ان الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف » وما رواه في السكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) في حديث قال : ه ليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله ترابي واعام مثل ذلك مثل من صلى في السفر اربماً وترك الثانين » .

الى غير ذلك من الاخبار .

واما الصورتان المشار الى استشائها آنفاً فاحداها ـ من اراد الاحرام بعمرة مفردة في رجب وخشى تقضيه ان هو أخر الاحرام حتى يصل الميقات ، وقد اتفقت الاخبار على جواز الاحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رجب ، وانه يدرك فضلها بذلك وان وقمت الافعال في غيره ، وقد نقل في المعتبر والمنتهى اتفاق علمائنا على ذلك مع ان عبارة ابن ادريس الآتية ظاهرة في الخلاف ، ولعله اما مبنى على الغفلة عن ملاحظة كلامه او عدم الاعتداد بخلافه ، والظاهر الاول لنقلهم خلافه في مسألة النذر .

ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ في الصحيح وثقة الاسلام في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار (٢) قال : « سممت ابا عبدالله ( عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١١ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٢ من المواقيت

السلام) يقول لا ليس ينبغي لاحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله السلام) يقول النهرة عنها وقتها والشهرة الشهرة عنه العدرة عنها المان يخاف فوت الشهر في العدرة عنها المان الشهرة الشهرة عنها المان الشهرة الشهرة عنها المان الشهرة المان الشهرة المان الما

وما رواه ايضاً في الموثق عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن الله (١) قال: « سألته عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغ الوقت، ايحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب او يؤخر الاحرام الى العقيق و يجعلها نشعبان ? قال: يحرم قبل الوقت و يكون لرجب ، لان لرجب فضله وهو الذي نوى » .

ثانيهما \_ من نذر الاحرام من موضع ممين قبل الميقات ، والمشهور المعقاد نذره ووجوب الاحرام من ذلك الموضع في اشهر الحيج ان كان لعمرة متم العراق المحتم العراق المنافر الدي تقتضيه الادلة واصول المذهب ان الاحرام لا ينعقد إلا فقال : والاظهر الذي تقتضيه الادلة واصول المذهب ان الاحرام لا ينعقد إلا من المواقيت ، سواء كان منذوراً او غيره ، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لنواً . ثم قال : والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى وابن ابي عقيل من علمائنا وشيخنا ابي جعفر في مسائل خلافه . ثم نقل عبارته . وخطأه العلامة في نقله ذلك عن الخلاف ، فأنه وان اطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلا انه صرح بذلك في عبارة اخرى ، حيث قال \_ على ما نقله في المختلف ـ: فأن احرم قبل الميقات لم ينعقد إلا ان يكون نذر ذلك . واما السيد المرتضى وابن ابي عقيل فأنهما اطلقا المنع من الاحرام قبل الميقات ولم يستثنيا النذر . وكذا ابن الجنيد والصدوق كا نقله في المختلف ايضاً . انتهى . واختاره العلامة في المختلف .

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٥ ص٥٣ والكافي ج ٤ ص.٣٢٣ وفي الوسائل الباب ١٢ من المواقيت .

ويدل على القول المشهور جملة من الاخبار ، منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه شكراً ان يحرم من الكوفة ؟ فقال : فليحرم من الكوفة وليف لله عاقال » .

اقول : لصاحب المنتق هناكلام في صحة الخبر المذكور بعد ان حكى حكم الاصحاب بصحته ، فليرجع اليه (٢) من احب الوقوف عليه .

وعن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) قال ، « سمعته يقول : لو ان عبداً المم الله عليه لعمة او ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم » ·

وفي الصحيح عن صفوان عن علي بن ابى حمزة (٤) قال · « كتبت الى ابى عبدالله ( عليه السلام ) إسأله عن رجل جمل لله عليه ان يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة » .

ومن هذه الاخبار يعلم الجواب عن ما احتجوا به من النذر غير مشروع فانه بعد ورود الاخبار بذلك لا وجه لدفع مشروعيته . وبالجلة فان قول ابن ادريس هنا جيد لولا ورود هذه الاخبار المذكورة . واما قوله — : ولو المعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً \_ فقد اجاب عنه في المنتهى بان الفائدة غير منحصرة في ذلك بل ههنا فوائد اخرى : منها \_ منع تجاوزها من غير احرام ، ومنها \_ وجوب الاحرام منها لأهلها لغير الناذر . ثم قال : وبالجلة فالكلام ضعيف من الجانبين فنحن في هذا من المتوقفين ، والأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا برواية الحلى فأنها صحيحة . انتهى .

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ١٣ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) المنتقى ج ٢ ص ٥٥٥

ولا يكني مروره على الميقات بمداحرامه قبله ، لوقوع الاحرام السابق عليها فاسداً فيكون بمنزلة من لم يحرم .

المسائة الثانية \_ قد ذكر جملة من الاصحاب انه لو تعذر الاحرام من الميقات لمانع من صرض ونحوه أخره ، ومتى زال المانع وجب عليه الرجوع الى الميقات ان امكن ، وإلا جدد الاحرام من موضعه .

والكلام هنا يقع في مقامين : احدها في التأخير ، المفهوم من كلام الشيخ في النهاية ذلك ، قال في الكتاب المذكور : ومن عرض له مانع من الاحرام جاز له ان يؤخره ايضاً عن الميقات ، فاذا زال المانع احرم من الموضع الذي انتهى اليه .

ويدل على ما ذكره ما رواه في التهذيب (١) عن ابي شميب المحاملي عن بمض اصحابنا عرب احدهم (عليهم السلام): « اذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه الى الحرم » .

وقال ابن ادريس لعد نقل ذلك عن الشيخ : قوله : « جاز له ان يؤخره » مقصوده كيفية الاحرام الظاهرة ، وهو التعرى وكشف الرأس والارتداء والتوشح والاتزاز ، فأما النية والتلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك ، لانه لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة فيه ولا تقية ، وان اراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمداً من موضعه فيؤدى الى ابطال حجه بغير خلاف. واستحوده العلامة في المنتهى .

اقول : ويؤيده ما قدمناه من رواية الحيري المنقولة من الاحتجاج المتقدمة (٢) في المسألة الاولى من المسائل الملحقة بالمقام الاول ، حيث ذكر

<sup>(</sup>١) ج ٥ ص ٥٨ وفي الوسائل الباب ١٦ من المواقيت

<sup>(</sup>٢) ص (٤٤

الله على المامة على المسلخ ولم يمكنه اظهار الاحرام تقية .. انه يحرم من ميقاته تم يلبس الثياب ويلبي في تفسه ، واذا بلغ ميقاتهم اظهره .

والى ما ذكره ابن ادريس يميل كلام المحقق في الممتبر ، حيث قال : من منعه ما فع عند الميقات فان كان عقله ثابتاً عقد الاحرام بقلبه ، ولو زال عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو احرم عنه رجل جاز ، ولو اخر وزال الما فع عاد الى الميقات ان تمكن وإلا احرم من موضعه . ودل على جواز الاحرام عنه ما رواه جميل عن بعض اصحابنا عن احدها (عليهما السلام) (١) : « في مريض اغمى عليه فلم يعقل حتى آتى الموقف ؟ قال : يحرم عنه رجل » والذي يقتضيه الأصل ان احرام الولي جائز لكن لا يجزى عن حجة الاسلام ، لسقوط الفرض بزوال عقله . نعم اذا زال العارض قبل الوقوف اجزأه ، انتهى ،

وقال في الدروس : ولو منمه ما أنع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه ، قاله الشيخ . وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس دون المكن من النية والتلبية . انتهى .

وبالجلة فان ما ذكره ابن ادريس هنا متجه ، ويمكن حمل الرواية التي استند اليها الشيخ على ذلك . واما ما ذكره في المختلف ـ من ان كلام ابن ادريس مؤاخذة لفظية ، إذ الاحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، ونحن نسلم ايجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد الى عاهية الاحرام . انتهى ففيه ان الظاهر من عبارة الشيخ ومن روايته التي استند اليها انما هو تأخير الاحرام بجميع ما يتوقف عليه وتلتم منه ماهيته .

وثانيها \_ في وجوب الرجوع متى اخره ، قال في المدارك \_ بعد قول

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من المواقيت ، والباب ٥٥ من الاحرام

المصنف : ولو اخره عن الميقات لما نع ثم زال الما نع عاد الى الميقات ، فأن تعذر جدد الاحرام حيث زال \_ ما صورته : اما وجوب العود الىالميقات مع المكنة فلا ريب فيه لتوقف الواجب عليه . واما الاكتفاء بتجديد الاحرام من محازوال المذر مع تعذر المود الى الميقات ، فلان تأخيره لم يكن عرماً فكان كالناسي، وسيأتي ان الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود الى الميقات . انتهى .

اقول : لا يخفى انه قد تقدم في المقام الاول ان ظاهر عبارة الشيخ في النهاية هو التمدي عن الميقات للمذر بنير احرام بالكلية ، وظاهر الجماعة انه قد احرم وعقد البية وآني بما يمكن من تلبية ونحوها وأنما اخر بمض الافعال مثل لبس الثوبين مثلا و نحوها . وحيئنذ فوجوب الرجوع الذي ذكروه هنا ، ان بني على ظاهر كلام الشيخ وروايته فلا ريب فيه ، لأنه قد ترك الاحرام متعمداً من موضعه كما ذكره ابن ادريس ، فيجب عليه الرجوع البتة كما صرحوا به . إلا ان قوله -- في تعليل الاكنفاء بتجديد الاحرام من موضع الذكر مع تعذر المود الى الميقات: فلان تا خيره لم يكن محرماً فكان كالناسي ـ غير صحيح كما لا يخفى . وان بني على ما ذكره الجماعة من عقد الاحرام من الميقات والاتيان بالتلبية وما يمكن من امعاله فايجاب المودعليه بعد زوال العذر لا وجه له ولا دليل عليه . وما ذكره من توقف الواجب عليه أنما يتم لو ترك الاحرام بالكلية . وترك بعض تلك الامور المشترطة فيه ـ كنزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام ـ مع المذر لا بوجب الرجوع الي الميقات اتفاقاً ، وغايته هو وجوب نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام متى زال العذر . وقياس ذلك ـ في وجوب الرجوع او الاحرام من موضعه مع عدم امكان الرجوع ـ على الناسي قياس مع الفارق ، لأن الناسي قد ترك الاحرام بالكلية وهذا قد احرم وعقد حجه بالنية ولبي ولو سراً وأنما ترك نزع المخيط للمذر ، فكيف يحمل عليه ? مع ما في الحمل - لو لم يكن كذلك ايضاً \_ من انه محض القياس.

وبذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمة وان استحسنها في المدارك ، حيث قال : وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسناً ... ثم ساق عبارته المتقدمة ، فأن قوله : « ولو اخر وزال المانع » ان اراد به التأخير حتى عن النية وعقدالاحرام بها ففيه ما عرفت اولا ، وان اراد الناخير لما لم يمكن مع الاتبان بما امكن من نية وتلبية ففيه ما عرفت ثانياً .

وبالجملة نان كلامهم هنا عندي غير منقح ولا ظاهر .

ثم ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه يحرم بعد زوال المانع من موضعه . وهو على اطلاقه ايضاً مشكل ، لانه ان حمل على ظاهر عبارته \_ كما قدمنا الاشارة اليه \_ فهو غير صحيح ، لانه قد اخل بالاحرام بعد المرور على الميقات عمداً فلا يجزئه الاحرام من موضعه ، وان حمل على ظاهر كلام الجماعة \_ من عقد نية الاحرام عند الميقات وانما ترك بمض الاشياء لعذر \_ فهو صحيح لا ريب فيه المسألة الثالثة \_ لو ترك الاحرام بعد مروره على الميقات ناسياً او جاهلا

المسألة الثالثة ـ لو ترك الاحرام بعد مروره على الميقات ناسيا او جاهلا وجب عليه المود اليه مع الامكان ، وإلا احرم من مكانه ان لم يدخل الحرم ، ومع دخوله فيجب الخروج الىخارجه ازامكن ، وإلا احرم من موضعه ايضاً . وزاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد له عزم على ذلك .

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح او الحسن عن الحلبي (١) قال : « سألت ابا عبدالله عن رجل لسى ان يحرم حتى دخل الحرم ? قال : قال ابي : يخرج الى ميقات أهل ارضه ، فأن خشى ان يفوته الحج احرم من مكانه . فأن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت

استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم . .

وما رواه أيضاً في الصحيح عن عبدالله بن سنان (١) قال : « سألت ابا عبدالله الحلي عن رجل من على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسى او جمل فلم يحرم حتى أتى مكة ؛ فخاف أن رجع الى الوقت أن يفوته الحج ? فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك » .

وما رواه ايضاً في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : « سألت الم عبدالله عن امرأة كانت مع قوم ، فطمئت فارسلت اليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري اعليك احرام ام لا وانت حائض ? فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال : ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » .

ورواه الشيخ في الصحيح ايضاً مثله (٣) إلا انه زاد بعد : « بقدر ما لا يفوتها » : « الحج فتحرم» .

وما رواه في الكافي ايضاً في الموثق عن زرارة (٤) : « عن اناس من اصحابنا حجوا بامراًة معهم ، فقدموا الى الوقت وهي لا تصلي ، فجهاوا ان مثلها ينبغي ان يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامت حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكانت اذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا ابا جعفر علي فقال : تحرم من مكانها ، قد علم الله \_ تعالى \_ نيتها ».

وعن جميل عن سورة بن كليب (٥) قال : « قلت لا بي جعفر ﷺ :

 <sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت ٠

خرجت معنا امرأة من اهلنا ، فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ، ونسينا ان نا مرها بذلك ? قال : فمروها فلتحرم من مكامها من مكة او من المسجد » .

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر كليل (١) قال : « سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم ، كيف يصنع ? قال : يرجع الى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ».

وعن ابي الصباح الكنانى (٢) قال : « سألت ابا عبدالله تين عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ? قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج » .

واطلاق بمض هذه الاخبار يحمل على مقيدها ، وبه تكون متفقة الدلالة على الاحكام المذكورة .

وقد ذكر العلامة في التذكرة والمنتهى ان من نسى الاحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بمرفات فليحرم من هناك.

والظاهر ان مستنده ما رواه على بن جمفر في الصحيح عن اخيه موسى ابن جمفر الله (٣) قال : « سألته عن رجل أسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما حاله ? قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك . فقد تم احرامه » .

وربما اشمر تخصيصالحكم بعرفات بعدم جواز تجديد الاحرام بالمشعر ، و به

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٤ و٢٠ من المواقيت

يشعر ايضاً بمن عبائرهم . إلا ان الشهيدين قد حكما بالجواز .

ويمكن ان يستدل عليه بما رواه السكليني في الصحيح او الحسن عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدها (عليهما السلام) (إ) « في رجل نسى ان يحرم او جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسمى ? قال : تجزئه نيته اذا كان قد نوى ذلك ، فقد تم حجه وان لم يهل » .

قيل: والظاهر ان المراد بقوله: ( اذا كان قد نوى ذلك ) انه نوى الحج بجميع اجزائه جملة لا نوى الاحرام ، لان نيته من الجاهل به غير معقول وكذا من الباسي ايضاً. وربما ظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله على العزم المتقدم على محل الاحرام ، فأنه قال : اذا لم ينو فأن لم يذكر اصلاحتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شيء عليه اذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ، انتهى .

وصحیحة علی بن جعفر عن اخیه موسی علی (۲) قال : ( . مألته عن رجل کان متمتماً خرج الى عرفات وجهل ان یحرم یوم النرویة بالحجحتی رجع الی باده ، ما حاله ? قال : اذا قضی المناسك کلها فقد تم حجه » .

والتقريب فيهما انه اذا تم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير احرام فالبمض اولى .

ويندرج في من لا يريد النسك ثم تجدد له ذلك من يكون قاصداً دخول مكة وكان بمن يلزمه الاحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك ، فهو في معنى متعمد ترك الاحرام .

وقد نقل اجماعهم على ان من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٢٠ من المواقيت.

يريد حاجة في ما سواها فانه لا يجب عليه الاحرام · وقد مر النبي كالكتال على ذي الحليفة لما اتى بدرا وهو محل (١) .

ومن قصد دخولها وكان بمن لا يلزمه الاحرام ـكالحطاب والحشاش ومن دخلها لقتال ـ فانه متى تجدد لكل من هؤلاه ارادة النسك بعد تجاوزه الميقات فالحكم فيه كما تقدم في الناسي والجاهل .

قالوا : اما انه لا يجب عليه المود مع التعذر فلا ريب فيه ، لان من هذا شأنه اعذر من الناسي وانسب بالتخفيف .

واما وجوب المود مع الامكان فاستدل عليه في الممتبر بانه يتمكن مرف الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٢) قال : « سألت ابا عبدالله ﷺ عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ? قال : يرجع الى ميقات اهل بلادهالذى يحرِمون منه فيحرم ، وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فأن استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » .

اقول : والاولى هو الاستدلال بالصحيحة المذكورة على كل من شقى المسألة وإلغاء هذه التعليلات العليلة ، فأنها مشتملة على حكم كل من الشقين . والتقريب فيها أن الرواية اشتملت على السؤال عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، وهو شامل لمحل البحث . ونحو هذه الصحيحة بالنسبة إلى الشق الثاني رواية الحيري المتقدم نقلها عن قرب الاسناد (٣) .

<sup>(</sup>١) المغني ج٣ ص ٧٤١ مطبعة العاصمة

 <sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت. وقوله : « ثم ليحرم » وارد في
 رواية الكافي ج ٤ ص ٣٢٣ وليس في رواية التهذيب ج ٥ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ص ۲۸۸ .

قالوا: وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به ، كالصبي والعبد والـكافر اذا بلغ بمد تجاوزه الميقات او اعتق او اسلم .

# فوأئل

الاولى - لا يخفى ان ما تقدم كله مخصوص بما لو تجاوز الميقات على احد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، اما لو تجاوزه مريداً النسك وتعمد ترك الاحرام منه فأنه يجب عليه الرجوع اليه والاحرام منه ، فأن تعذر المود لمرض او خوف او ضيق الوقت فقد قطع الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بمدم صحة الاحرام من غيره ، لعدم الامتثال ، فيحرم عليه دخول مكة ، لتوقفه على الاحرام وكأن منشأ ذلك المؤاثذة له بسوء ما عمله من اخلاله بالاحرام عمداً مع ايجاب الشارع له عليه . واحتمل بعض الاصحاب الاكتفاء بالاحرام من ادبى الحل اذا خشى ان يفوته الحج ، لاطلاق صحيحة الحلي المتقدمة (١). وهو غير بعيد

الثانية \_ المفهوم من صحيحة الحلبي المتقدمة هذا ، وصحيحته الثانية المتقدمة في صدر هذه المسألة برواية ثقة الاسلام \_ وهر ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة ايضاً \_ ان الواجب الرجوع الى ميقات اهل بلده في جميع هذه الصور قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : وفي بعض الاخبار انه يرجع الى ميقاته في جميع هذه الصور ، والظاهر انه غير متمين بل يجزى وجوعه الى اي ميقات شاه ، لانها مواقيت لمن مربها ، وهو عند وصوله كذلك . وقال سبطه السيد السند في المدارك \_ في مسألة ما لو اخر عن الميفات لمانع ثم زال المانع قانه يعود الى الميقات \_ ما صورته : لكن لا يخفى انه انما يجب العود اذا لم يكن في طريقه ميقات آخر وإلا لم يجب كام .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۱ و ۷۰

اقول: والظاهر هو وجوب العود الى ميقاته، وقد تقــــدم تحقيق الجواب عن ما ذكروه في البحث السادس من المطلب الثاني من مطلبي المقدمة الرائمة (١).

الثالثة ـ قال شيخنا المشار اليه في المسالك ايضاً : وحيث يتعذر رجوعه مع النعمد يبطل نسكه ، ويجب عليه قضاؤه وان لم يكن مستطيعاً للمسك بل كل وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم ، فان ذلك موجب للاحرام ، فاذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور . فمم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه وان اثم بتا خير الاحرام . وادعى العلامة (قدس سره) في التذكرة الاجماع عليه . انتهى.

واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بانه غير جيد ، قال : لان القضاء فرض مستاً نف فيتوقف على الدليل ، وهو منتف هنا . والاصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى ، واستدل عليه باصالة البراءة من النضاء ، وبان الاحرام مشروع لتحية البقعة ، فاذا لم يات به سقط كنحية المسجد . وهو حسن . انتهى الرابعة \_ قد صرحوا ايضاً بان من كان منزله دون الميقات فحكه في مجاوزة منزله الى ما يلى الحرم حكم المجاوز للميقات في الاحوال السابقة ، لان منزله ميماته ، فهو في حقه كاحد المواقيت الحسة في حق الآفاق .

المسائلة الرابعة ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو نسى الاحرام بالكلية حتى اكل مناسكه ، فهل يقضى لوكان واجباً ام يجزى عنه ؟ قولان : ثانيهما للشيخ في المبسوط والنهاية وجمع من الاصحاب (رضوان الله عليهم) والاول لابن ادريس .

<sup>(</sup>١) ص ١١٤.

واستدل في المعتبر للقول الثاني ـ حيث اختاره ـ بانه فأت نسياناً فلا يفسد به الحج ، كما لو نسى الطواف . وبقوله ﷺ (١) : « رفع عن امتي الخطأ والنسيان » وبانه مع استعرار النسيان يكون ما موراً بايقاع بقية الاركان ، والامر يقتضى الاجزاء .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ﷺ (٢) قال : « سأ لته عن رجل كان متمتعاً خرج الى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ... الخبر » وقد تقدم في سابق هذه المسألة .

وفي الحسن عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) « في رجل أسى ... الخبر » وقد تقدم في المسألة المذكورة (٣).

واعترض هذه الادلة السيد السند في المدارك فقال : وفي جميع هذه الادلة فظر : اما الاول فلان الناسي للاحرام غير آت بالمأمور به على وجه ، فيبق في عهدة النكليف الى ان يثبت صحة الحج مع الاخلال به بدليل من خارج ، كا في نسيان الطواف . واما الثاني فلان المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع الاحكام . واما الثالث فلمدم تحقق الامتثال بالنسبة الى ذلك الجزء المنسي والكل يعدم بمدم جزئه . واما الرواية الاولى فبانها انما تدل على صحة حج تارك الاحرام مع الجهل ، وهو خلاف محاللزاع . وما قيل \_ من ان الناسي اعذر من الجاهل \_ فغير واضح ، كا يبناه غير مرة . مع انها مخصوصة باحرام الحج ، فالحاق احرام المعرة به لا يخرج عن القياس . واما الرواية الثانية فواضحة الدلالة فالحن ارسالها يمنع من العمل بها . انتهى كلامه ( زيد اكرامه ) .

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۳۷ من قواطع الصلاة ، والباب ۳۰ من الحلل في الصلاة والباب ۵۰ من جهاد النفس والباب ۵۰ من جهاد النفس (۲) و (۳) ص ۶۹۹

وهو جيد إلا في رد الرواية الثانية بالارسال عند من لا يعمل على هذا الاصطلاح المحدث ، فأنه غير مسموع . وبه يظهر وجه قوة القول المذكور .

.واشار بقوله \_: وما قيل من ان الناسي ... الى آخره \_ الى ما ذكره شيخنا الشهيد في نكت الارشاد في بيان وجه الاستدلال بالرواية المذكورة ، حيث قال : واعلم أن الرواية الاولى تدل على الصحة بواسطة أن النسيان أدخل في المذر من الجهل . وهو غير جيد ، فأنه قد استفاضت الأخبار وجوب الاعادة على من صلى فيالنجاسة ناسياً (١) وعلل في بمضها بإنه عقوبة لاهاله ازالة النجاسة ـ حتى الدى الى نسيانها . مع استفاضتها بصحة الصلاة أفيها جاهلا (٢) لعم قد ورد في بعض الاحكام ممذيورية الناسي ايضاً ـ

احتج ابن ادريس على ما ذهب اليه بقوله ١١٥٠ ( اعا الاعمال بالنيات ﴾ حيث قال ــ بمد ذكر القول المشهور واسناده الى ما روى في اخبار نا ــ ما صورته : والذي تقتضيه اصول المذمب انه لا يجزئه وتجب عليه الاعادة ، لقوله ﷺ(٤) : « أنما الاعمال بالنيات » وهذا عمل بلا نية ، فلا يرجع عن الادلة بإخبار الآحاد.. رولم نورد هذا ولم يقل به احد من اصحابنا سوى شيخنا ابي جمفر ( رحمه الله ) فالرجوع الىالادلة اولى من تقليد الرجال . انتهى رواعترضه المحقق فيالمعتبر فقال بعد نقلاستدلاله بالخير ؛ ولست ادرى كيف

تخيل له هذا الاستدلال ولا كيف توجيهه ? فان كان يقول ان الاخلال بالاحرام اخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نشكام على تقدير ايقاع نية كل منسك على

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ و٤٠ و٤٠ من النجاسات من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٤٠ و٤١ و٤٧ من النجاسات من كتاب الطهارة \_

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٥ من مقدمة العبادات .

وجهه ظاناً انه احرم او جاهلا بالاحرام ، فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك ، فلا وجه لما قاله .

واجاب عنه شيخنا الشهيد في شرح الارشاد بان مراد ابن ادريس ان فقد نية الاحرام يجمل باقي الافعال في حكم المدم ، لمدم صحة نيتها محلا ، فتبطل ، إذ العمل بغير نية باطل .

وفيه ان ما ادعاه \_ من ان فقد نية الاحرام يجمل باقى الافعال في حكم العدم \_ منوع . قوله في: لعدم صحة نيتها محلا \_ قلنا : ان اريد بكونه محلا يعني : علماً حين الاتيان بتلك الافعال انه محل ، فهو مسلم ولكنه ليس من محل البحث في شيء ، وان اريد في الواقع ونفس الأس \_ حيث انه ظن الاتيان بالاحرام او جهله \_ فهو ممنوع ، لان التكاليف الما نيطت بالظاهر في نظر المكلف لا بنفس الاس والواقع . وحينتذ فما ذكره من بطلان تلك الافعال باطل . على ان المتبادر مر المعلم بغير نية الما هو ترك النية بالكلية لا الاتيان بنية وان ظهر بطلانها ، وان كان الجميع مشتركا في البطلان لكن لا لهذا الخبر .

وقال العلامة في المنتهى : الظاهر ان ابن ادريس وهم في هذا الاستدلال فأن الشيخ اكتفى بالنية عن الفعل ، فتوهم انه اجتزأ بالفعل بغير نية .

اقول: فيه انه ان اراد بالنية التي اكتفى بها الشيخ يمني: النية المقارنة للاحرام، فهو غير متجه، إذ ليس في كلام الشيخ دلالة على اعتبارها بوجه، كما صرح به في المدارك ايضاً، وان اراد اجتزاءه بالمزم المتقدم - كما اسلفناه من عبارة الشيخ في النهاية ذيل صحيحة جيل المتقدمة (١) في سابق هذه المسألة \_ ففيه انه وان احتمل إلا انه بعيد عن ظاهر العبارة.

وبالجُملة فالظاهر هو القول المشهور ، لما عرفت من دلالة صحيحة جميل على ذلك وان كانت مرسلة ، لعدم المعارض لها ، فيتجه العمل بها .

وربما بني الحكلام هنا على الاختلاف في منى الاحرام وما المراد منه وانه عبارة عن ماذا ? فذكر العلامة في المختلف \_ في مسألة تأخير الاحرام عن الميقات \_ ان الاحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين . ومقتضاه انه ينعدم بالمدام احد اجزائه . وحكى الشهيد ( رحمه الله ) في شرح الارشاد عن ابن ادريس أنه جمل الاحرام عبارة عن النية والتلبية ، ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه . وعن ظاهر المبسوط والجمل انه جعله امراً بسيطاً وهو النية ، قال : فيتحقق الاخلال بالاحرام بالاخلال بها ... الى ان قال ( رحمه الله ) في الكتاب المذكور : وقد كنت ذكرت في رسالة ان الاحرام هو توطين النفس على ترك ا المنهيات المعودة الى أن يأتى بالمناسك ، والتلبية ـ وهي الرابطة لذلك التوطين ـ نسبتها اليه كنسبة التحريمة الىالصلاة ، والافعال هي المزيلة لذلك الرابط ، ويتحقق زواله بالكلية بآخرها اعنى التقصير وطواف النساء بالنسبة الى النسكين ، فحينئذ اطلاق الاحرام بالحقيقة ليس إلا على ذلك التوطين ، ولكن لما كان موقوفاً علم، التلبية وكان لها مدخل تام في تحققه جاز اطلاقه عليها ايضاً ، اما وحدها لانها اظهر ما فيه ، تسمية للشيء باسم اشهر اجزائه وشروطه ، واما مع ذلك التوطين النفساني الذي ربما عبر عنه بالنية . وبالجلة فكلام ابن ادريس امثل هــــذه الاقوال ، لقيام الدليل وهو قول الصادق على (١) الصحيح الاسناد : « فاذا فعل شيئاً من الثلاثة ـ يمنى : التلبية والاشمار والتقليد ـ فقد أحرم » فعلى هـذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية وبنسيان التلبية . انتهى كلامه (زيد مقامه).

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحج

وفي حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير معاوية - بمن روى صفوان عنه الاحاديث المتقدمة المذكورة ، وقال :
- يمني صفوان - وهي عندنا مستفيضة - عن ابي جمفر وابي عبدالله ( عليهما السلام ) (٣) ... الى ان قال : « واذا فرض على نفسه الحج ثم أثم بالتلبية فقد حرم عليه الصيدوغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لانه قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشمار والتقليد والتلبية ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم » .

وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ﷺ (٤) قال : « من اشمر بدنته فقد احرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير » .

ومن اوضح الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (٥) قال : « سألت ابا عبدالله عليه عن التهيؤ للاحرام ، فقال : في مسجد

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) الوسائل الباب ١٢ من اقسام الحج.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٥ ص ٨٣ وفي الوسائل الباب ١٤ من الاحرام

<sup>(</sup>٥) الهذيب ج ٥ ص ٨٤ وفي الوسائل الباب ٣٤ و٤٠ من الاحرام

الشجرة فقد صلى فيه رسول الله تَلِيَّكُ وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك ... الحديث »

ومعنى الخبر المذكور انه سأله عن النهبؤ للاحرام الذي هو عبارة عن النلببة \_ كما يدل عليه سياق الخبر \_ فقال : في مسجد الشجرة ، بان يصلى فيه بمد الغسل ولبس ثوبي الاحرام والدعاء بمد الصلاة ، ونحو ذلك . ثم قال له : قد ترى اناساً يحرمون ، يمني : يلبون في المسجد بمد الصلاة فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء فتحرمون في محاملكم ، يمني : تلبون وتعقدون الاحرام بالتلبية وانتم في محاملكم ، تقول في عقد الاحرام : لبيك ... الى آخره ، وقد اشتبه معنى الخبر على كثير من الفضلاء حتى اطرحوه لذلك واعرضوا عنه ، والمعنى فيه ما ذكرناه .

وظاهر المحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) في بمض فوائده ان الاحرام عنده عبارة عن الحالة المترتبة على نية الحج او العمرة والاتيان باول جزء منه وهو التلبية ، قال : وهو الظاهر عندي من الروايات . قال : وهو من الاحكام المترتبة على مجموع النية والاتيان بجزء من المنوى ، نظير حرمة منافيات الصلاة على المصلى بسبب نية الصلاة وتكبيرة الاحرام .

اقول: لا يخنى انه يمكن تطبيق الخبرين الأولين على ما ذكره (قدس سره) بان يكون ممنى قوله في الخبر الاول: « فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم » يعني: حصلت له تلك الحالة المذكورة. إلا انه لا يخلو مرت عمل وبعد.

هذا ما وقفت عليه من اقوالهم في معنى الاحرام . وحينئذ فيترتب حكم

النسيان باعتباركل قول على ما يناسبه ، فعلى القول الاول احد الثلاثة ، وعلى الثاني احد الامرين ، وعلى الثالث النية ، وعلى الرابع التوطين المذكور الذي هو عبارة عن العزم ، على ان لا يتعمد شيئاً من الامور المعينة الي وقت الحلق والتقصير بعد التلبية وما في معناها .

وكيف كان فالظاهر من الاقوال المتقدمة هو قول ابن ادريس ، لما عرفته من الدليل . واما ما ذكره المحدث الامين (قدس سره) فالظاهر بمده ، لما عرفته من الاخبار التي ذكر ناها . ولأن اخبار نسيان الاحرام او جهله لا تنطبق على هذا المنى الذي ذكره ، إذ النسيان الما يتملق بالافعال الوجودية لا بالاحكام والحالات التي يتصف بها المكلف بمد نية الحج او العمرة والاتيان باول جزء منه او منها . والله العالم .

هذا آخر الجزء الرابع عشر من كتاب الحدائق الناضرة ويليه الجزء الخامس عشر ــ ان شاء الله ــ في الاحرام . والحمد لله اولا وآخراً .

# فررس الجزء الرابع عشر من كتاب الحدائق الناضرة

#### الصفحة ٤١ استحباب الوصية عند السفر تعريف الحج استحياب الغسل والدعاء للسفر الاخبار المتضمنة للفوائد المناسية ٤Y استحباب توديع العيال بالصلاة للمقام ٤Y الاخبار الواردة في فضل الحج والدعاءعند السفر الاخبار الواردة في فرض الحج استحباب الصدقة عند السفر ٤٣ والعبرة وعقاب تاركهما استحباب اتخاذ المصا من اللوز 28 المر **في ال**سفر ٢٥ السفر وآدايه ما ينبغي له السفر من الغايات استحباب التحنك عند السفر 27 الدعاء عند السفر ٤٦ ما يستحب لاختيار السفر من ايام 77 ما يقوله المسافر عند الكوب الاسبوع 29 ٢٩ حكم السفريوم الاثنين ما يصحب من الزاد في السفر 01 ٣٠ حكم السفر يوم الجمعة الزاد في سفر زيارة الحسين عليه 01 يستحب أتخاذ الرفقة في السفر ٣٠ حكم السفريوم الاربعاء ٥٣ ٣١ الايام النحمة من الشهر التي ينبغي وتكره الوحدة . اتقاء السفر فيها. يستحب توديع المسافر وتشييعه 00 واعانته الاخبار الواردة في الايام النحسة من الشهر ما ينبغي للمسافر حال سفره من ٥Υ يكره السفر والقمر في المقرب الاخلاق ٤١

٧٤ لو ادرك العبد المشعر مستقاً اجزأه عن حج الاسلام

اذنالسيد لعبده في الحج ـ رجوعه ٧o عن اذنه

اذا جني العبد في احرامه فهل الفداء ۷٥ عليه او على السيد ?

> افساد العبد حجه المأذون فيه ٧Å

عتق العبد في الحج الفاسد ٧4

> بيع العبد في احرامه ٧4

من شروط وجوب حج الاسلام ٨٠ الاستطاعة وهي الزاد والراحلة

الاخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد ٨٢ والراحلة

الاخبار الموجب ألحج بمجرد ٨٣ القدرة والتمكن

حمل اخبار الزاد والراحلة على التقية ٨٤

هل تمتبر في الاستطاعة نفقة العود ٨٥ في الوحيد الذيلا اعل له ?

هل يكني في الاستطاعة حصولها ٨٧ حيما انفق ?

### الصفحة

٥٩ شروط وجوب حج الاسلام

لا يجب الحج على الصي والمجنون

حج الصبي والمجنون لا يجزىء بعد الكال

لوحج الصي او المجنون تطوعاً ثم كل في الاثناء

فروع في كمال الصبي والمجنون في اثناء الحج

٦٣ كيف يحج الصي ٦

الحاق المجنون بالصي في كيفية الحج

هل يتوقفالحج المندوب منالبالغ على أذن الأبوين ?

٧٠ الولي في حج الصبي

هل نجب على الولي النفقة الزائدة في حج المبي ?

إذا تعمد الصي ما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ

من شروط وجوب حج الاسلام Y١ الحرية فلا يجب على المماوك

حج العبد باذن مولاه لا يجزئه عن حج الاسلام

۸۷ هل يجب الحج اذا زادت قيمة الزاد
 والراحلة عن ثمن المثل?

٩٠ هل بجب الحج على الواجد المال
 وهو مدين ?

٩٣ ما يستثنى من مال الاستطاعة

٩٥ هل يجب حمل الزاد من البلد اذا
 لم يوجد في كل منزل ?

۹۷ یمتبر فی الراحلة ان تکون مناسبة
 لحال المکلف

٩٩ تحقق الاستطاعة بالبذل

۱۰۱ هل يفرق بين بذل المين وبذل الثمن في تحقق الاستطاعة ?

١٠٤ هل يفرق بين البذل والهبة فيوجوب القبول ?

الا يشترط في وجوب الحج بالبذل
 عدم الدين او ملك ما ينى به .

۱۰۵ هل يجب على المبذول له اعادة الحج بعد اليسار ?

۱۰۷ هل يتقدم الحج على النكاح عند الشوق ودوران الامر<sup>9</sup>بينهما ?

۱۰۸ لو آجر شخص نفسه بما تحصل به

#### الصفحة

الاستطاعة وجب عليه الحج

۱۰۸ هل يجب على الرجل ان يحج من مال ابنه اذا لم يكن ذا مال ?

۱۱۳ الأخبار الدالة على عدم جواز اخذ الرجل من مال ابنه

١١٥ الجمع بين الطائفتين من الاخبار

١١٥ الحجالنيابيلا بجزيء عن حجالاسلام

١١٦ الاخبار الظاهرة في اجزاء الحج النيابي عن حج الاسلام

١١٧ توجيه الاخبار الظاهرة في اجزاء الحج النيابي عن حج الاسلام

١١٩ الحيج بالمال الحرام

۱۲۳ من شروط وجوب حج الاسلام ان يجد المكلف مؤنة مر تجب عليه نفقته .

۱۲۶ هل يشترط في وجوب حجالاسلام الرجوع الى كفاية ?

۱۲۹ من شروط وجوب حج الاسلام امكان السفر

١٢٦ لا يجب الحج على المريض الذي يتضرر بالسفر.

١٢٧ هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة وعروض المانع ?

١٢٩ هل يختصوجوبالاستنابة بصورة اليأس من البره ?

١٣١ اذا تقدمت الاستطاعة على المذر وحنت الاستنابة قطماً .

١٣٢ هل تج الاستنامة ثانياً بمد حصول اليأس من البرء ?

١٣٣ مل يجب الحج بمد الاستنابة ١٤٦ حكم الحج في العدة وزوال العذر?

١٣٤ فروع في المعذور من مباشرة الحج

١٣٥ هل تجب الاستنابة في غير حج ١٤٩ من مات بعد الاحرام ودخول الاسلام عند العذر ?

> ١٣٥ هل يعم وجوب الاستنابة المانع الخلق 🖁

۱۳۷ هل يجزى. الحج من المعذور عن حج الأسلام ?

### الصفحة

١٤٠ هل يجب بذل المال لدفع المدو في طريق الحج ?

١٤٢ طريقالبحر كطريقالبر في ما يعتبر فيه من ظن السلامة

١٤٣ لا يشترط المحرم في حج المرأة اذا استغنت عنه

١٤٤ اذا توقف حج المرأة على المحرم اعتبر استطاعتها له

ا ١٤٥ لو ادعى الزوج الخوف على الزوجة او عدم امانتها وانكرت ذلك

١٤٧ يعتبر في وجوب الحج سعة الوقت

١٤٨ هل الاختتان شرط في صحة الحج ?

الحرم برئت ذمته

١٥١ حكم من مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم

١٥٢ من استقر الحج في ذمته ولم يحج حتى مات وجب القضاء عنه

١٤٠ لا يجب الحج عند عدم امن الطريق ١٥٢ ما يتحقق به استقرار الحج في الذمة

### الصغحة

- ه من يمقط قضله الحج بالموت قبل الاستقرار ?
  - ١٥٧ هل يعيد المرتد الحج اذا تاب ?
- ١٥٦ هليميد المخالف الحج اذا استبصر?
- ١٩١ هل يعتبر في عدم اعادة المخالف الحج عند الاستبصار عدمالاخلال بالكن على المراكن عدم المركن عدم المركن المركز ال
- ١٦٢ هل يفرق في حكم المخالف في المقام بين من حكم بكفره وغيره ?
  - ١٦٣ تحقيق في حكم المخالفين
- ١٦٤ الاخبار الدالة على بطلان اعمال المخالفين.
- ١٦٧ عدم وجوب الاعادة على المخالف ليس لتحقق الامتثال
- ١٦٨ هل يجزى حج المحق بكيفية حج غير المحق ?
- ۱۷۰ الاحاديثالدالة على وجوبالرجوع الى اهل البيت (عليهم السلام)
- ١٧١ الاخبار الدالة على أفضلية المشي
   على الركوب في الحج
- ۱۷۳ الاخبار الدالة على افضلية الركوب على المشي في الحج

#### الصفحة

- ۱۷۶ الجمع بين الطائفتين مر الاخبار المتقدمة
- ١٧٦ من اين يستأجر الحج عن الميت ?
- ۱۷۸ حدیث حریز المستدل به لوجوب الحج عن المیت من المیقات
- العاد من الاخبار الواردة في الحبار الواردة في الوصية بالحج .
- ۱۸۳ رد الاستدلال لقضاء الحج عن الميت من الميقات
- ۱۸۷ كيفية اخراجالحج عند ضيقالتركة عن الدين والحج
- ۱۸۹ هل المراد بالبلد في المقام بلد الموت
   او بلد الاستيطان او بلد اليسار?
- ۱۹۲ هل الخلاف في هذه المسألة على قولين او ثلاثة ?
- ۱۹۶ ما یخرج منالاصل من اجرة الحج الموصى به
- ۱۹۰ قدر الاجرة التي يجب اخراجها الحج الموصى به
  - ١٩٦ حج النذر وشبهه
  - ١٩٦ شروط العقاد النذر وشبهه

## الصفيجة

١٩٦ يشترط في المقاد النذر الحرية أو اذن المولى

١٩٧ - هل يمتبر في نذر المرأة اذن بملها ? ٢٠١ هل المراد من قولهم (ع) : « لا يمين ... الى آخره » هو شرطية الاذن فيالانعقاد او مأنعية النهى عنه ?

٢٠١ اذا وجب الحج على العبد والمرأة بالنذر مع الاذن صح حتى مع النعي عنه

٢٠١ هل يجب على المولى اعانة المملوك على اداء الحج عند اذنه له فيه ؟

٢٠٢ لا يشترط في الحج بالنذر وشبهه شروط حج الاسلام

٢٠٣ هل يجب قضاء الحج المنذور اذا لم يأت به المكاف ?

٢٠٦ هل يخرج قضاء الحج المنذور من الاصل او من الثلث ?

٢١١ كلام صاحب المنتقى في المقام

٢١٣ النعليق على كلام صاحب المنتقى في المقام

٢١٥ صور نذر الحج من حيث الاطلاق والتقييد بحج الاسلام وغيره

٢١٦ هل يتداخل حج الاسلام وجج النذر عند اطلاقه ?

٢٢٠ نذر حج الاسلام

۲۲۱ نذر غير حج الاسلام

٢٢١ حكم ما اذا كان مستطيعاً حال النذر

٢٢٢ حكما اذا تقدم النذر على الاستطاعة

۲۲۳ نذر الحج ماشياً

٢٢٤ مبدأ المشي ومنتهاه في نذر الحج ماشبآ

٢٢٧ لو اتفق لناذر الحج ماشياً الاحتياج الى السفينة

۲۲۸ لو رکب ناذر الحج ماشیاً طریقه

۲۲۹ لو رکب ناذر الحج ماشیاً بعض الطريق ومشي بعضه

۲۳۱ لو عجز ناذر الحج ماشياً عن المشي

٢٣٦ من مان وعليه حجة الاسلام

واخری منذورة فهل نخرج حجة النذر من الاصلايضاً او من الثلث?

۲۲۸ حج النيابة

# ج ۱٤

#### الصفحة

دخول الحرم

٢٦٠ حكم الاجرة في موت النائب قبل الاحرام ودخول الحرم

٢٦٤ حكم الاجرة في صد الاجيرعن الحج ٢٦٥ هل يجوز العدول الى التمتع لمن شرط عليه القران او الافراد ?

٢٦٩ لو شرط الحج على طريق خاص فهل تجوز المخالفة ?

۲۷۱ هل يجوز لمن استؤجر لحجة ان يؤجر نفسه لاخرى ?

٧٧٥ كو استأجره اثنان للحج الواجب في عام واحد

٧٧٥ يجوز التشريك في الحج المستحب

٢٧٦ الحديث الظاهر في جواز التشريك في الحج الواجب

۲۷۸ حج الودعى عن صاحب الوديمة

٢٨٠ هل يلحق غير الوديمة من الحقوق المالية بها في وجوب الحج ?

٢٨٠ المستودع يحج عن صاحب الوديمة او يستأجر عنه ?

#### الصفحة

۲۳۸ شروط النائب

٢٣٨ هل تصح نيابة المميز ?

٢٣٩ لا تصح نيابة الكافر والنيابة عنه

٢٤٠ هل يشترط الإيمان في النائب ?

۲٤٠ هل يشترط خلو ذمة النائب مرح الحج الواجب ?

٢٤١ هل العدالة شرط في صحة النيابة ?

٢٤٣ هل يشترط في النائب فقهه في الحج ?

٢٤٣ يشترط في النيابة في الحج الواجب موت المنوب عنه او عجزه

٢٤٣ هل مجوز النيابة عن غير المؤمن ?

٢٤٦ من عليه حج الاسلام هل يتطوع او يحج عن الغير ?

٧٤٨ مفاد الجملة الواردة في حديثي سمد وسعيد في المقام

٢٥٠ يجب نميين المنوب عنمه قصداً ويستحب تسميته لفظأ

٢٥١ ` هل نحيج المرأة الصرورة عن غيرها ?

٢٥٤ موت النائب بمد الاحرام ودخول

٢٥٤ موت النائب بعد الاحرام قبــل

٢٨١ هل الامر بالحج للودعي رخصة او للوجوب ?

۲۸۱ هل يتعدى الحكم الى غير الحج من إ الدينوالخمس والزكاة?

۲۸۲ کلام صاحب المنتقی حول حدیث بريد في المقام

۲۸۳ التعلیق علی کلام صاحب المنتقی ا ۲۹۸ لو اومیی بالحج وعلم منه ارادة في المقام

> ٢٨٤ حكم الاجسير اذا افسد حجه المستأجر عليه ?

٢٨٦ هل يستحق الاجير الذي افسد ٢٠١ مخرج المال الموصى به للحج حجه الاجرة?

۲۸۷ التبرع بالحج عن الغير يجزي

۲۸۹ هل يجرى التبرع بالحج الواجب عن الحي ?

٢٨٩ يجوز التبرع بالحج المندوب عن الحي والمبت

٢٩١ النيابة عن الغير فيالطواف

٢٩٢ الاجير يملك الاجرة بالعقد

٢٩٣ هل للوصي تسليم الاجرة قبل العمل؟

### الصفحة

٢٩٤ رد الاجير فاضل الاجرة واعانته ان نقصت

٢٩٥ قاضل الاجرة للاجير

٢٩٥ حكم الاجير لو خالف ما استؤجر

۲۹۲ لو اومی بالحج عنه سنین وقصر ما عين له عن الوفاء به

التكرار او لم يعلم

٣٠٠ نقل الاجير النية عن المنوب عنه

٣٠٣ تفصيل بمض الاصحاب في المقام

٣٠٦ حكم ما عين بالوصية للحج ولا يني به اصلا .

٣٠٩ الحج بالاستئجار وبالارتزاق

٣٠٩ الاستئجار على الحج ضربان

٣١١ اقسام الحج

٣١١ تشريع حج التمتع في حجة الوداع

٣١٢ افضل اقسام الحج بعد الاتيان

بالفرض التمتع

٣١٤ مناسبة التسميةبالافراد والقراب والتمتع

٣١٥ صورة حج التمتع

٣١٥ كيفية حج الني عِلَيَاتِينَا

٣١٩ الاشكال في الحديث المتضمن لحج الني عِنْهُمَا

٣٢٠ فرض النائي عن مكة هو التمتع

٣٢١ حد البعد الموجب للتمتع على البعيد

٣٢٧ من فرضه التمتع يمدل الى غيره عند الاضطرار

٣٢٨ حد الضيق الموجب للمدول عرب التمتع الى غيره

٣٤٠ حكم الحائض والنفساء اذا ضاق بهما الوقت عن التحلل

٣٤٦ كلام للشيخ المجلسي في شرحه على الفقيه

٣٤٧ حكم من تُجدد لها العذر فيالطواف

٣٥١ يشترط في حج التمتع النية

٣٥٢ يشترط في حج التمتع وقوعه في اشهر الحج

٣٥٤ ما هي اشهر الحج ?

٣٥٦ يجب الاتيان بسرة التمتع وحجه في عام واحد

#### الصفحة

٣٥٩ يجب الاحرام بحبج التمتع من مكة ٢٦٠ حكم الاحرام بحبج التمتع من غير مكة ٣٦٠ لو احرم بحج النمتع من غير مكة

۳۹۱ هل يسقط دم المتمة بتجـديد الاحرام من الميقات او المرور به ?

وتعذر استئنافه منها .

۴۹۲ هل يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع ?

٣٦٣ تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع بعده

٣٦٧ فروع في المقام

٣٦٩ حج الافراد والقران

٣٦٩ صورة حج الافراد والقرار ووطها

٣٧١ هل يجوز للمفرد والقارن في حج الاسلام العدول الى التمتع ?

٣٧٢ بماذا يمتاز القران عن الافراد ?

۳۷۹ یجوز للمفرد والقارن بمد دخولهما مکة الطواف مستحباً

٣٧٦ هل يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف الواجب ?

- ٣٩٦ ظهور بمضالاحاديث في ان تقديم الطواف يبطل الحج
- ٣٩٨ الاشكال في ايجاب تقديمالطواف والسمى بطلان الحج
- المدول الى التمتع
- ٤٠٢ صور حج الافراد من حيث قصد المدول الي التمتع وعدمه
- ٤٠٤ حواز المدول للمفرد يختص بما اذا لم يتمين عليه الافراد
- ٠٥٤ حمل المتمة التي منمها عمر على المدول الى التمتع
- ٤٠٦ المكي اذا بمد عن اهله وجبعليه الاحرام من الميقات
- ٤٠٦ النوع الواجب على المكي اذا بعد عن اهله
- ٧٠٤ كلام صاحب المنتقى حول حديث عبدالرحمان بنالحجاج وعبدالرحمان ابن اعين
  - ٤٠٨ تفصيل المحقق الاردبيلي في المقام

- ٣٧٨ هل يجوز للمتمتع نقديم طواف الحج والسمى اختياراً مم
- ٣٨٠ هل يجوز العتمتع الطواف المندوب قبل الخروج الي مني ?
- ٣٨١ يجوز للمتمتع تقديم الطواف مع ١٩٩١ يجوز للمفرد عند قدومه الى مكة الضرورة
  - ٣٨٣ تقديم المتمتع طواف النساء مع الضرورة
  - ٣٨٤ هل يجب تجديد النلبية عند تقديم الطواف والسعى ؟
  - ٣٨٨ هل يتوقف التحلل في المورد على النقصير او على النية ?
  - ٣٨٩ هل ينقلب الحج بالتحلل في المورد الى العمرة ?
  - ٣٩١ المرادبالنية في قولهم : المفرد لايحل إلا بالنية
    - ٣٩٢ كلام المحقق الشيخ على في المقام
  - ٣٩٣ حاصل كلام الشيخ على وصاحب المدارك والنعليق عليه
    - ٣٩٤ هل التلمية مقتضية لعدم التحلل او ان الأحرام ينعقد بها ?

١١٠ توجيه حكمه ﷺ بالتمتع فيجواب السؤال الثالث منما ورد فيضمن حديث عبدالرحمان بن الحجاج ١٣٨ تحديد ميقات اهل المراق وعبدالرحمان بن اعين

> ٤١٠ توجيه المنع من افراد العمرة في المتقدم

لا تغير فرضه وجب عليه التمتع

٤١٢ الميقات الذي يحرم منه المقيم بمكة الذي فرضه التمتع

٤٢٥ المدة التي ينتقل بها فرض المقيم بمكة الي فرض اهل مكة

٤٢٩ هل يفرق في الاقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنيــة الدوام وكونها منية المفارقة ?

٤٢٩ هل يختص انتقال الفرض بما اذا تجددت الاستطاعة بمد الاقامة المقتضة للانتقال?

٤٢٩ لوكان المكلف منزلان عكة وغيرها من البلاد البعيدة

٤٣١ موضع احرام المجاور بمكة

٤٣٣ مواقيت الاحرام

٤٤٣ هل ذو الحليفة هو الموضع المعروف او خصوص المسجد الواقع فيه ? `

الصورة المذكورة في الحديث العديد العرام من مسجد الشجرة الى الجحفة اختياراً ?

٤١١ اذا اقام من فرضه التمتع بمكة مدة على من كان منزله اقرب الي مكة من المواقيت فميقاته منزله

٤٤٩ من اين يحرم اهل مكة بالحج ?

٤٥١ من اين يحرم الحاج على طريق لا يفضى الى ميقات ؟

٤٥٢ من اين يحرم من سلك طريقاً لايفضي الى محاذاة شي من المواقيت؟

٤٥٣ فروع ف*ي* المقام

١٥٥ من حج على ميقات احرم منه

٤٥٥ ميقات الممرة بمد الحج

٤٥٧ من اين يكون الاحرام بالصبيان ٩

٤٥٨ حكم الاحرام قبل الميقات

٤٦٠ تقديم الاجرام في همرة رجب عند ضبق الوقت

#### المنفحة

٤٧١ فوائد في المقام

٤٧٢ من نسى الاحرام حتى اكل مناسكه

٤٧٦ حقيقة الاحرام

٤٧٩ القول المختار في نسيان الاحرام حتى اكمال المناسك

# الصفحة

٤٦١ تقديم الاحرام بالنذر

٤٦٣ تأخير الاحرام عند العذر

٤٦٤ زوال المذر بمد تأخير الاحرام له

٤٦٦ ترك الاحرام من الميقات نسياناً المسالا

٤٦٩ من مر على الميفات غير مريد للنسك ثم تجدد له ذلك

# الاستدراكات

- (١) \_ ورد في الصفحة ٣ حديث السكافي عرب سعيد الاعرج ولم نذكر موضمه في الوسائل، وقد نقله في الباب ٥٠ من الاحرام.
- (٢) ـ ورد في الصفحة ٢١ حديث الصدوق في كناب العلل عن الميشمي عن ابي عبدالله الميلي وقد المحمت كلمة « في كل عام » في آية الحج . ويمكن ان يكون ذلك بنحو بيان المراد من الآية كما في ساثمر الموارد من هذا الفبيل من ما ورد في الاخبار او القراءات .
- (٣) \_ ورد في نسخ الحدائق المخطوطة والمطبوعة في صحيحة ابن ابي عمير ص ٤٤ هكذا : « فشكوت ذلك الى ابي عبدالله ﷺ » وحيث ان الوارد في الفقيه ج ٢ ص ١٧٥ و كذا في الوافي باب ( السفر واوقاته ) والوسائل : «فشكوت ذلك الى ابي الحسن موسى بن جعفر ﷺ » اوردناه في هذه الطبعة كذلك . فعم الوارد في المحاسن ص ٣٤٩ يطابق ما ورد في نسخ الحدائق .
- (٤) ـ ورد في مرسل الفقيه ص ٥٧ هكذا : « والسويق المحمص » وفسره (قدس سره) بالمشوي على النار ، كما في الوافي باب (ما ينبغي استصحابه في السفر) ويحتمل ان يكورن بالمحمة كما في الفقيه ج ٢ ص ١٨٤ والوسائل والمحاسن ص ٣٦ ويناسبه عطف المحلى عليه .
- (٥) ـ جاه في الصفحة ٩٦ في عبارة المنتهى في التمثيل للمواضع التي جرت العادة بكون الماء موجوداً فيها « عبيدة » و « البعلية » ولم نجدها في كتب اللغة بالمنى المناسب للمقام ، والذي وجدناه هو « عبد » و « علبية » فاوردناها كذلك . هذا بالاضافة الى ان الوارد في عبارة المنتهى ج ٢ ص ١٥٤ كلمة « عبد » لا « عبيدة » وفي معجم البلدان ج ٢ ص ٧٨ : « الثملبية » منزل

من منازل طريق مكة من الكوفة ، واسفل منها ماء يقال له « الضويجمة » فيجوز ان يكون بالتصحيف صار كذلك .

(٣) ــ ورد في النسخ في صحيحة محمد بن مسلم ص ١٦٤ هكذا : « فلما جنها الليل بصرت بقطيع مع غير راعيها » كما في الوافي باب ( من دان الله بغير امام من الله ) . وفي اصول الكافي ج ١ ص ١٨٣ باب ( معرفة الامام والرد اليه ) هكذا : « فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها » فأوردناه كذلك .

(Y) \_ جاء في العبارة ص ١٦٨ س٢ هكذا: « لعم قال \_ بعد ان نقل ... الى قوله : اجاب عن ذلك بالمنع » تبعاً للنسخ ، والصحيح حذف كامة « قال » .

(٨) \_ جاء في الصفحة ١٦٨ السطر ١٣ : « مع أن جملة منهم » تبماً للنسخ الخطية ، وفي المطبوعة : « على أن جملة منهم » .

(٩) \_ جاء ايضاً في الصفحة ١٦٨ السطر ١٤ : « باعتبار اجراء احكام الاسلام عليهم » تبماً للنسخ الخطية ، وفي المطبوعة « المسلمين » بدل «الاسلام » (١٠) \_ جاء في العبارة ص ١٨٨ س ٣ : « انه لا تحاصص بينهما » تبماً للنسخ ، والصحيح ظاهرا التشديد .

(١١) \_ ما اورده (قدس سره) ص ٢٤٣ عن الدروس عن علي بن يقطين اورده الشيخ (قدس سره) في التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ وفيه « سبممائة » بدل « تسمائة » وليس فيه لفظ « دينار » .

(١٢) \_ السارة في الصفحة ٢٨٨ بعد نهاية موثق حكم بن حكيم الوارد في الصفحة ٢٨٧ هكذا : « قال في الوافي ذيل هذا الخبر : واما اذا كارف صرورة فأنما اجزأ الي ان ايسر كما في اخبار اخر » وقد سقطت هذه العبارة في هذه الطبعة غفلة .

(١٣) \_ ورد في حديث اسحاق بن عمار ص ٢٨٩ و ٢٩٠ عقيب السؤال

15 €

الاول في نسخ الحدائق \_ كما في الوافي باب (التبرع بالحج او ببعضه) \_ هكذا : « قال : نمم . قلت : فينقص ذلك من اجره » . وفي الكافي ج ٤ ص ٣١٥ والوسائل هكذا : « قال : قلت : فينقص ذلك من اجره ، بدون لفظ : « نعم ، كما ورد في هذه الطبعة .

(١٤) \_ اورد ( قدس سره ) في الصفحة ٢٩٩ حديثاً عن محمد بن الحسين كما في نسخ الحدائق وكما في الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩. وفي التهذيب ج ٥ ص ٤٠٨ والوسائل والوافي باب ( من اوصى بحج ) « عن محمد بن الحسن » . وكذا اورد حديثاً آخر في نفس الصفحة عن محمد بن الحسين بن ابي خالدكما في نسخ الحدائق والاستبصار ج ٢ ص ٣١٩ و ج ٤ ص ١٣٧ والوسائل والوافي باب ( من اومي بحج ) إلا أنه في النهذيب ج ٩ ص ٢٢٦ « عن محمد بن الحسن بن ابي خالد » وقد اوردناه في هذه الطبعة كذلك . وفي جامع الرواة بعد ذكر محمد ابن الحسن بن ابي خالد القمى الاشعري ج ٢ ص ٨٩ ذكر ص ٩٩ محمد بن الحسين الاشعرى ثم قال : الظاهر انه ابن الحسن بن ابي خالد الاشعري المتقدم ... الى آخر کلامه .

(١٥) \_ ورد حديث منصور الصيقل في الصفحة ٣١١ عن الكافي والفقيه واللفظ فيه يوافق ما ورد في التهذيب ج ٥ ص ٢٤ عن الكليني ، وفي الكافي ج ٤ ص ٢٩١ « مفرد » بدل « مقرن » وفي الفقيه ج ٢ ص ٢٠٣ لم يذكرشيئاً من اللفظين واقتصر على عنوان « سائق الهدى » ثم ذكر انالسائق هو القارن . (١٦) ـ علقنا على ما نقله ( قدس سره ) من التذكرة من قول ابي حنيفة في عاضري المسجد الحرام ص ٣٢٥ بمبادة بدائع الصنائع في فقه الحنفية بما يظهر منه المنافأة للمنقول، ووجدنا بعد ذلك المنقول مر التذكرة في بداية المجتهد ج ۱ ص ۳۲۲. (۱۷) \_ جاه فی صحیحة زرارة الواردة س ۳۵۷ و ۳۵۸ هکذا : « کیف ا عمت به تقال : یأتی الوقت ... » وقد اورد تمام الحدیث س ۳۹۷ و ۴۹۸ و اللفظ فی التهذیب هکذا : « قلت : فسکیف اتمتع ? فقال : یأتی الوقت ... » وفی الوافی باب ( اصناف الحج والعمرة وافضلهما ) هکذا : « قلت : وکیف یتمتع ?... » .

(۱۸) ـ جاء في صحيح عبدالرحمان بن الحجاج ص ٤٦١ في نهاية ما اورد منه هكذا : « فيشمثوا به اياما » تبماً للوافي باب ( ميقات المجاور بمكة والقريب منها وحكم الصبيان ) وفي الكافي ج ٤ ص ٣٠٠ و ٣٠١ هكذا : « وان يستفبوا به اياماً » وهكذا في الوسائل الباب ٩ من اقسام الحج .

(١٩) \_ نقل (قدس سره) ص ٤٣٦ من المصباح المنير عبارة في تفسير « النجد » والموجود في المصباح في مادة « نجد » بمض تلك العبارة . ويمكن ان يكون قد نقلها بمن نقلها من المصباح ولم يراجع المصباح بنفسه .

(٢٠) \_ نقل (قدس سره) ص ٤٣٦ من القاموس عبارة في تفسير « نجد» ليست كلنها في القاموس في مادة « نجد » و يمكن ال يكون قد نقلها من الوافي واختلطت عبارة الوافي بعبارة القاموس ، فإن صاحب الوافي قال في باب ( مواقيت الاحرام ) بعد نقل حديث الحلبي من السكافي والفقيه : بيان : النجد في الاصل ما ارتفع من الارض وهو اسم لما دون الحجاز من ما يلي العراق ، اعلاه تهامة واليمن واسفله العراق والشام واوله من جهة العراق ذات عرق . كذا حده في القاموس . فنسب العبارة كلها الى القاموس .

(٢١) \_ ذكر (قدس سره) في الصفحة ٤٤٧ ان من الاخبار \_ الدالة على ان من كان منزله اقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله \_ صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في اول البحث . ثم قال « وقال الشيخ بعد ايراد صحيحة

معاوية بن عمار المذكورة : وفي حديث آخر ... » ولا يخفى ان لمعاوية بن عمار صحيحتين في المورد : احداها المتقدمة في اول البحث ص ٤٣٤ وقد اوردها الشيخ في (قدس سره) في التهذيب ج ٥ ص ٥٥ وفي الوافي باب (مواقيت الاحرام) وفي الوسائل الباب ١ والباب ١٧ رقم ٨ من المواقيت ، والثانية اوردها الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٥٩ وذكر بعدها الحديث الآخر ، وفي الوافي باب (ميقات المجاور بمكة والقريب منها وحكم الصبيان) وفي الوسائل الباب ١٧ رقم ١ من المواقيت . ويمكن ان يكون قد ذكرها (قدس سره) هنا وسقطت من قلم النساخ المواقيت . ويمكن ان يكون قد ذكرها و ٢٥٥ في عبارة ابن ادريس ذكر « ابن المصار الفوهي » وقد ورد ذكره في معجم الادباء ج ١٤ ص ١٠ ووفيات الاعيان ج ٣ ص ١٠٧ إلا انه في الثاني ضبطه بالقاف فقال : « ابن القصار » ولم ترد كلمة « الفوهي » فيهما وا كا الذي فيهما انه « رق » من بلد « الرقة فيمكن ان يكون ابدلت كلمة « الرق » في قلم النساخ بكلمة « الفوهي » .

(٢٣) قد توجد كامات في الطبعة القديمة تغاير النسخ الخطية وقد اوردنا بعضاً منها بما يوافق المخطوط بمقتضى مناسبات المقامات وابقينا بعضاً منها لعدم الجدوى في التغيير .

# منشورات حال المجواء بتروت ابنان

المؤلف أسم الكتاب المؤلف اسم الكتاب جوامع الجامع في تفسير القرآن ضياء الصالحين الجوهري عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين الطيرسي الإسلام وأسس التشريع مصادر وأسانيد نهج البلاغة عبد الحسن فضل الله عبد الزهراء الخطيب شرائع الاسلام ١-٤ العلامة الحلى عبد الرزاق المقرم مقتل الحسين حجر بن عدي عبد الله السبيق الأردبيلي جامع الرواة سلمان الفارسي عبد الله السبيتي معالم التوحيد عبد الله السبيتي عهار بن ياسر العلامة الشيخ جعفر سبحاني مذهب أهل البيت محد الحيدري معالم الحكومة الاسلامية كيف تكسب الأصدقاء عد الحيدري جعفر سبحاني النكت الاعتقادية جعفر النقدي معالم النبوة جعفر سبحاني على الأكبر محد على عابدين عباس القمي مفاتيح الجنان محد جواد مغنية الباقيات الصالحات عباس القمى من ذا وذاك شبهات الملحدين محد جواد مغنية الأنوار البهية عباس القمي فرق الشيعة جعفر سيحاني مصدر الوجود النوبخق فلسفات إسلامية بسام مرتضي الملامة عبد الله شبر حق اليقين طب الإمام الصادق عد الخليلي سبط بن الجوزي تذكرة الخواص الأخلاق عند الإمام الصادق ثواب الأعيال وعقابها على دخيل عد أمين زين الدين مناقب الإمام على الحياة الجنسية في الإسلام ابن المفازلي الشافعي أدعية وأعال شهر رمضان صباح السعدي كثف النمة في معرفة الأثنة الأربلي إعداد الدار ١٠٠ شاهد وشاهد ابن طاووس سعد السعود عبد الزهراء الخطيب مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب الكراجكي الاستنصار الشيخ المفيد الفصول الختارة عباس الموسوي الوصية الخالدة الثريف المرتضى الانتصار تلخيص الحصل نصير الدين الطوسي مبادىء الوصول إلى علم الأصول ابن شهر آشوب معالم العلياء العلامة الحلى









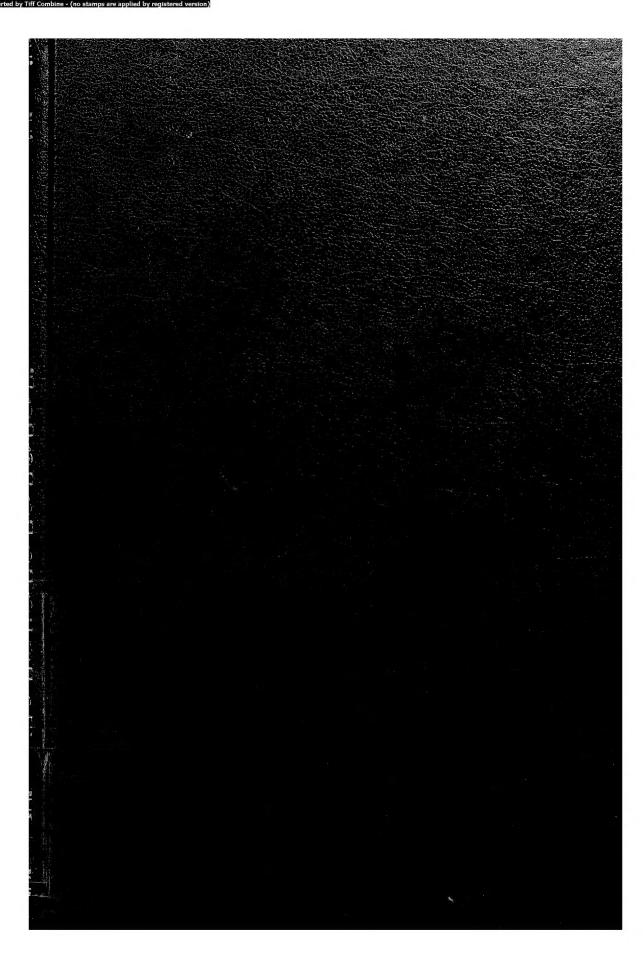